297.4 I619:A2 V.3 (20) [6] [6] [6]

مصايدالت يطان

نالبف

الإمام الحافظ ناصر السنة وقامع البدعة أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزية ( ٧٥١ – ٧٥١ م )

بتحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقى من عاماء الأزهر الشريف ورئيس جماعة أنصار السنة الحمدية

مكتبة العرب مديرها: صلاح الدين البستاني ١٨ ش كامل صدقي (الفجالة) القاهرة

الجزوالثابي

طبعن عطفی لباد المبی واولاده بعد ۱۳۵۷ ه / ۱۹۳۹ م / ۱۴۵۷ Bolin Marie (Carlos)

حقوق الطبع محفوظة

Kolg Hill don Husi edag Hasis .

The are his face it to the the live of the cities (1917 - 100 a)

The congression is a live of the cities of

من علمة الأرمن اللمريف ورئيس جاعد أضار السنة الحمدية.

1801618

VOWE PART YEAR

## بالتالرمن الريم

## فصل

وللحيل التي يَتخلُّص بها من مَكْر غيره والغَدْر به أمثلة (١) .

المثال الأول: إن استأجر منه أرضاً أو بستاناً ، أو داراً سِنين ، ثم لا يأمَنُ مِنْ مَكره إذا صلحت الأرضُ والبستان، بنوع من أنواع المكرو والغَدْرِ ، ولو لم يكن إلا بأن يَدَّعِيَ أَنَّ أَجرةَ المِثْلِ في هذه الحال أكثرُ مما سَمَّى .

فالحيلةُ في أَمْنِه من ذلك: أن يُسَمِّى لكل سَنةٍ أجراً معلوما، و يجعل أُجرة السِّنين المتأخرة معظم الأجرة، وأقلَّها للسنين الأُوَل. فلا يسهل عليه المكر بعدذلك.

وعكسه إذا خاف المؤجِّر مَكْرَ المستأجر وغَدْره فى المستقبل. جعل مُعظمَ الأجرة فى السنين الأوَل، وأقلَّها فى الأواخر.

المثال الثاني : أن يخاف المؤجِّر غَيبةَ المستأجر ، فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ، ولا من إخراجها .

فالحيلة في أمنه من ذلك : أن يُؤجِّرها رَبُّ الدار من المرأة . فإن دخل عليه تعذُّرُ مطالبتها بالأجرة ضمَّن الزوج الأجرة ، أو أخذ بها رَهْناً . فإن كان قد أجَّرها من الزوج ، وخاف غيبته . أشهد على إقرار المرأة أن الدار له ، وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مُدَّة كذا وكذا ، وإن كفل المرأة وقت العقد أنها تردُّ إليه الدار عند انقضاء المدة نَفَعه ذلك .

المثال الثالث: أن يخاف المستأجر أن أيزاد عليه في الأجرة ، ويفسخ عَقْده، إما بكون المعين المؤجرة وقفاً عند من يَرى ذلك ، أو يتحيّل عليه ، حتى يُبطل عَقْده .

<sup>(</sup>۱) قد ذكرابن الفيم رحمه الله تعالى ورضى عنه فى كتاب أعلام الموقعين مائة وأحدعشر مثالا. وبسط الفول هناك فيها بسطا واسعا وافيا جداً ، خصوصا فى مسئلة تعليق الطلاق ( ج ٣ ص ٢٥٢ \_ ٣٧٧) وقد ذكر شمس الأئمة السرخسى الامام الحنفى ، فى آخر كتابه المبسوط قريبا منها .

فالحيلةُ في أمنه وتخليصه: أن يُسمِّى للأجرة أكثر مما اتفقاعليه، ثم يُصارِفَه عليه بقدر المسمَّى ويدفعه إليه، ويُشهِد عليه أنه قبض المسمَّى الذي وقع عليه العَقْد. فإذا مَكر به وطَلَبَ فسخَ عَقْدِه طالبه بما قبضه من المسمَّى. هذا إذا تَعذَّر عليه رَفْع تلك الإجارة إلى حاكم بلزومها، وعدم فَسْخِها للزيادة.

المثال الرابع: أن يخاف أن يُؤجِّره ما لايملك، فيأبى المالك ويَفْسَخُ العقد، ويرجع عليه بالأحرة.

فالحيلة في تخليصه : أن يُضمِّن المؤجر دَرَكَ العين المستأجرة ، وإن ضمَّن مَنْ يَخاف منه الاستحقاق ومُطالبتَه كان أقوى .

المثال الخامس: أن يخافَ فَلَس المستأجر ولم يجد من يُضمِّنه الأجرة.

فالحيلة في فَسْخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذّر عليه القيام بأجرة شَهْر أو سَنة . فله الفسخ . ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلك . فإنه يملك الفسخ عند تعذّر قَبْض أجرة فلك الشهر ، أو السنة ، ويكون حدوث الفكس عَيْباً في الدِّمة يتمكن به من الفسنخ . كما يكون حدوث العيب في العين المستأجَرة مُسوِّعًا للفسخ . وهذا ظاهر إذا سَمَّى لـكل شهر أو سنة قسطاً معلوما . ولا يُعيِّن مقدار المدَّة ، بل يقول آجرتُك كلَّ سنة بكذا ، أو كل شهر بكذ ا، تقوم لى بالأجرة في أول الشهر أو السنة ، فإن أفلس قبل مُضِيِّ شي من المدة ملك المؤجِّر الفسخ . وإن أفلس بعد مُضِيِّ شي منها . فهل يملك الفسخ ؟ على وجهين :

أحدهما: لا يملكه. لأن مُضَىَّ بعضِها كتلف بعض المبيع، وهو يمنع الرجوع.

والثانى : يملكه . وهو قول القاضى . وهو الصحيح . لأن المنافع إنما تُملك شيئًا فشيئًا بخلاف الأعيان . فإنها تملك في آنٍ واحد . فيتعذّر تجددُّ العقد (١) عند تجدُّدِ المنافع .

المثال السادس: إِذَا خَافُ المُستَأْجِرُ أَنْ تَنْهُدِمِ الدَّارِ ، فيعمرِّها . فلا يَحتسِب له المؤجِّرِ عَا أَنفق في ذلك .

فالحيلة في ذلك : أن يقول وقت العقد : وأَذْنَ المؤجِّرُ للمستأجر أن يُعمِّر ما تحتاجُ

<sup>(</sup>١) في نسخة « فيقدّ ر تجدد العقد » .

الدار إلى عمارته من أُجرتها . ويُقدِّر لذلك قدراً معلوما . فيقول ، مثلا : بمائة فما دونها ، أو يقول : من عشرة إلى مائة فإن لم يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لايتم الانتفاع الابها ، أشهد على ذلك وعلى ما أنفق عليها . وأنه غير مُتَبَرِّع به . وحُسِب له من الأجرة .

وَكَذَلَكَ إِذَا اسْتَأْجِر منه دَابَّة ، واحتَاجَتْ إلى عَلَفٍ وَخَافَ أَن لا يَحْتَسِبَ له به المؤجِّر فعلَ مثل ذلك .

فإن قال : أذنتُ لك أن تُنفقَ على الدار ، أو الدابة ماتحتاج إليه ، فادّعى قدراً وأنكره المؤجِّر . فالقول قول المؤجر .

والحيلة فى قبول قول المستأجر: أن يُسلِف رَبُّ الدار مايعلم أنها تحتاج إليه من العمارة ، ويُوَكِّله أن يُنفق منه على الدار ، أو الدابة ما تحتاج إليه ، ويُوكِّله أن يُنفق منه على الدار ، أو الدابة ما تحتاج إليه . فالقول حينئذ قوله ، لأنه أمين .

فإن خاف المؤجر أن يستهلك المستأجر المال الذي قَبضه ، ويقول : إنه تَلِف ، وهو أمانة ، فلا يلزمني ضمانه ، فالحيلة في أمنه من ذلك : أن يُقْرِضَهَ إِيَّاه ، و يجعله في ذِمَّته ، ثم يُوكِّله أنْ يُنفِق على العين ماتحتاج إليه من ذلك .

المثال السابع: إذا آجره دابّة ، أو داراً مُدّة معلومة ، وخاف أن يَحْبِسها عنه بعد انقضاء المدة . فطريق التخلص من ذلك : أن يقول : فإذا انقضت المدّة فأُجْرَتها بعدُ لكل يوم دينار ، أو نحوه . فلا يَسْهُلُ عليه حَبْسُها بعد انقضاء المدة .

المثال الثامن: إذا كان له عليه دين. فقال: اشتر له به كذا وكذا. ففعل. لم يبرأ من الدين بذلك لأنه، لا يكون مُبرئاً لنفسه من دَيْن الغير بفعله.

وطريق التخلص: أن يُشهد على إقرار ربِ الدين أنَّ مَنْ عليه الدين بَرِى منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا. والقياس أنه يبرأ بالشراء، و إن لم يفعل ذلك، لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه ، فكما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء. فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه ، وإنما برى بفعله لموكّله القائم مقام فعل الموكّل.

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة . فإن لم يبلغه وأقام دونه فالأجرة كذا وكذا . فقالوا : لا يصح العقد . لأنا لانعلم على أيِّ المسافتين وقع العقد .

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن يُسمِّي المكان الأقرب أجرة ، ثم يسمِّي منه إلى المكان الأبعد أجرة أخرى . فيقول مثلا: آجرتك إلى الرَّمْلة بمائة ، ومن الرَّمْلة إلى مصر بمائة . لأبعد أجرة أخرى ، فيقول مثلا: آجرتك إلى الرَّمْلة بمائة ، ومن الرَّمْلة إلى مصر بمائة . لكن لايأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى المكان الأقصى ، ويكون قد أقام في المكان الأقرب . فالحيلة في تخلصه: أن يشترط عليه الخيار في العقد الثاني . إن شاء أمضاه ، وإن شاء فَسَخه .

و يصح اشتراط الخيار في عقد الإجارة ، إذا كانت على مدة لا تلي العقد . والقياس يقتضى صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مائة . و إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مائتان . ولا غَرَرَ في ذلك ، ولا جَهالة .

وَكَذَا إِذَا قَالَ : إِن خِطْتَ هذا الثوبَ رُومياً . فلك درهم ، و إِن خِطْتَه فارسيًّا ، فلك نصف درهم . فإن العمل إنما يقع على وجه واحد .

وكذلك قطع المسافة ، فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة ، فلا يُشبه هذا قوله : بعثُكه بعشرة نقداً ، أو بعشرين نسيئة . فإنه إذا أخذه لايكرى بأى الثمنين أخذ . فيقع التنازع . ولا سبيل لنا إلى العلم بالمعين منهما . بخلاف عقد الإجارة ، فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معينا، فيجب أجرة عمله .

المثال العاشر: إذا زرَع أرضَه . ثم أراد أن يؤجِّرَها ، والزرعُ قائم ، لم يجز . لتعذُّرِ انتفاع المستأجر بالأرض .

وطريق تصحيحها : أن يبيعه الزرع ، ثم يؤجِّر الأرض ، فإن أحب بقاء الزرع على ملكه قَدَّر لكاله مُدَّة معينة . ثم أجَّره الأرض بعد تلك المدة إجارة مُضافة . فإن خاف أن يفسخ عليه العقد حاكم يركى بُطلان هذه الاجارة ، فالحيلة : أن يبيعه الزرع ، ثم يؤجره الأرض ، فإذا تم العقد السترى منه الزرع ، فعاد الزرع إلى ملكه ، وصحت الإجارة (١) .

المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يؤجر الأرض على أنَّ خراجها على المستأجر . لم يصح،

<sup>(</sup>١) في نسبة « تمت الإجارة » .

لأن الخراج تابع لرَقَبة الأرض ، فهو على مالكها ، لاعلى المنتفع بها : من مُستأجرٍ ، أو مستمير وطريق الجواز : أن يُؤجِّره إيَّاها بأجرة زائدة على أجرِ مثلها بقَدْرِ خراجها ، ثم يُشهد عليه أنه قد أذن المستأجر أن يدفع من أجرة الأرض في الخراج كلَّ سَنة كذا وكذا

وكذلك لو استأجر دابَّةً على أن يكون عَلَفها على المستأجر لم يصح. وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشيء مسمى، ثم يُقَدِّر له ماتحتاج إليه الدابة، ويُوكِّله في إنفاقه عليها.

والقياس يقتضى صحة العقد بدون ذلك ، فإنا نصحح استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، كما أُجَّرَ موسى عليه السللم نفسه بعفَّة فَرْجِه وشبَع بَطْنه . فكذلك يجوز إجارة الدابة بعَلَفها ، وكما يجوز أن يكون بعض الأجرة ، والبعض الأجرة ، والبعض الآخر شيء مسمى .

المثال الثاني عشر: لاتجوز إجارة الأشجار لأن المقصود منها الفواكه. وذلك بمنزلة بينعها قبل بُدُوّها.

قالوا: والحيلة في جوازه: أن يُوَّجِّره الأرض ، ويُساقيه على الشَّجر بجزء معلوم . قال شيخ الإسلام: وهذا لا يُحتاج إليه ، بل الصواب جواز إجارة الشجر . كما فعل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه بحديقة أُسَيد بن حُضير . فإنه آجرها سنين ، وقضى بها دينه . قال : و إجارة الأرض لأجل ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمعكلية ، فإن المستأجر يقوم على الشجر بالسَّقي والإصلاح ، والذِّيَّار (١) في الكرَّم ، حتى تحصل الثمرة . كما يقوم على الأرض

بالحَرْث والسَّقي، والبَذْرِ، حتى يحصل المغَلُّ . فثمرة الشجر تجرى مجرى مَغَلِّ الأرض .

<sup>(</sup>١) الذيار \_ بالذال المعجمة المكسورة ثم ياء وألف ، وراء مهملة \_ السرقين يخلط بالتراب ، ويطرح في الأرض لتسبيخها لا صلاح الزرع . أنشد المكسأني :

قد غاث ربك هذا الخلق كلهم بعام خصب فعاش الناس والنعم وأبهلوا سرحهم من غير تودية ولا ذيار . ومات الفقر والعدم كذا في تاج العروس للسيد المرتضى .

فإن قيل: الفرق بين المسألتين: أن المغلَّ من البُذْر . وهو ملك المستأجر ، والمعقود عليه الانتفاع بايداعه في الأرض، وسقيه، والقيام عليه. بخلاف استئجار الشجر، فإن الثمرة من الشَّجرة ، وهي ملك المؤجر .

والجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا لاتأثير له في صحة العقد و بطلانه . و إنما هو فرق عديم التأثير . الثاني : أن هذا يَبطل باستئجار الأرض لكَلَّمْهَا وعُشْبها الذي يُنْبته الله سبحانه وتعالى ، بدون بَذْر من المستأجر . فهو نظيرُ ثمرة الشجرة .

الثالث: أن الثمرة إنما حصلت بالسَّقي والحدُّمة ، والقيام على الشجرة ، فهي مُتولَّدة من عمل المستأجر ، ومن الشجرة . فللمستأجر سمَى وعمل من عصولما .

الرابع: أنَّ توُّلُد الزرع ليس من البذر وحده. بل من البذر، والتراب، والماء، والهواء. فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك المؤجر كحصول الثمرة من الشَّجرة. والبُّدْرُ في الأرض قائم مقامَ السَّقي للشَّجَرةِ . فهذا أودَع في أرضِ المؤجر عَيناً جامدةً . وهذا أوْدَعَ فى شَجْرِهِ عيناً مائعة ، ثم حصلت الثمرة من أصل هذا وماء المستأجر وعَمَلِه . كما حصل العمل من أرْض هذا و بذر المستأجر وعمله ، وهذا من أصح قياس على وَجْه الأرض .

وبه يتبين أن الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في الأحكام ، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر رضى الله عنه ، فهو إجماع منهم .

ثم إن هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء تتعذر غالبًا إذا كان البستان ليَتريم ، أو وقفًا ، فإن المؤجِّر ليس له أن يُحابى في المساقاة حينئذ ، ولا يخلِّص من ذلك محاباة المستحقِّ في إجارة الأرض، فإنه إذا أر بحه في عقد لم يجز له أن يُخسر ، في عقد آخر ، ولا يخلُّص من ذلك اشتراط عقد في عقد ، بأن يقول: إنما أساقيك على جُزء من ألف جزء ، بشرط أن أؤجرك الأرض بكذا وكذا ، فإن هذا لا يصح . فعلى ما فعله الصحابة \_ وهو مقتضى القياس الصحيح - لا يحتاج إلى هذه الحيلة ، وبالله التوفيق .

المثال الثالث عشر: إذا اشترى داراً أو أرضاً ، وخاف أن تخرج وقفاً أو مستحقة ، فتؤخذَ منه هي وأجرتها ، فالحيلة : أن يضمَن البائع أو غيره دَرَك المبيع ، وأنه ضامن لما غَرِمه المشترى من ذلك ، و يصح ضان الدَّرَك ، حتى عند من يُبطل ضانَ المجهول ، وضانَ مالم يجب ، للحاجة إلى ذلك ، فإن ضمَّن من يخاف استحقاقه : كان أقوى ، فإن خاف أن يظهر استحقاق على وارثه بعد موته ، ضمن الدّرك وَرثة البائع ، أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه ، فإن كان على ثقة أنه متى استحق عليه المبيع رجَع بثمنه ، ولكن يَغْرَم قيمة المنفعة ، وهي أُجرة المثل لمدَّة استيلائه على العين ، وهذا قول ضعيف جداً . فإن المشترى إنما دخل على أن يستوفى المنفعة بلا عوض ، والعوض الذي بذله في مُقابلة العين لاللانتفاع ، فإلزامُه بالأجرة إلزام بما لا يلتزمه ، وكذلك نقول في المستعير : إذا استُحقَّت العين ، لم يلزمه عوض المنفعة ، لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجاناً بلا عوض ، بخلاف المستأجر ، فإنه يلزمه عوض المنفعة ، لأنه إنما دخل على أن ينتفع مجاناً بلا عوض ، بخلاف المستأجر ، فإنه التنم الانتفاع بالعوض ، ولكن لايازمه إلا المسمى الذي دخل عليه .

وكذلك الأمة المشتراة إذا وطئها ، ثم استُحِقَّت . لم يلزمه المهر ، لأنه دخل على أن يَطأها مَجَّاناً ، بخلاف الزوج ، فإنه دخل على أن الوطْء في مقابلة المهر ، ولكن لا يازمه إذا استُحِقَّت إلا المسمَّى ، وعلى هذا فليس المستحق أن يُطالب المغرور ، لأنه معذور ، غير ملتزم الضان ، وهو محسن غير ظالم ، في عليه من سبيل ، وهذا هو الصواب . فإن طالبه على القول الآخر رَجعَ على مَنْ غَرَّه بما لم يلتزم ضمانه خاصة ، ولا يرجع عليه بما التزم غرامته .

فإذا غرم المودع أو المتهم أو المتهم أو المتهم العين والمنفعة ، رَجَع على الغار بهما ، و إذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين ، دون قيمة المنفعة ، إلا أنّه يرجع بالزائد على المسمى ، حيث لم يلتزم ضانه ، وإذا ضمن وهو مشتر ، أو مستعيرقيمة العين والمنفعة ، رجع بقيمة المنفعة ، دون قيمة العين ، لكنه يرجع بما زاد على الثمن المسمى .

والمقصود: أن هذا المشترى متى خاف أن يُطالَبَ بقيمة المنفعة إذا استُحِق عليه المبيع. فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يستأجر منه الدار، أو الأرض، سنين معلومة بأجرة مُسهاة، مم يشتريها منه بعد ذلك ويُشْهِد عليه أنه أقبضه الأجرة، فتى استُحِقَّت العينُ وطولِبَ بعوضِ المنفعة، طالبَ هو المؤجِّر بما قبضه من الأجرة لمَّا ظهرت الإجارة باطلة.

المثال الرابع عشر : إذا وكَّله أن يُزَوِّجه امرأةً معيَّنة أو يشترى له جارية معينة ، ثم خاف الموكل أن تُعجب وكيله فيتزوجها ، أو يشتريها لنفسه . فطريق التخلص من ذلك في

الجارية: أن يقول له: ومتى اشتريتها لنفسك فهى حُرة . ويصحُّ هذا التعليق والعتق ، وأما الزوجة : فَنْ صحَّحَ هذا التعليق فيها ، كما لك ، وأبى حنيفة ، نفعه . وأما على قول الشافعي وأحمد ، فإنه لا ينفعه .

فطريق التخلص: أن يُشهد عليه أنها لا تَحِلُ له ، وأن بينهما سبباً يقتضى تحريمهاعليه ، وأنه متى نكحها كان نكاحُه باطلا.

فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنفسه ولا يأشم فيما بينه و بين الله تمالى ، فالحيلة: أن يَعْزِل نفسه عن الوكالة ، ثم يعقد عليها لنفسه ، ولو عقد عليها لنفسه كان ذلك عَزْلاً لنفسه عن الوكالة .

فإن خاف أن لا يتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حَنَفي يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكل ، فأراد التخلص من ذلك ، فالطريق في ذلك : أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه ، فإنه إذا اشتراها لنفسه بجنس ما أذن له فيه ، تضمن ذلك عزل نفسه في غيبة موكله ، وهو ممتنع . فإذا اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلا .

المثال الخامس عشر: إذا وكَّله في بيع جارية . ووكَّله آخر في شرائها . فإن قلنا: الوكيل يتولَّى طَرَفَي العقد . جاز أن يكون بائعاً مشتريا لهما . و إن منعنا ذلك ، فالطريق : أن يبيعها لمن يستوثقُ منه أن يشتريهامنه، ثم يشتريها لموكِّله . فإن خاف أن لا يفي له المشترى الذي توَثَق منه، فالحيلة أن يبيعه إيَّاها بشرط الحيار . فإن وَفَي له بالبيع ، و إلا كان مُتمكِّناً من الفَسْخ .

المثال السادس عشر : لا يملك خُلْع ابنته بصداقها . فإن ظهرت المصلحة في ذلك لها . فالطريق : أن يتملك عليها ، ثم يَخلِعها من زو وجها به . فيكون قد اختلعها بماله . والصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذلك ، بل إذا ظهرت المصلحة في افتدائها من الزوج بصداقها جاز ذلك . وكان بمنزلة افتدائها من الأسر بمالها ، وربما كان هذا خيراً لها .

المثال السابع عشر : إذا وكَله أن يشترى له متاعا فاشتراه ، ثم أراد أن يبعث به إليه . فاف أن يهلك ، فيضمنه الوكيل ، فطريق التخلص من ذلك : أن يستأذن الوكيل أن يعمل في ذلك برأيه ، و يُفَوِّض إليه ذلك . فإذا أذِنَ له فبعث به فتكف لم يضمنه .

المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يُسْلِمَ وعنده خمر ، أو خنازير ، وأراد أن لايتلف عليه ، فالحيلة : أن يبيعها لكافر قبل الإسلام . ثم يسلم ، ويكون له المطالبة بالثمن ، سواء أسلم المشترى أو بقى على كفره نص على هذا أحمد فى تَجُوسي إاع مجوسيًّا خرا ، ثم أسلما بأخذ الثمن الذى قد وجب له يوم باعه .

المثال التاسع عَشَرَ: إذا كانله عَصيرُ فخاف أن يتخمَّر ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذه خَلاً . فالحيلة : أن رُيلْقِي فيه أولا مايمنع تخمره، فإن لم يفعل حتى تَخَمَّر وجب عليه إراقته . ولم يجز له حَبْسه حتى يتخلل ، فإن فعل لم يَطْهُر ، لأن حَبْسه معصية ، وعوده خَلاَّ نِعْمَةُ ، فلا تُستباح بالمعصية .

المثال العشرون: إذا كان له على رجل دَينُ مؤجَّل ، وأراد رَبُّ الدَّين السَّغرَ وخاف أن يَتُوكى ماله (١) ، أو احتاج إليه ، ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول. فأراد أن يَضَع عن الغريم البعضَ و يُعَجِّل له باقيه . فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة .

فأجازها ابن عباس ، وحرّمها ابن عمر . وعن أحمد فيها روايتان . أشهرهما عنه : المنع ، وهي اختيار جمهور أصحابه ، والثانية : الجواز ، حكاها ابن ُ أبي موسى . وهي اختيار شيخنا .

وحكى ابن عبد البَرِّ في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا . وأصحابه لايكادون يعرفون هذا القول ، ولا يَحْ كُونه ، وأظنُ أن هذا \_ إن صح عن الشافعي \_ فإيما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط ، بل لو عَجَّل له بعض دينه ، وذلك جائز ، فأبرأه من الباقي ، حتى لوكان قد شرط ذلك قبل الوضع والتَّعجيل ، ثم فعلاه بناءً على الشرط المتقدم ، صحَّ عنده . لأن الشرط المؤثّر في مذهبه : هو الشرط المقارن ، لا السابق ، وقدصر ح بذلك بعض أصحابه . والباقون قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط جاز ، ومراد همم الشرط المقارن .

وأما مالك فإنه لايُجوِّزه مع الشرط ، ولا بدونه . سَدَّا للذريعة . وأما أحمد . فيجوِّزه في دَيْن الكتابة ، وفي غيره عنه روايتان . واحتج المانعون بالآثار والمعنى .

<sup>(</sup>١) توى توى \_ كرضى رضى \_ : هلك .

أما الآثار: فني سُنن البيهتي عن المقداد بن الأسود قال: «أسْلفتُ رجلاً مائةً دينار، ثم خرج سَهْمِي في بَعْثٍ بَعَثَةُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقلت له: عَجِّلْ تسعين ديناراً، وأخطُ عشرة دنانير. فقال: نعم. فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فقال: أكلت ربا، مقدادُ، وأطعمته » وفي سَنَده ضعف (١).

وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه «قد سُئِل عن الرجل يكون له الدَّينُ على رَجل إلى أجل، فيضع عنه صاحبُه، و يُعَجِّلُ له الآخرُ . فكره ذلك ابن مُعمر، ونهى عنه » .

وصح عن أبى المِنْهَالِ أنه سأل ابن عمررضى الله عنهما. فقال « لرجل على دين ، فقال لى : عَجِّلٌ لَى لأَضَعَ عنك ؟ قال : فنهانى عنه ، وقال : نهى أمير المؤمنين \_ يعنى عمر \_ أن يبيع المينَ بالدَّين » .

وقال أبو صالح مولى السَّفَّاح \_ واسمه عبيد \_ « بعتُ 'بُرُّا من أهل السوق إلى أجل ، ثم أردتُ الحروج إلى الكُوفة ، فعرضوا على أنْ أضعَ عنهم ، و يَنْقُدُوني. فسألتُ عن ذلكُ زيدَ بن ثابتٍ . فقال : لا آمرُكُ أن تأكلُ هذا ، ولا تُو كله » رواه مالك في الموطأ .

وأما المعنى : فإنه إذا تَعجَّل البعض وأسقطَ الباقى ، فقد باع الأجلَ بالقدر الذى أسْقَطه وذلك عينُ الرِّبا ، كما لو باع الأجل بالقدْرِ الذى يزيده ، إذا حَلَّ عليه الدين ، فقال : زدنى في الدين وأزيدُك في المدّة ، فأيُّ فرق بين أن تقول : حُطَّ من الأجل ، وأحط من الدين ، أو تقول : زدْ في الأجل ، وأزيدُ في الدين ؟

قال زيد بن أسم «كان ربا الجاهلية: أن يكونَ للرجُلِ على الرجُل الحقُ إلى أجل، فا إذا حَل الحقُ الله غريمه: أتقضى أم تُر بِي ؟ فان قضاه أُخذَه ، والازاده في حقه وأخر عنه في الأجل » رواه مالك .

وهذا الربا مجمع على تحريمه ، و بطلانه ، وتحريمُه معلومٌ من دين الإِسلام ، كما يُعلم تحريمُ الزنى ، واللهواطة ، والسرقة .

قالوا: فنقص ُ الأجلِ في مقابلة نقص العوض ، كزيادته في مقابلة زيادته ، فكما أنَّ هذا ربا ، فكذلك الآخر .

<sup>(</sup>۱) قال البيهق في السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٨): ورى فيه حديث ضعيف ، ثم ساقه بسنده . وفيه يحيي بن ليلي الأسلمي . قال فيه البخارى : مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوى .

قال المبيحون : صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يقول : «أَ عَجِّل لك وتَضَعُ عنى» وهو الذي روى «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : لما أمر بإخراج بنى النَّضير من المدينة جاءهُ ناس منهم ، فقالوا : يارسول الله ، إنك أمرت بإخراجهم ، ولهم على الناس ديون لم تحل ، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ضعُوا وتَعَجِّلُوا » قال أبو عبد الله الحاكم : هو صحيح الإسناد .

قلت : هو على شرط السنن ، وقد ضعفه البيهتي ، وإسناده ثقات : وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزِّنجي ، وهو ثقة فقيه ، روى عنه الشافعي واحتج به .

وقال البيهقى : باب من ُعجِّل له أُدنَى من حَقه قبل َمحله، فوضع عنه، طيِّبَةً به أنفسهما . وَكَأْنَّ مرادَه أن هذا وقع بغير شرط، بل هذا عجل، وهذا وَضَع، ولا محذور فى ذلك .

قالوا: وهذا ضدُّ الرِّبا ، فإِن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدِّين ، وذلك إضرار محصُ بالغريم ، ومسألتنا تتضمن براءة ذِمَّة الغريم من الدَّين ، وانتفاع صاحبه بما يتعجَّله ، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر ، بخلاف الربا المجمع عليه ، فإِن ضرره لاحق بالمدين ، ونَفْعَه مختص بربِّ الدين ، فهذا ضِدُّ الربا صورة ومعنى .

قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الرِّبا ذريعة مُ إلى أعظم الضرر، وهو أن يَصير الدرهمُ الواحدُ ألوفاً مؤلفة ، فتشتغل الذمة بغير فائدة ، وفي الوضع والتعجيل تَتَخَلَّص ذمة هذا من الدِّين ، وينتفع ذاك بالتعجيل له .

قالوا: والشارع له تطلَّع إلى براءة الذمم من الديون ، وسَمَّى الغريم المدين: أسيراً ، فنى براءة ذمته تخليص له من الأسر ، وهذا ضِدُّ شَغْلها بالزيادة مع الصبر ، وهذا لازم لمن قال يجوز ذلك في دين الكتابة . وهو قول أحمد ، وأبي حنيفة ، فإن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات ، ولهذا لا يجوز أن يبيعه درها بدرهمين ، ولا يُبايعه بالربا ، فإذا جاز له أن يتعجَّل بعض كتابته ، و بَضَع عنه باقيها ، لماله في ذلك من مصلحة تَعجيل العتق ، و براءة ذهب من الدين ، لم يمنع ذلك في غيره من الديون . ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال : لا يجوز في دَين القرض إذا قلنا بلز وم تأجيله ، و يجوز في ثمن المبيع والأجرة ، وعوض الحُلُم ، والصداق ، لكان له وجه ، فإنه في القره ض يجب ردُّ المثل ، فإذا عجل له وأسقط الحُلُم ، والصداق ، لكان له وجه ، فإنه في القرهض يجب ردُّ المثل ، فإذا عجل له وأسقط

باقيه ، خرج عن موجب العقد ، وكان قد أقرضه مائة ، فو فاه تسعين ، بلا منفعة حصلت المقرض ، بل اختص المقترض بالمنفعة ، فهو كالمر في سواء ، فى اختصاصه بالمنفعة ، دون الآخر ، وأما فى البيع والإجارة فانهما يملكان فسخ العقد ، وجعل العوض حالا أنقص مما كان ، وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل ، لكن تحييًلا عليه ، والعبرة فى العقود بمقاصدها لا بصورها . فان كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته ، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه .

فتلخُّص في المسألة أربعة مذاهب:

المنع مطلقاً ، بشرط ، و بدونه ، فى دين الكتابة وغيره ، كقول مالك . وجوازه فى دين الكتابة ، دون غيره ، كالمشهور من مذهب أحمد وأبى حنيفة . وجوازه فى الموضعين . كقول ابن عباس ، وأحمد فى الرواية الأخرى .

وجوازه بلا شرط ، وامتناعه مع الشرط المقارن ، كقول أصحاب الشافعي ، والله أعلم.

المثال الحادى والعشرون : إذا كان له عليه ألف درهم ، فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه فى شهر كذا من سنة كذا ، فإن لم يفعل فعليه مائتان ، فقال القاضى أبو يعلى : هو جائز ، وقد أبطله قوم آخرون .

والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يُعَجِّل ربّ المال حطَّ ثما ثمائة بَتًا، ثم يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة ، يؤديها إليه في شهر كذا ، على أنه إن أخَّرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما .

المثال الثانى والعشرون: إذا كاتَبَ عبده على أنف يؤديها إليه فى سنتين ، فإن لم يفعل فعليه أنف الثانى والعشرون: إذا كاتَبَ عبده على أنف يؤديها إليه فى سنتين ، فإن لم يفعل فعليه أنف أخرى ، فهى كتابة فاسدة ، ذكره القاضى ، لأنه على إيجاب المال بخطَو ولا يجوز ذلك .

والحيلة فى جوازه: أن يكاتبه على ألنى درهم ، ثم يصالحه منها على ألف درهم يؤديها إليه فى سنتين . فان لم يفعل فلا صلح بينهما ، فيكون قد علق الفسخ بخطر ، فيجوز . وتكون كالمسألة التى قبلها .

المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دين حالٌّ فصالحه على تأجيله ، أو تأجيل بعضه .

لم يلزمه التأجيل. فإن الحال لايتأجل. والصحيح: أنه يتأجّل ، كما يتأجل بدَلُ القرّض. وإن كان النزاع في الصورتين. فذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح. وطريق الحيلة في حجة التأجيل ولزومه: أن يُشهد على إقرار صاحب الدين أنه لايستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليه ، وأنه متى طالب به قبلَه فقد طالب بما لايستحق. فإذا فعل هذا أمن رجوعه في التأجيل.

المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل داراً بألف ، فجاء الشفيع يطلب الشفعة ، فصالحه المشترى على نصف الدار بنصف الثمن . جاز ذلك . لأن الشفيع صالح على بعض حقه ، كا أنه لو صالح من ألف على خمسائة . فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصيته من الثمن . فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصيته من الثمن . جاز أيضا . لأن حصيته معلومة في أثناء الحال . فلا يضر كونها مجهولة حالة الصلح . كما إذا اشترى شقصًا وسينها ، فللشفيع أن يأخذ الشيق بحصته من الثمن ، و إن كانت مجهولة حال العقد . لأن ما لها إلى العلم .

وقال القاضي وغيره من أصحابنا : لايجوز ، لأنه صالحه على شي مجهول .

ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك: أن يشترى الشفيع هذا البيت من المشترى بثمن مُسَمَّى ، ثم يُسَلِّم الشفيع للمشترى مابق من الدار ، وشراء الشفيع لهـذا البيت تسليم للشفعة ، ومساومته بالبيت تسليم للشفعة .

فإن أراد الشفيع شراء البيت المعين و بقاءه على شــــفعته فى الباقى . فالحيلة أن لايبدأ بالمساومة ، بل يصبر حتى يبتدئ المشترى ، فيقول : هذا البيت أخذته بكذا وكذا . فيقول الشفيع : قد استوجبته بما أخذته به ، ولا يكون مُسَلِّمًا للشفعة فى باقى الدار . وليس فى هذه الحيلة إبطال حق غيره ، و إنما فيها التوصل إلى حقه .

المثال الخامس والعشرون : يجوز تعليقُ الوكالة على الشَّرط ِ. كما يجوز تعليقُ الولاية والإمارة على الشرط . وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعليقُ الإمارة

بالشرط (١) ، وهي وكالة وتَفُويص ، وتَو لية م ولا تَعذُور في تعليق الو كالة بالشَّرط ألبتة ، ولا تَعذُور في تعليق الو كالة بالشَّرط ألبتة ، والحيلة في تصحيحها: أن يُنتجِّز الو كالة و يُعلِّق الإذن في التصر ف بالشرط ، وهذا في الحقيقة تعليق لما نَفسِها بالشَّرط وفإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه ، والتوكُّل وسيلة وطريق إلى ذلك ، فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط ، فالوسيلة أولى بالجواز .

المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإِبْراءِ بالشرط. ويصحُّ ، وفَعلَه الإِمامُ أحمد . وقال أصحابُنا: لايصح .

قالوا: فإذا قال: إن متِ فأنتِ في حِلِ مما لي عليكِ. فإن علَّقَ ذلك بموتِ نفسه صَحَ . لأنه تعليق البَراءة بالشرطِ. صَحَ . لأنه تعليق البَراءة بالشرطِ. ولا يصح . كا لايصح تعليق الهِبَة .

فيقال: أولا، الحكمُ في الأصل غير ثابت بالنص ، ولا بالاجماع، في الدليلُ على بُطلان تعليق الهَبة بالشرط ؟ وقد صحّ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه عَلَق الهبة بالشرط في حديث جابر لمنا قال « لَوْ قَدْ جاءَ مالُ البَحْرين لأعطيتُك هحكذا، وهيكذا، والشرط في حديث جابر لمنا قال « لَوْ قَدْ جاءَ مالُ البَحْرين بعد عُكذا \_ ثَلاثَ حَتَيات \_ وأنجز ذلك له الصّديق رضى الله عنه كَنَا جاء مالُ البَحْرين بعد وقاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (٢) » .

فإِن قيل : كان ذلك وعدا ؟

قلنا: نعم، والهيهَ المَعَلَّقة بالشرط وعدُ . وكذلك فَعلَ النبيُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لل بعث إلى النجاشي َ بهدية من مِسْك ، وقال لأمِّ سَـلَمة َ « إنى قد أهديتُ إلى النجاشي حُلَّة

<sup>(</sup>۱) فمن ذلك \_ والله أعلم \_ حديث على رضى الله عنه قال «بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسُلم إلى اليمن قاضيا . فقلت : يارسول الله ، ترسلنى وأنا جديث السن ، ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : إن الله سيمدى قلبك ، ويثبت لسانك . فإذا جلس بين يديك الخصان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر ، كما سمعت من الأول . فإنه أحرى أن يتبين لك الفضاء » رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى فى باب مأقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الغيء والجزية . ورواه مسم من حديث جابر .

وأواقي من مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هَدِ يَتَى إلا مردودة ، فإن رُدَّتُ على فهي لك » وذكر الحديث . رواه أحمد .

فالصحيح: صحةُ تعليقِ الهيهَ بالشرط، عملا بهذين الحديثين.

وأيضا. فالوصِيَّة تمليكُ ، وهي في الحقيقة تعليقُ للتمليك بالموت ، فإنه إذا قال : إن مِتُ من مرضى هذا فقد أوصيتُ لفلان بكذا . فهذا تمليكُ معلَّق بالموت . وكذلك الصحيح : صحة تعليق الوقف بالشرط . نص عليه في رواية الميْمُونِي في تعليقه بالموت .

وسائرُ التعليق في معناه ، ولا فرق ألبتة . ولهذا طَرَدهُ أبو الخَطَّاب . وقال : لا يصح تعليقه بالموت وغيره . وهو أحد الوجهين تعليقه بالموت وغيره . وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد . وهو مذهب مالك . ولا يُعرفُ عن أحمد نصُ على عدم صحته . و إنما عدمُ الصحة قولُ القاضي وأصحابه .

وفى المسألة وجه ألث : أنه يصح تَعْليقه بشرط الموت ، دون غيره من الشروط ، وهذا اختيار الشيخ مُوفَّقِ الدِّين . وفرَّق بأنَّ تعليقه بالموت وَصِيَّة ، والوصية أوسع من التصر في الحياة ، بدايل الوصية بالمجهول والمعدوم ، والحَمْل . والصحيح : الصحة مطلقا . ولو كان تعليقه بالموت وصيَّة لامتنع على الوارث ، ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون، بطناً بعد بطن، وأن كونه وقفاً على البطن الثاني مشروط بانقضاء البطن الأول. وقد قال تعالى : ( « ٥ : ١ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُود ) وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « المسلمون عند شروطهم (١) » .

والقياس الصحيح: يقتضى صحة تعليقه ، فإنه أشبهُ بالعتق منه بالتمليك ، ولهذا لايشترط فيه القبول إذا كان على جهة ، اتفاقا ، وكذلك إذا كان على جهة ، اتفاقا ، وكذلك إذا كان على الوجهين ، وما

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني والحاكم عن عمرو بن عوف المزنى ، وفيه « إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » ورواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة . بلفظ « المسلمون على شروطهم ، والصلح جائز بين المسلمين، إلاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا » وقال المنذرى : في إسناده كثير بن زيد ، أبو مجد الأسلمي مولاهم المدنى . قال ابن معين : ثقة . وقال مرة : ليس بشيء ، وقال مرة : ليس بذاك القوى . وتهكام فيه غير واحد . اه .

٢ - إغاثة الليفان - ثماني

ذاك إلا لشبه بالعتق.

والمقصود: أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله ، فمنعه مخالف لوجب الدليل والمذهب .

ويقال ثانياً: لا يلزم من بُطلان تعليق الهبة بطلانُ تعليق الإبراء ، بل القياسُ الصحيح يقتضى صحة تعليقه ، لأنه إسقاط محض ، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرئ ، ولا رضاه ، فهو بالعتق والطلاق أشْبَهُ منه بالتمليك .

وعلى هذا ، فيُسْتَغنَى بالصحة في ذلك كله عن الحِيلة .

فان احتاج إلى التعليق ، وخاف أن يُنقض عليه ، فالحيلة : أن يقول : لاشيء لى عليه بعد هذا الشهر ، أو العام ، أو لا شيء لى عليه عند قدوم زيد ، أو كل دعوى أدَّعها عليه بعد شهر كذا ، أو عام كذا ، أو عند قدوم زيد بسبب كذا ، أو من دَين كذا \_ فهى دَعْوَى باطلة ، أو يقول : كل دعوى أدَّعها في تَركته بعد موته : من دَيْنِ كذا ، أو ثمن كذا ، فهى دَعْوَى باطلة . فهى دَعْوَى باطلة .

وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك .

المثال السابع والعشرون: إِذَا أَعْسَر االزوجُ بنفقة المرأة ، ملكت الفسخ ، فإن تحمَّلها عنه غيره لم يَسْقُط مِلكها للفسخ ، لأن عليها في ذلك مِنَّة ، كما إذا أراد قضاء دَيْنٍ عن الغير، قامتنع رَبُّه مِنْ قبوله ، لم يُحْبَرُ على ذلك .

وطريقُ الحيلة في إبطال حَقِّها من الفسخ : أنْ يحيلها بما وجب لها عليه من النَّفقة على ذلك الغير ، فتصحُ الحوالة ، وتلزمُ على أصْلنا ، إذا كان المُحالُ عليه غَنييًا .

وطريق ُ صحة الحوالة: أن ُيقِرَ ذلك الغيرُ للزوج بقدر معين لنفقتها سنةً أوشهراً ، أونحو ذلك ، ثم يحيلها الزوج عليه . فإن لم يمكنه الإجبارُ على القبول ، لعدم من يرى ذلك ، وكّل الزوج ُ الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليها ، والزوج ُ مُخيّرُ بين أن يُنفق عليها بنفس ، أو بوكيله .

وهكذا العمل في مسألة أداءِ الدّينِ عن الغريم سواء .

المثال الثامن والعشرون: إذا خاف المضارب أنْ يُضَمّنه المالك بسبب من الأسباب التي لايملكها بعَقْد المضاربة ، كَعَلْط المال بغيره ، أو اشترائه بأكثر من رأس المال ، والاستدانة على مال المضاربة ، أو دَفْعِه إلى غيره مُضاربة أو إبضاعًا ، أو إيداعًا ، أو السَّقَر به . فطريق التخلص من ضمانه في هذا كله : أن يُشهِد على ربِّ المال أنه قال له : اعمل برأيك ، أو ماتراه مصلحة .

المثال التاسع والعشرون: إذا كان لـكل من الرجلين عُروض ، وأرادا أن يشتركا فيها شركة عَنان ، ففي ذلك روايتان .

إحداهما: تصح الشركة . وتُقُومً العرُوض عند العَقْد ، ويكون قيمتها هو رأسُ المال . فيقسم الرِّبحُ على حَسَبه ، أو على ماشرطاه . و إذا أرادا الفَسْخ َ رجع كُلُّ منهما إلى قيمة عرُوضه ، واقتسما الرِّبح على ماشرطاه ، وهذا القول هو الصحيح .

والرواية الثانية: لاتصحُّ إلا على النقدين، لأنهما إذا تفاسخًا الشركة ، وأراد كُلُّ واحدٍ منهما الرجوع إلى رأس ماله، أو يقتسما الربح، لم يُعلَمُ ما مقدارُ رأس مال كل منهما إلا بالتَّقويم، وقد تَزيدُ قيمةُ العروضِ وتَنقص قبلَ العمل، فلا يَسْتَقَرُ رأس المال .

وأيضا. فهقتضى عَقْدِ الشركة : أن لا ينفردَ أحدُ الشريكين بر عَجِ مال الآخر ، وهذه الشركة تَفْضِى إلى ذلك ، لأنه قد تزيد قيمة عُروض أحدها ، ولا تزيد قيمة عروض الآخر ، فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة عروضه . وهذا إنما يصح فى المقوسمات ، كالرسقيق ، والحيوان ، فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة عروضه . وهذا إنما يصح فى المقوسمات ، كالرسقيق ، والحيوان ، ونحوها . فأما المثليات ، فإن ذلك مُنتف فيها . ولهذا كان الصحيح عند من منع الشركة على العدل بالعروض: جوازها بالمثليات . فالصحيح : الجوازفى الموضعين . لأن مَبنى عقد الشركة على العدل من المشريكين مُتركد ثور بين الربح والخسران ، فهما فى هذا الجوازمستويان . فتجويز ربح أحدها دون الآخر فى مقابلة عكسه ، فقد استويا فى رجاء الغُمْ وخوف الغرش ، فتجويز ربح أحدها دون الآخر فى مقابلة عكسه ، فقد استويا فى رجاء الغُمْ وخوف الغرش ، فهذا هو العدل ، كالمضاربة ، فإنه يجوز أن يَر بَحا ، وأن يخسرا ، وكذلك المساقاة والمزارعة . وطريق الحيلة فى تصحيح هذه المشاركة ، عند من لا يجوزها بالعروض : أن يبيم كل وطريق الحيلة فى تصحيح هذه المشاركة ، عند من لا يجوزها بالعروض : أن يبيم كل

منهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه ، فاذا كان عَرَضُ أحدهما يُساوى خمسة آلاف ،

وعرض الآخر يُساوى ألفاً ، فيشترى صاحب العرض الذى قيمتُه خمسة آلاف من صاحبه خمسة أشداس عرضه الذى يساوى خمسة آلاف ، فإذا فعلا خمسة أشداس عرضه الذى يساوى خمسة آلاف ، فإذا فعلا ذلك صارا شريكين ، فيصير للذى يساوى متاعه ألها سُدُس جميع المتاع . وللآخر خمسة أسداسه . أو يبيع كل منهما صاحبَه بعض عرضه بثمن مُسمَى ، ثم يتقابضان . فيصير مشتركا بينهما ، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصر فى ، فما حصل من الربيج يكون بينهما على ماشرطاه ، في عند أحمد ، وعلى قدر روس أموالهما عند الشافعي ، والخسران على قدر المال اتفاقاً .

المثال الثلاثون: إذا تزوجها على أن لا يُخْرجها من دارها أو بلدها، أو لا يَتَزَوَّج عليها، ولا يَتَسَرَّى عليها، فالنكاح صحيح. والشرط لازم. هذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم، فإنه صَحَّ عن عمر، وسعد، ومعاوية، ولا مخالف لهم من الصحابة. وإليه ذهب عامَّة التابعين. وقال به أحمد.

وخالف في ذلك الثلاثة . فأبطلوا الشرط ، ولم يوجبوا الوفاء به .

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ، ولم يكن عندها حاكم يرى صحة ذلك ولزومه ، فالحيلة للما في حصول مقصودها : أن تمتنع من الإذن ، إلا أن تشترط بعد العقد أنه إن سافر بها ، أو نقلها من دارها ، أو تزوج عليها فهى طالق ، أو لها الحيار في المقام معه ، أو الفسخ . فإن لم تتمقق به أن يفعل ، وتطلب مادونه إن لم تتمقق به أن يفعل ، وتطلب مادونه إن فعل ، فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى ، و إن لم يشرط ذلك طالبته بالأعلى ، وجعلته حالاً ، ولها أن تمنع نفستها حتى تقبضه ، أو يشرط لها ماسألته .

فإن قيل: فعلى أيِّ المهرين يقع العقد ؟

قيل: يقع على المهر الزائد، لتتمكن من إلزامه بالشرط.

فإن خاف أن يشرط لها ماطلبت، ويستقر عليه المهر الزائد، فالحيلة: أن يُشهد عليها أنها لاتستحق عليه بعد الاشتراط شيئاً من المبلّغ الزائد على الصّداق الأدنى، وأنها متى ادّعت به فدَعُواها باطلة ، فيستوثق منها بذلك، ويُكتب هو والشرط ، ولها أن تُطالب بالصداق الزائد، إذا لم يق لها بالشرط ، لأنها لم ترض بأن يكون الأدنى مهراً ، إلا في مقابلة منفعة

أخرى تُسَلَّم لها ، وهي المُقامُ في دارِها ، أو بلدها ، أو يكون الزوج لها وحدها ، وهذا جارٍ مجرى بعض صداقها ، فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى .

المثال الحادى والثلاثون: إذا زوّج ابنتَه. بعبدُه صَحَّ النكاح، فإن حضر، الموتُ فحافَ هو، أو المرأةُ ، أن تَرِثَ جزءًا منه، فينفسخَ النكاح.

فالحيلة فى بقائه: أن يبيع العبد من أجنبي فإن شاء قبَضَ ثَمَنه ، و إن شاء جعله دَيْناً فى ذمته ، يكون حكمه حكم سائر ديونه ، فإذا ور ثَتْ نصيبها من ثَمنه ، لم يَنْفَسخ نكاحها . و إن باع العبد من أجنبى قبل العقد ، ثم زوّجه الابنة ، أمِنَ هذا المحذور أيضا .

وكذلك إذا أراد أن يزوج أمته بابنه، وخاف أن يموت فيرَث الابن زوجتَه ، فينفسخ النكاح. باعَها من أجنبي ، ثم زوّجها الابن ، أو يبيعها من الأجنبي بعد العقد .

المثال الثانى والثلاثون: إذا أحاله بدَينه ، وخاف المحتالُ أن يَتْوَى مالُه عند المحالِ عليه ، وأراد التَّوَثُقَ لماله .

فالحيلة فى ذلك، أن يقول: لاتُحِلْنى بالمال ، ولكن وكِّلنى فى المطالبة به ، واجْعَل مَاأَقْبِضُه فى ذِمَّتِى قَرْضًا ، فيبرآن جميعًا بالمقاصّة .

فإن خاف المحيل أن يَهلِكَ المالُ في يَدِ الوكيل قبلَ اقتراضِه ، فيرجع عليه بالدين . فالحيلة له : أن يقول المحال عليه: أضمَنْ عَنِي هذا الدَّيْنَ لهذا الطالب، فيضْمَنْهُ ، فإذا قبضَه قبضَه لنفسه ، فإن امتنع المحالُ عليه من الضانِ احتالَ الطالبُ عليه على أنَّه إن لم يُوفَّة حَقَّهُ إلى وقت كذا وكذا . فالحميلُ ضامنُ لهذا المالِ . ويصحُ تعليقُ الضمان بالشرط . فإن وفَّاه المحيل عليه و إلا رجع إلى المحال ، وآخذه بالمال .

المثال الثالث والثلاثون : إِذَا كَانَ له دُينَ على رجلٍ فَرَهَنه به عبدًا ، فخاف أن يموتَ العبد . فيُحاكمه إلى من يَرَى سقوطَ الدين بتلف ِ الرهني .

فالحيلة في تخليصه من هذا المحذور: أن يشترى العبد منه بدّينه ، ولا يقبض العبد. فإن وفّاه دّينه أقالَهُ في البيع. و إن لم يوفّه الدين طالبه بالتسليم ، و إن تَلفِ العبدُ كان من ضانِ البائع ، ورجع المشترى إلى دينه الذي هو تَمَنهُ

المثال الرابع والثلاثون: إذا كان له عليه دَين ، فرهنه به رَهْنَا ، ثم خاف أن يستحقُّ الرهنُ فتبطل الوَثِيقة .

فالحيلةُ فيه: أن يُضَمِّنَ دينه لمن يخاف منه استحقاق الرَّهن. فإذا استحقَّه عليه طالبه بالمال ، أو يُضَمِّنه دَرَك الرَّهن ، أو يُشهد عليه أنه لاحق له فيه . ومتى ادَّعى فيه حقا فدعواه باطلة .

المثال الخامس والثلاثون: إذا كان له عليه مائةُ دينارٍ ، خمسون منها بوَثيقة ، وخمسون بغير وثيقة ، وخمسون بغير وثيقة .

فالحيلةُ له في تخليصِ ماله: أن يوكّل رجلاً غريباً بقَبْضِ المال الذي بالوثيقة . ويُشهد على وكالته علانية ، ثم يُشهد شهوداً آخرين: أنه قد عزّله عن الوكالة ، ثم يطالب الوكيلُ المظالوب بذلك المال. ويُثبت شهود وكالته . فإذا قبض الخسين ديناراً دفعها إلى مستحقها وغاب ، ثم يطالبه المستحق بهذه الحسين ، فإن قال : دفعتها إلى وكيلك . أقام البيّنة أنه كان قد عزّله عن الوكالة ، فيكُلْز مُه الحاكم بالمال، ويقول له : اتْبَع القابض ، فحذ مالك منه . فإن كان الغريم حذراً لم يدفع إلى الوكيل شيئاً خَشْيَة مثل هذا . ويقول : الأدفع إليك وكيله . فتبطل هذه الحيلة .

المثال السادس والثلاثون: إذا حَضرَه الموتُ ، ولبعض وَرَ ثَتِه عليه دين ، وأراد تخليص ذمته . فإن أقرَ له به ، لم يصح إقراره ، و إن وَصَّى له به ، كانت وصيةً لوارث .

فالحيلة في خلاصه: أن يُواطِئه على أن يأتي بمن يثق به ، فيقُر له بذلك الدين ، فإذا قبضه أو صَله إلى مُستحقه ، فإن خاف الأجنبي أن يُلزمه الحاكم أن يَحْلف أن هذا الدين واجب لك على الميت ، ولم تبرئه منه ، ولا من شيء منه لم يَجُز له أن يحلف على ذلك . وانتقلنا إلى حيلة أخرى ، وهي أن يقول له المريض : بع دارك ، أو عبدك من وارثى ، وانتقلنا إلى حيلة أخرى ، فإذا لزمته اليمين بعد هذا حلف على أمر صحيح ، فإن لم يكن له ما بلك الذي له على ". فيفعل أن فيفعل أن في فقبضه ، ثم باعه من الوارث بالدين الذي على الميت . المثال السابع والثلاثون : إذا نكح أمة ، حيث يجوز له نكاح الإماء ، وخاف أن يَسْترق الله المددة الحكام الأوارث أبلد من الوارث بالدين الذي على الميت .

فالحيلة فى ذلك : أن يسألَ سيدَ الأمة أن يقول : كل ولدٍ تلده منك فهو حرُّ . فإذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار .

المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته: إن سألتيني الخلع ، فأنت طالق ثلاثاً إِن لم أَخْلَعْكِ . وقالت المرأة : كل مملوك له ا حُرُث، إن لم أسألك الخلع اليوم .

فَسُمُلُ أُبُو حنيفة عنها فقال للمرأة : سليه الخلع ، فقالت : أَسَّالُكَ أَن تَخلعني . فقال للزوج : قل خَلَعْتُكِ على ألف درهم فقال ذلك . فقال أبوحنيفة للمرأة قولى: لاأَفْبَلُ . فقالت : لاأَقبلُ ، فقال أبو حنيفة : قومى مع زوجك ، فقد بَرَّ كل منكما في يمينه .

المثال التاسع والثلاثون: سُئل أبو حنيفة عن أخَوين تزوَّجا أختين، فزُفَّت امرأةُ كلِّ واحد منهما إلى الآخر، فوطيئها، ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا، فقيلله: ماالحيلة في ذلك؟ فقال: أكلُّ منهما راض بالتي دخل بها؟ قالوا: نعم، فقال: ليطنِّقُ كلُّ واحدٍ منهما امرأته طَلْقَةً، ففعلا، فقال: ليتزوج كل منهما المرأة التي وَطِئها. فطابَتْ أنفسُهما.

المثال الأر بعون: إِذَا كَان لرجل على رجل مال . و لِلَّذِي عليه المال عَقار ، فأراد أن يَجعل عَقاره في يَدِ غَريمه يَسْتَفِلُه ، وَ يَقْبِض غَلَّته من دَيْنه ِ . جاز ذلك ، لأنه توكيل له فيه ، فإن خاف الغريم أن يعز له صاحب العقار عن الوكالة .

فالحيلة : أن يَسْتَرْ هِنه منه و يَسْتَدِيم قَبضُه ، ثم يأذن له فى قَبْضِ أَجِرته من دينه ، ولو لم يأذَن له فله أن يَقْبضها قِصَاصاً .

وله حيلة أخرى: أن يستأجره منه بمقدار دينه ، فما وجب له عليه من الأجرة سَقَطَ من دينه بقدره قصاصا .

المثال الحادى والأر بعون : إذا كان له جارية فأراد وَطْأَهَا، وَخَافَ أَن تَحْبُلَ مَنْه ، فتصير أُمَّ ولدٍ ، لا يمكنه بيمها .

فالحيلة : أن يبيعهَا لأبيه ، أو أخيه ، أو أخته ، فإذا مَلَكَها سأله أن يُزَوِّجه إِيَّاها ، فيطأها بالنكاح ، ويكون ولَدُه منها أحراراً يَعتقُون على البائع بالرَّحِم ، وهذا إذا كان ممن

يجوز له نكاح الإماء ، بأن لا يكون تحته حُرَّة عند أبي حنيفة . أو يكون خائفاً للعنت ، عادمًا لِطَوْل حُرَّة ، عند الجهور .

المثال الثاني والأر بعون : إِذَا بانت منه امرأته بَبْيُنُونة صُغرى ، وأراد أن يُجدِّد نكاحها فاف إِن أعلمها لم تتزوج به ، فله في ذلك حيل :

إحداها: أن يقول: قد حلفتُ بيمين، ثم استفتيتُ، فقيل لى: جَدِّد نكاحك. فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح، و إلا لم يَضُرَّك. فإن كان لها وَلِيُّ جَدَّدَ نكاحَها، و إلا فالحاكم أو ناثبه.

ومنها: أن يُظهر أنه يريدُ سفراً ، وأنه يريد أن يجعل لها شيئاً من ماله ، وأن الاحتياط أن يجعلَه صداقاً بعقد يُظهرُه .

ومنها: أن يُظهر مَرضاً ، وأنه يريدُ أن يُقرِ للها بمال ، أو يُوصِي لها به ، وأن ذلك لايتمُ ، والأحوطُ أن أظهر عَقْدَ نِكاحٍ وأجعل ذلك صَدَاقاً فيه .

فإِن قيل : إذا بانت منه ملكت نفسها ، ولم يصح نكاحُها الإ برضاها ، ولعلَّها لو علمت الحال لم ترض بالنكاح الثاني .

قيل: رضاها بتجديد العقد للغرض الذي يُريده يتضمَّنُ رضاها بالنكاح ، وهي لو هَزَلَتُ بالإذن ، صح إذنها ، وصح النكاح ، مع أنها لم تقصده ، كما لو هَزَلَ الزوجُ بالقبول . صح نكاحُهُ ، وههنا قد قَصَدْتَ بقاء النكاح ، ورضيت به ، فهو أولى بالصحة .

فإِن قيل : فالرجل قاصد إلى النكاح ، والمرأة غير قاصدة له ؟

قيل: بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غَرضها . فلم تخرج بذلك عن القصد والرِّضا .

ولو قال رجل لرجل ، هَزْلاً ومِزاحاً : زوِّجْنی ابنَتك علی ما مهٔ درهم ، أو قال : زوجنی مؤلِّیتَك ، وهی تسمع، فقال له ، مِزاحاً وهز لا: قد زوجتكها. انعقد النِّ كاح ، وكل له وطؤها لحدیث أبی هر یرة الذی رواه أهل السنن عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم « ثلاث ُ جِدُّهن ً

جدُّ ، وهزَهْنَ جِدُ : النكاجُ ، والطلاقُ ، والرَّجعةُ (١) » .

المثال الثالث والأر بعون : إذا كان الرجل حَسَن التصرُّف في ماله ، غيرَ مبذِّرٍ له ،

(۱) قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (ص ٣١٧) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه، والحاكم والدارقطنى ، من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة . قال الترمذى : حديث حسن وقال الحاكم : صحيح . وأقره الذهبى . وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه . قال النسائى : منكر الحديث . ووثفه غيره . فهو على هذا حسن . ورواه الطبرانى ، من حديث فضالة ابن عبيد ، بلفظ « ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق » وفيه ابن لهيمة . ورواه الحارث ابن أبى أبى جعفر عن عبادة بن الصامت ابن أبى أسامة فى مسنده عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه – « لا يجوز اللعب فى ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق . فن قالهن فقد وجبن » وهذا منقطع . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اه . وقال القارى فى المرقاة : الهزل : أن يراد بالشيء غير ماوضع له بغير مناسبة بينهما . والجد : مايراد به ماوضع له ، وما صلح له اللفظ مجازا .

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبى داود: احتج به من يرى طلاق المسكره لازما . قال : لان أكثر مافيه : أنه لم يقصد . والقصد لا يعتبر في الصريح ، بدليل وقوعه من الهازل واللاعب . وهذا قياس فاسد . فان المسكره غير قاصد للقول ، ولا لموجبه . وانما حمل عليه وأكره على التبكلم به . ولم يكره على القصد . وأما الهازل . فانه تسكلم باللفظ اختياراً ، وقصد به غير موجبه . وهذا ليس إليه ، بل إلى الشارع . فهو أورد اللفظ الذي إليه ، وأراد أن لايكون موجبه . وذلك ليس إليه . فان من باشر سبب الحكم باختياره وقال الخطابي : اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إن جرى على لسان البالغ العاقل فانه مؤاخذ به . ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعبا أو هازلا ، أو لم أنو به طلاقا ، أو ما أشبه ذلك من الأمور . واحتج في ذلك بعض العلماء بقول الله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقال : لو أطلق للناس ذلك لتعطات الأحكام ، ولم يشأ مطلق أو ناكح ، أو معتق أن يقول : كنت في قولي هازلا . فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى . وذلك غير جائز . واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق . فقال عطاء وعرو بن دينار فيمن حلف على أمر لا يفعله بالطلاق . ففعله ناسيا . لايحنث . وقال الزهري ومكحول وقتادة : يحنث في الحكم فيمن حلف على أمر لا يفعله بالطلاق . ففعله ناسيا . لايحنث . وقال الزهري ومكحول وقتادة : يحنث في الحكم وكان أحمد بن حنبل يحنثه في الطلاق ، ويقف عند إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا .

أقول وبالله التوفيق: لعلهم انما قصدوا بقولهم: ما إذا جاء الهزل في القول على نحو يفهم منه الطرف الثاني جداً وارتفع الأمر إلى القاضى ، فانه لاينفع الهازل عندئذ أن يقول: كنت هازلا. أما ما يجرى على ألسنة الناس فيا بينهم من المزاح والهزل، ويفهم الجيع أنه مزاح وهزل ففيه نظر على ما يظهر \_ والله أعلم \_ من نصوص القرآن في مثل قوله: (لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانيكم ولكن يؤاخذ كم بماكسبت قلوبكم) وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » ونحوها . والأحوط أن يحفظ العاقل لسانه ، إلا فيما كان فيه حرج وتشديد . هذا على ما في الحديث من ضعف يجعله دون النصوص الأخرى التي تعتبر المقاصد والنوابا في مثل هذه العقود .

فرُفع إلى الحاكم وشُهدَ عليه أنه مُبَدِّر، فحاف أن يَحجر عليه. فقال: إن حجرتَ على فعبيدى أحرارُ . ومالى صدَقة على المساكين . لم يَعلِكِ القاضى أن يَحجُرَ عليه بعد ذلك ، فعبيدى أحرارُ . ومالى صدَقة على المساكين . لم يَعلِكِ القاضى أن يَحجُرَ عليه بعد ذلك ، لأنه إنما يحجرُ عليه صيانة لماله ، وفي الحجر عليه إتلاف ماله . فهو يعودُ على مقصود الحجر بالإبطال .

المثال الرابع والأر بعون: يصح الصلح عندنا، وعند أبي حنيفة، ومالك، على الإنكار فإذا ادّعَى عليه شيئًا فأنكره، ثم صالحه على بعضه . جاز، والشافعي لايُصَحِّح هذا الصلح، لأنه فإذا كي يَشتُت عنده شيء ، فبأي طريق يأخذ ماصالحه عليه ؟ بخلاف الصلح على الإقرار، فانه إذا أقر" له بالدّين والعين ، فصالحه على بعضه ، كان قد وهبه ، أو أبرأه من البعض الآخر ، والجهور يقولون: قد دل الكتاب والشنة والقياس على صحة هذا الصلح ، فان الله سبحانه وتعالى ند ب إلى الإصلاح بين الناس . وأخبر أن الصلح خير (۱۰ وقال («٤٩» ١٠٠» إنّ المُوامنون إخوة والموسلاح بين الناس . وأخبر أن الصلح خير (۱۵ وقال واله وسلم الله تعالى عليه وآله وسلم (الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحاً أحل حراما أو حرّم حلالا (١٠٠ » .

وأما القياس: فان المدَّعَى عليه يَفتدى مُطالبته باليمين و إقامةَ البَيِّنة ، وتوابع ذلك: بشىء من ماله يبذله ، ليتخلَّص من الدعوى ولوازمها . وذلك غرض صحيح ، مقصود عند العقلاء . وغاية مايقد رَّ أن يكون المدَّعِي كاذبا ، فهو يتخلص من تحليفه له ، وتعريضه للنكول ، فيقضى عليه به ، أو تُترَدُّ اليمين ، بل عند الحرق في لايصح الصلح إلا على الإنكار . ولا يصح مع الإقرار ، قال : لأنه يكون هضما للحق .

فاذا صالحه مع الإنكار، فحاف أن يرفعه إلى حاكم يُبطِلُ الصلح ، فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يصالح أجنبي عن المنكر على مال ، و يُقرَّ الأجنبيُّ لهذا المدّعي بما ادعاه على

<sup>(</sup>۱) قال تمالى فى سورة النساء (٤: ١٢٨ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) . (۲) رواه أبو داود . قال المنذرى : (ج ٣ ص ٣٣٣ عون المعبود) : فى اسناده كثير بن زيد أبو علم الأسلمي مولاهم ، المدنى . قال ابن معين : ثقة . وقال مرة : ليس بشيء ، وقال مرة : ليس بذاك القوى . وتكلم فيه غير واحد .

غريمه ، ثم يصالحه من دعواه على مال ، ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ، ولا وكالته ، إن كان المد عنى ديناً . لأنه يقول : إن كان كاذبا فقد استَنْقَذْتُه من هذه الدعوى ، وذلك بمنزلة في كاك الأسير ، و إن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه ، وأبرأه المدعى من باقيه . وذلك لا يفتقر إلى إذنه . و إن كان المدعى عينا ، لم يصح حتى يقول : قد وكانى المنكر . لأنه يقول : قد اشتريت له هذه العين المدعاة بالمال الذي أصالحك عليه ، فإن لم يعترف أنه وكله ، و إلا لم يصح .

فان لم يمترف بوكالته ، فطريق الصحة : أن يصالح الأجنبي لنفسه ، فيكون بمنزلة شراء العين المغصوبة . فان اعترف بها المدَّعي باطنا ، صار هو الخصم فيها . و إن لم يعترف بها له لم يَسَمُهُ أن يخاصم فيها المدعَى عليه . ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على تصحيح الصلح .

وعلى هذا، فاذا كان المدَّعَى داراً خَلَفها الميتُ لابنه وامرأته ، فادعاهارجلُ . فصالحاه من دعواه على مال ، فان كان صلحا على الإنكار فالدار بينهما على ثمانية أسهم، على المرأة الثمن، وعلى الابن سَبْعَةُ أثمان. و إن كان على الإقرار ، فالمال بينها نصفان ، والدار لهما نصفان . فإذا أراد لرُومَ الصلح على الانكار ، صالح عنهما أجنبي على الإقرار . فلزم الصلح ، وكان المال بينهما على سبعة أثمان ، وكذلك الدَّار ، فإنهما لم يُقرَّ اله بالدار . و إقرار الأجنبي لايلزمهما حكمه .

المثال الخامس والأر بعون: إذا ادَّعى عليه أرضاً في يده ، أو داراً أو بُستانا . فصالحه على عشرة أذْرُع ، أو أقلَّ ، أو أكثر . جاز ، وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى ، جاز ؛ لأنه يقول : قد أخذت من حقّى وأسقطت البعض .

فإِن خاف أَن يرفَعَه إلى حاكم حَنَفى ، لا يرَى جواز ذلك . بناء على أنه لا يجوز بيعُ ذراع ، ولا عشرة ، من أرضٍ أو دارٍ ، فطريق الجواز : أن يَذرَع الدارَ التي صالحه على هذا القَدْر منها ، ثم ينسبه إلى المجموع ، فما أخرجته النِّسبة أوْقَع عقد الصلح عليه ، ويصح ذلك ويلزم .

المثال السادس والأر بعون : إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مُدَّةً معينة ، أو ماعاش ، جاز

ذلك . فإذا أراد الوارث أن يشترى من الموصى له خدْمَة العبد ، لم يصبح . لأن الحَق الموصى له به إنما هو في المنافع ، و بيع عُ المنافع لا يجوز .

والحيلة في الجواز: أن يُصالحه الوارث من وَصِيته على مال معين ، فيجوز ذلك . وكذلك لو أوصى له بحَمَّل شياته ، أو أمته ، أو بما يَحْمل شَجَرُه عاماً . فإذا أراد الوارث شراءه منه لم يصح ، وله أن يُصالحه عليه ، فإن الصلح و إن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه .

المثال السابع والأربعون: لو شَجَّه رجلُ ، فعفا المشجوج عن الشَّجَّة ، وما يحدث منها ، ثم مات منها ، لم يلزم الشاجُ شيئًا ، ولو قال : عفوتُ عن هذه الجراحة ، أو الشجة ، ولم يقل: وما يحدث منها ، فكذلك في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : تُضمن بقسطها من الدِّية ، ولو قال : عفوت عن هذه الجناية ، فلا شيء له في السِّراية ، روايةً واحدة .

وعند أبى حنيفة له المطالبة بالدِّية في ذلك كله ، إلا إذا قال: عفوت عنها ، وعما يحدث منها.
فالحيلة في تخلص المعفو عنه : أن يُشهد على المجنى عليه : أنه عَمَا عن هذه الجناية أوالشَّجة وما يحدث منها ، فيتخلَّص عند الجميع .

المثال الثامن والأربعون: إذا مات وترك زوجة وورثة ، فأرادت الزوجة أن يُصالحها الورثة عن حَقها ، نظرنا في التَّركة ، وفي الذي وقع عليه الصاح ، فإن كان في التَّركة أثمانُ: ذهبُ وفضة ، فصالحتهم على شيء من الأثمان. لم يصح ، لإفضائه إلى الرِّبًا. فإن صلحها بيعُ نصيبها منهم . و إن صالحتهم على عرض أو عقار ، أو كان في التركة دراهم ، فصالحتهم بدنا نير ، أو بالعكس . جاز . ولا تَضُرُّ جَهالَة مُ حقها ، لأن عقد الصلح أوسع من البيع ، كما تقدم .

فإن كان في التركة ديون ، لم يصح الصلح . لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمَّتِه لايصح . و يحتمل أن يقول بصحته ، كما يصح عن المجهول ، و إن لم يصح بنفسه (١) .

فَالْحَيْلَةُ فِي صَلَّحُهَا عَنِ اللَّذِينَ أَيْضًا: أَنْ يُعَجَّلُ لَمَّا حِصَّتُهُا مِن الدِّينِ ، يُقُرِّضُهَا الورثةُ

<sup>(</sup>١) في نسخة « وإن لم يصبح بيعه » .

ذلك ، وتُوكِّلهم فى اقتضائه ، ثم تُصالحهم من الأعيان ، على ما اتفقوا عليه ، لأنهم إذا أقرضوها حِصَّتها من الدين ، فإذا قبضوا حِصَّتها من الدين فقد حَصَل فى أيديهم بمالها (١) من جنسِ مالهم عليها . فيتقاصَّان . ويكون عقد الصلح قد وقع على العروض والمتاع خاصة .

فإن لم تَطِبْ أنفسهم أن يُقرضوها قَدْرَ حِصَّها من الدين ، وأَحَبَّت تعجيل الصلح . صالحتهم عن حقها من المتاع والمعرُوض ، دون الديون . وكلما قُبض من الدين شيء أخذت حقّها منه ، فان تعسَّر ذلك ، وشَقَّ عليها ، وأحَبَّت الخلاص . حاسبوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منها ، وأقرَّت أن الدين حق للورثة دونها ، من ثمن متاع إعه الميت لهم .

فان أرادوا قِسْمة الدّين في الدِّمم . فالمشهور : أنه لايصح . لأن الدِّمم لاتتكافأ ، وفيه رواية أخرى تجوز قسمته ، وهي الصحيحة . فانه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء في ذلك ، وتفاوت الذمم لا يمنع القسم مة ، فان التفاوت في الحل ، والمقسوم واحد مُتَاثِلٌ ؛ و إن اختلفت محاله .

و إذا كان الغرماء كلهم موسرين أو معسرين ، أو بعضهم موسرا و بعضهم معسرا ، فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا . كان هذا عَدْلاً غيرَ ممتنع ، وقد تراضو اله . فلا وجه لبطلانه . وبالله التوفيق .

المثال التاسع والأربعون : إدا كان لرجل على رجل دين ، فقال : تصدَّق به عَنِّى . فقعل . لم يَبْرأ . وكانت الصدقةُ عن المخرِج . ودينهُ باق . قاله أصحابنا ، لأنه لم يتعين ، ولأنه لا يكون مُبرئًا لنَفْسه بفعله .

قالوا: وطريق الصحة ، أن يقول: تصدَّق عنى بكذا، بقدر دينه ، ويكون دلك إقراضا منه . فاذا فعل ثبت له في ذمته ذلك القَدْرُ ، وعليه له مثله ، فيتقاصَّان .

<sup>(</sup>١) في نسخة « في أيديهم من مالهــا » .

وكذلك لو قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا ، لم يصح .
والحيلة في صحته : أن يقول : أذِنتُ لك في دَفْعه إلى ابنك ، أو زوجتك وديعة ، شم

والظاهر: أنه لا يحتاج إلى شي من ذلك . و يكفى قبضه من نفسه لرب المال . و إذا تصدق عنه بالذي قال ، كان عن الآمر . هذا هو الصحيح ، وهو تخريج لبعض أصحابنا . ولا حاجة به إلى هذه الحيلة ، فأردا عَيَّنه بالنّية تعين ، وكان قابضا من نفسه لموكله ، وأي محذور في ذلك ؟ .

المثال الحسون : يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا ، وكذلك الدابَّة بعلَفها ، وكذلك الدابَّة بعلَفها ، وكذلك المرضعة ، وهو مذهب مالك ، وقال الشافعي : لا يجوز فيهما ، وجوزه أبو حنيفة في الظَّمُر (۱) خاصَّة .

فَإِذَا عَقَدَ الْإِجَارَةَ كَذَلِكَ ، ثُمَ خَافَ أَن يُرفَعَهُ إِلَى حَاكَمَ يَرَى بُطُلاَتَهَا ، فَيُلْزِمُه بأجرة مثله ، فالحيلة في تصحيح ذلك : أن يَستأجر بنقد معلوم ، يكون بقدر الطعام والكسوة ، ثم يُشْهِد عليه أنه وَكَله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته ، وكذلك في الداتَّبة .

المثال الحادى والخمسون: يجوز للمستأجر أن يؤجِّر ما استأجره المؤجِّر ، كما يجوز الهيره . وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة .

فالحيلة في لزومها: أن يؤجِّر ذلك لأجنبي غير المؤجر، ثم يؤجره إياها الأجنبي . المثال الثاني والحسون: إذا كَفَل اثنان واحداً ، فسلَّمه أحدهما بَرِي الآخر ، كما لو ضمنا دينا ، فقضاه أحدهما ، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لايرى ذلك ، ويلزم الآخر بتسليمه . فالحيلة في خلاصه : أن يَكْفلا هذا المكفول به ، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان ، أو يُشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب ، والتَّبرِّي إليه منه ، فيبران على قول الجميع .

<sup>(</sup>١) « الظئر » بكسر الظاء وسكون الهمزة - المرضع . والمدين مسيداً في المنافق المالي

المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول، وضمان مالم يجب عندنا، كما يصح ضمان الدوّرك، فإذا قال: ما أعطيت لفلان، فأنا ضامن له، صح ولزمه. وقال الشافعي: لا يصح فالحيلة في صحته، لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه: أن يقول: ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف، فأنا ضامن له.

فإن ضمنه اثنان وأطلقا . جاز ، واستويا فى الغُرْم . فإن ضمناه على أنَّ على أحدها الثلث ، وعلى الآخر الثلثين ، جاز ذلك . لأن المال إنما يجب على كل منهما بالتزامه ، فإذا التزماه على هذا الوجه صح .

فان أراد أحد الضامنين أن يضمِّن الآخر ما لزمه من هذا الضمان ، فيصير ضامناً ، جاز ذلك أيضاً. لأن المال قد ثبت في ذِمَّة كل واحد منهما ، فاذا ضمنه أحدهما جاز ، كما يجوز في الأصل .

المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شركة عَنان ، فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه ، فخاف أن يموت المقيم ، فيشترى بالمال بعد موته متاعا ، فيضمن ، لأنه قد انتقل إلى الورثة ، و بطلت الشركة .

فالحيلة في تخلصه من ذلك: أن يُشهد على شريكه المقيم أنَّ حِصَّته في المال الذي بينه و يينه لولده الصغار، وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف فيه، وأمره أن يشترى بها ما أحب في حياته و بَعْد وفاته، فإن كان ولده كباراً أشهد على نفسه أن هذا المال لهم، ثم يأمر ولَدُه الكبارُ هذا الشريك أن يعمل لهم في مالهم هذا بما يرى، ويشترى لهم ما أحب.

المثال الخامس والخسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم مثلا ، فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها ، صح النكاح، وبرئت ذمة المرأة من ذلك المقدار ، ولم يلزم الزوج أنْ يضمن لصاحبه شيئاً منه ، لأنه لم يقبض شيئاً من نصيبه ، ولم يحصل في ضانه ، فرى مجرى إبرائها له منه .

و بعضُ الفقهاء يضمِّنه نصيب شريكه من المهر ، و يجعله كالمقبوض ، لأنه عاوض عليه بالبُضْع، فهو كما لواشترى منها به سلمة ، فإنها تكون بينهما ، وههنا تعذَّرت مشاركته فى البُضْع، فيشاركه فى بدله ، وهو المهر ، فكأنها وفته نصيبه من الدَّين .

وطريق الحيلة في تخليصه من ذلك : أن يهب لها نصيبه مما عليها ؛ ثم يتزوجها بعد ذلك على خسمائة في ذمته ، ثم تَهِبُ له المرأة مالها عليه من الصَّداق. فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن اشريكه شيئًا ، لأنه متبرع.

فإن خاف أن يهبها أو يُبرئها فتَغَدُّر به ، ولا تتزوج به ، فالحيلة له : أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ ، مادامت أجنبية منه ، وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئًا من ذلك المال .

وأكثر مافيه : أنه يسميها زوجة قبل العقد ، فإذا تُمَّ العقدُ بَر ئَتْ من الدين . فإن خاف أن لا تُبرئه من الصّداق، وتطالبه به، ويسقط حقه من المال الذي عليها، فالحيلة له: أن يُشهد عليها في العقد: أنه بَرَى اليها من الصداق، وأنها لاتستحق المطالبة به. المثال السادس والخسون: إذا أراد أن يشتري جارية . وعرض له آخريريد شراءها . فاستحلف أحدُها صاحبه: أنه إن اشتراها فهي بينه وبينه نصفين ، فأراد أن يشتريها وتكون له . تأوَّل في يمينه : أنه إن اشتراها بنفسه فهي بينه و بينه . فإذا وكُّل من يشتريها له كانت له وحده.

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهوشريكه فيها . بطلت هذه الحيلة ، فله أن يأم من يثق به أن يشتريها لنفسه ، و يؤدِّي هو عنه الثمن . ثم يُزَوِّجه إياها . فاذا أراد بيعها اسْتَبرأها ، ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويُرجع ثمنها إليه .

المثال السابع والخسون: إذا كان بينهما عَرَض من العُرُ وض، فاشتراه منهما أجنبي بمائة درهم، وقبضه . ثم إن المشترى أراد أن يُصالح أحدها من جميع الثمن على بعضه ، على أن يضمن له الدَّرَك من شريكه ، حتى يُخَلِّصه منه ، أو يَرُدُّ عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه فقال القاضي : لا يجوز ذلك ، لأن الضمان على شريكه إنما يجب بقبضه المال ، وذلك لم يُوجد ، فلا يكون مضمونا عليه .

فالحيلة للمشترى: أن يكون بريئاً . و إن أدركه دَرَك من شريكه رَجَع به على الذي صالحه أَنْ يَحُطُّ الشريك المصالح عن المشترى نصيبه كله من الثمن . ثم يدفع المشترى إليه نصيب صاحبه فصالحه على أنه ضامن (١) لما أَدْرَكه من شَريكه ، حتى يُخلِّصه منه ، أو يَرُدُّ عليه

<sup>(</sup>١) في نسخة « نصيب صاحبه الذي قضي له على أنه ضامن » .

ماقبضه منه ، و يُبرئه هو من نصيبه ، لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدَّين إلا نصيب ما صاحبه ، فإذا قبضه كان مضموناً عليه ، لأنه قبض دَيْنَ الغير بغير أمْره .

المثال الثامن والخسون: إذا كان عبد بين شريكين مُوسرين . فأراد كل منهما عِتْقَ نصيبه ، وأن لايغُرَمَ لشريكه شيئًا .

فالحيلة : أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما ، ويكون ولاؤه بينهما .

المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن يُزَوِّجه أَمَتَه . فحلف أن لايفعل ، ثم بَدَاله في تزويجه .

فالحيلة: أن يبيع العبد والأمة لمن يَثَقُ به ، ثم يُزَوِّجه المشترى ، فإذا تَمَّ العَقَد أَقَالَه في البيع .

ولا بأس بمثل هذه الحيلة ، فإنها لا تتضمّن إبطال حق " ، ولا تحليل محرّم ، وذلك غير ممتنع على أصلنا ، لأن الصّفة \_ وهي عَقْدُ النكاح\_قد و جدت في حال زوال ملكه . فلا يتعلق بها حنث ، ولا يحنث أيضاً باستدامة التزويج بعد ملكهما ، لأن التزويج عبارة عن العقد ، وقد انقضى ، وإنما بقي حكمه . ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج . لم يحنث ، وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لايدخل الدار ، فباعه . ودخلها . ثم ملكه ، فإن دخلها حنث . لأنه ابتدأ الدخول واليمين باقية ، ولو دخلها في حال زوال ملكه ، ثم ملكه وهو داخل فيها حنث ، لأن الدخول الأول عبارة عن الكوّن ، وذلك موجود بعد الملك الثانى فيحنث به ، كما لوكان موجودا في الملك الأول .

وقد قال أحمد في رواية مُهَاناً ، في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن رهنتِ كذا وكذا . فإذا هي قد رَهَنْته قبل يمينه ، فقال : « أخاف أن يكون حنث » .

قالُ القاضى : وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته . وهذا تأويل منه لكلام أحد : فظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرَّهن بمنزلة ابتدائه ، كالدخول .

المثال الستون: إذا كان له عليه مال ، فمرض المستحق وأراد أن يُبرئه منه ، وهو يخرج من ثلثه . فحاف أن تَـكْتُمُ الورثة ماله ، ويقولوا : لم يَدَعُ إلا الدَّينَ الذي على هذا .

٣ - إغاثة اللهفان \_ ثاني

فالحيلة في خلاصه: أنْ يُخرج المريض من ماله بقدر الدين الذي على غريمه، فيملّكه إياه، ثم يستوفيه منه، ويشهد على ذلك، وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبداً، وله مال يخرج من ثلثه، ويملكه ماله، فخاف أن يقول الورثة: لم يخلف الميت شيئاً غيرهذا العبد وماله. فالحيلة: أن يبيع المريض العبد من رجل يثق به، ويقبض الثمن، فيهبه للمشترى، ثم يعتقه المشترى.

فإِن كَانَ عَلَى الميت دين وله وَفاء وفَضْل يَخرج العبدُ من ثلثه فحاف المريضُ أن يُغَيِّب الورثةُ ماله ، ثم يقولوا : أعتق العبد ولا مال له غيره ، فلا نُجيز له ماصنع من ذلك .

فالحيلة فيه : أن يبيع العبد من نفسه ، ويقبض الثمن منه ، بمحضر من الشهود . ثم يهب المريض للعبد ماقبض منه في السّرِ ، فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة ، فإن لم يكن للعبد مال يشترى به نفسه ، وَهَبه مالاً في السر ، وأقْبَضَه إياه ، فيشترى به العبد نفسه من سيده .

فإِن لم ُيرد السيدُ عتقه ، وأراد بيعه من بعض ورثته بمال على المريض (١) ليست **له** به بينة .

فالحيلة في ذلك : أن يقبض وارثه ماله عليه في السر ، ثم يبيعه العبدُ و يُشْهد له على ذلك ، و يقبض الثمن بمحضر من الشهود ، فيتخلّص من اعتراض الورثة .

المثال الحادى والستون: إذا أوصى إلى رجل ، فناف أن لا يقبل ، فقال: إن لم يقبل فلان وصيتى فهى لفلان . صح<sup>(٢)</sup> ذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصحيحة الصريحة ، التى لا تجوز مخالفتها . حيث علَّق الإمارة بالشرط . فتعليق الوصية أولى . لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية .

و بعض الفقهاء يبطل ذلك .

فالحيلة فى ذلك : أن يُشهد المريض أنهما جميعاً وَصِيَّاه فإِن لم يقبل أحدها ، وقبل الآخر ، فالذى قَبِل منهما وصِيُّ وحده . فان قبلا جميعاً ، فلكل واحد منهما أن يَنْفَر دَ بالتصرُّف عن صاحبه . لأنه رَضى بتصرف كل واحد منهما ، قاله القاضى .

<sup>(</sup>١) في نسخة « بمال لوارث على المريض » .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة « إن لم يقبل فقلان وصبى . صح » .

فان خاف أن يمنع ذلك مَنْ لا يرى انفرادَ أحدها بالتصرُّف. ويقول: قد شَرَّك بينهما وجعلهما بمنزلة وَصيرٌ واحد:

فالحيلة في الجواز: أن يقول: أوصيتُ إليهما على الاجتماع والانفراد .

المثال الثانى والستون: إذا تصرّف الوَصِيُّ وباعَ واشترى وأنفقَ على اليَتيم. فللحاكم أن يُحاسِبَه ويَسألَه عن وُجوه ذلك، ولا يمنعه من مُحاسبتِه كونُه أميناً، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاسب مُحَاله، كما ثبت في صحيح البخارى «أنه بعث ابن المُثبيَّة عاملا على الصَّدقة، فلما جاء حاسبه (١) ».

فإن أراد الوصيُّ أن يتخلص من ذلك . فالحيلة له : أن يجعل غيره هو الذي يتولى بَيْع التَّرِكة ، وقبض الدين والإنفاق ، ولا يَشْهدُ على نفسه بوصول شي من ذلك إليه ، فإذا سأله الحاكم ، قال : لم يَصِلُ إلى شيء من التَّرِكة ، ولا تَصَرَّفتُ فيها . فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره ، وصُرِف بأمره . فحلَّفه الحاكم إنه لم يَقْبض ، ولم يُوكِّلُ مَنْ قَبض وتَصَرَّف وأنفق . فإن كان مُحسناً قد وضع التركة موضعها ولم يَخُنْ ، وَسِعَه أن يتأول في يمينه . وإن كان ظالما . لم ينفعه تأويله .

المثال الثالث والستون: يصح وَقْفُ الإنسان على نفسه ، على أصح الروايتين ، و يجوز اشتراط النظر لنفسه ، و يجوز أن يَسْتَثنِيَ الإنفاق منه على نفسه ما عاش ، أو على أهله . وغيرنا ينازعنا في ذلك (٢) ، فإذا خاف من حاكم يُبطل الوقف على هذا الوجه .

فالحيلة له : أن يُمَلِّكه لولده أو زَوْجته ، أو أَجْنَبِي ۗ يَقَفُه عليه ، ويشترطُ له النظر فيه

<sup>(</sup>١) روى البخارى ومسلم وأبو داود عن أبى حميد الساعدى « أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا لهم ، وهذا أهدى إلى . فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال : مابال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لهم وهذا أهدى إلى هلا جلس في بيت أمه أو أبيه ، فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ \_ الحديث » قال في عون المعبود ( ج ٣ ص ٢٩٥) اللتبية بضم اللام وإسكان التاء نسبة إلى بني لتب . قبيلة معروفة . قاله النووى . وقال الحافظ في الفتح : اسم ابن اللتبية عبد الله . واللتبية أمه ، لم نقف على اسمها . قال الخطابي : فيه دليل على أن كل أص يتذرع به إلى محظور فهو محظور . ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة ، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا أجرة ، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض .

وأن يُقدَّم على غيره من الموقوف عليهم بِغَلَّتِه ، أو بالإنفاق عليه ، فيصحُّ حينئذٍ ، ولا يبقى الاعتراض عليه سبيل .

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جارية وقبضها ، فوجد بها عَيْباً ولم يكن نقد ثمنها ، فأراد رَدَّها . فصالحه البائع على أن يأخذ البائع الجارية بأقل من الثمن الذي اشتراها به ، فقال القاضى : لا يجوز ذلك ، لأنهذا الصلح في معنى البيع ، و بيع المبيع من بائعه بأقل من ثمنه لا يجوز ، لأنه ذريعة ألى الربا ، وهو كمسألة العينة ، فإن كان قد حدث بالجارية عيب عند المشترى ، جاز ذلك . لأن مقدار الحط يكون بإزاء العيب الذي حَدَث عند المشترى ، فلا يؤدي إلى مسئلة العينة .

والحيلة في جواز ذلك ، في الصورة الأولى على وَجْهِ لا يُشْبِهُ العِيْنَة: أن يُخرج الجارية من ملْكه، فيبيعها الرجل بالثمن الذي يأخذُها به البائع من ملْكه، فيبيعها الرجل بالثمن الذي يأخذ به الجارية ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاء أن يَقْبَلها بدون الثمن الذي وقع عليه العَقَدُ ، ويجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية بدون الثمن عن مُشْتَرَى الجارية ، لأن المشترى الثاني متى صالح البائع على أن يقبل الجارية بدون الثمن الذي اشتريت به ، فهو عقد جرى بينهما مبتدأ ، من غير بناء أحد العقدين على الآخر ، فإذا الشائع من هذا الثاني حصل ثمنها في ذريعه له ، وله هو على المشترى الأول ثمنها ، فإذا طالبه البائع من هذا الثاني حصل ثمنها في ذريعة له ، وله هو على المشترى الأول ثمنها ، فإذا طالبه البائع والثمن أحاله على المشترى الأول ، فيتقاصاًن .

المثال الخامس والستون: الضمانُ لا تَبْرأ ذمة المضمون عنه بمجرده ، حَيًّا كان المضمون عنه بمجرده ، حَيًّا كان المضمون عنه أو مَيْتًا .

وفيه رواية أخرى: أنه يُبرى دمة الميت دون الحيّ ، وهي مذهب أبي حنيفة . وفيه قول ثالث: أنه يبرى دمة الحي والميت ، كالحوالة ، وهو مذهب داود .

فإذا أواد الضامن أن يكون ضانه مُبرئاً لذمة المضمون عنه ، فالحيلة في ذلك : أن يقول: لا أضمن دينه إلا بشرط أن تبرئه منه ، فتى أبرأته منه فأنا ضامن له ، ويصح تعليق الضمان بالشرط في أقوى الوجهين ، فإذا أبرأه صحت البراءة ، ولزم الدين الضامن وحدة .

فإِن خَافَ رَبُّ الدين أَن يرفعه إلى حاكم لايرى صحة الضمان المعلق فيبُطل دَيْنَهُ من ذمة الأصيل بالإبراء ، ولا يَثبت له في ذمة الضامن .

فالحيلة له: أن يكتب ضمانه ضماناً مطلقاً ، ويُشْهد عليه به من غير شرط ، بعد إقراره ببراءة الأصيل . فيحصل مقصودهما .

المثال السادس والستون: الحوالة تَنْقُل الحق من ذِمَّة المُحيل إلى ذمة المحال عليه ، فلا يملك مطالبة المحيل بعد ذلك إلا في صورة . واحدة وهي أن يشترط مَلاءة المحال عليه في تبيّن مُفْلسًا . وعند أبي حنيفة : إذا تَوَى المالُ على المحال عليه بأن جَحده حَقَّه ، إذ قرار المحال على المحال عليه . فإن جحده حقه وحَلَف عليه ، أو مات مُفلسا رجع على المحيل .

وعند مالك : إِن ظنَّ مَلاءته ، فبانَ مُفْلِسا ، رجع و إِن طرأ عليه الفلس لم يكن الرجوع .

فإذا أراد صاحب الحق التوثق لنفسه ، وأنه إن تَوى ماله على المحال عليه رجع على المحيل. فالحيلة له في ذلك: أن يحتال حوالة قَبض ، لاحوالة استيفاء . فيقول للمحيل: أحلني على غريمك أن أقبض لك ما عليه من الدّين ، في جبيه إلى ذلك . فما قبضه منه كان على ملك المحيل . فيأذن له في استيفائه .

فإن خاف الحيل أن يهلك هذا المال في يَدِ القابض . ولا يغرمه ، لأنه وكيل في قبضه فالحيلة أن يقول له : ما قبضتُه فهو قَرَ ْضُ في ذِمتك ، فيثبت في ذمته نظير ماله عليه ، فيتقاصان .

فالحوالة ثلاثة أنواع : حوالة قَبضٍ محضٍ، فهي وكالة. وحوالة استيفاء . وهي التي تَنْقُلُ الحقّ ، وحوالة إقراض .

فالأولى لا تثبت المقبوض فى ذمة المحال ، والثانية تجعل حَقَّه فى ذمة المحال عليه ، والثالثة تثبت المأخوذ فى ذمته . بحكم الاقتراض .

المثال السابع والستون: إذا ضمِنَ الدّين ضامنُ فلمستحقِّه مطالبةُ أيِّهما شاء.

وعن مالك روايتان . إحداها : كذلك . والثانية : أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذَّرَ مُطالبة الأصيل .

فإِن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه . فالحيلة أن يقول : إن تعذَّر مالك قِبَله فأنا ضامن له . ويصح تعليقُ الضان على الشرط على الأصح .

فإِن أراد أن يصحح ذلك على كلَّ قول ، و يأمن رَفْعه إلى من يرى بطلان ذلك . فالحيلة فيه : أن يقول : ضمنت لك مابَتْوَى لك على فلان ، أو يعجز عن أدائه ، فيصحُّ ذلك ، ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا تَوى المالُ على الأصيل ، أو عجز عنه .

المثال الثامن والستون: إذا بَذَتْ عليه امرأتُه (١) ، فقال: الطلاق يلزمني منك لاتقولين لى شيئاً إلا قلت لك مثله ، فقالت: أنت طالق ثلاثاً ، فقال بعضهم: يقول لها: أنت طالق ثلاثاً ، فقال بعضهم : يقول لها: أنت طالق ثلاثاً بفتح التاء ، ولا تطلق ، لأن الخطاب لا يصلح لها ، وهذا ضعيف جداً ، لأن قوله : أنت طالق إما أن يَعْنيها به ، أو يعني غيرها ، فإن لم يَعْنها لم يكن قد قال لها مثل ماقالت ، بل يكون القول لغيرها . فلا يَبَرُّ به ، و إن عَناها به طَلقت للمواجهة . وفتح التاء لا يمنع صعة الخطاب ، والمعنى : أنت أيها الشخص ، أو الإنسان .

ثم ما يقول هذا القائل: إذا قالت له: فعل الله بك كذا ، فقال لها: فعل الله بك ، وفتح الكاف ، هل يكون باراً في يمينه بذلك ؟ فإن قال : لا يَبَرُّ لزمه مثله في الطلاق ، و إن قال : يبر ، كان قائلا لها مثل ذلك فيكون مطلقًا لها .

وأجود من هذا ، أن يكون قوله على التراخي ، مالم 'يقيده بالفَوْر ، بلفظه أو نيّته . وقالت طائفة : يقول لها : أنت طالق ثلاثاً ، إن لم أفعل كذا وكذا ، أو إن فعلت ، لا لا تَقْدرُ هي عليه ، فيكون قد قال لها مثل ما قالت ، وزاد عليه ، وفي هذا ضعف لا يخفي . لأنهذه الزيادة تنقص الكلام ، فهي زيادة في اللفظ ونُقصان في المعنى ، فإنه إذا علّق الطلاق بشرط خرج من التَّنْجِيز إلى التعليق ، وصار كله كلاماً واحداً ، وهي لم تُعلِّق كلامها ، و إنما نَجزته . فالمماثلة تقتضي تنجيزاً مثله .

وأجود من هذا كله أن يقال : لا يدخل هذا الكلام الذي صدر منها في يمينه ، لأنه لم يُرده قطعاً ، ولا خطر بباله ، فيمينه لم يتناوله ، فهو غير محلوف عليه بلا شك ، واللفظ العام يختص بالنية والعرف ، والعرف في مثل هذا لا يدخل فيه قولها له ذلك ، والأيمان يُرجَع فيها إلى العرف والنية والسبب ، وهذا مُطرَّر دُ ظاهر على أصول مالك وأحمد ، في اعتبارهم

<sup>(</sup>١) بذأه \_ كمنم \_ احتقره وذمه . والبذاء ، والبذاءة : المفاحشة في القول .

عرف الحالف ونيَّتَهُ وسبب يمينه ، والله أعلم .

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجرَ الشاةَ والبقرة ونحوهما مُدَّة معلومةً للبنها. ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلَفها وبدراهم مُسَاَّة، والعلفُ عليه، هذا مذهب مالك، وخالفه الباقون.

وقوله هو الصحيح ، واختاره شيخنا . لأن الحاجة تدعو إليه ، ولأنه كاستئجار الظّئر للبنها مُدَّة ، ولأن اللبن و إن كان عيناً ، فهو كالمنافع في استخلافه وحُدوثه شيئاً بعد شيء ولأن إجارة الأرض لما نَبْت فيها من الكلّأ والشو ْكِ جائزة ، وهو عين من ولأن اللبن حصل بعلفه وخدمته ، فهو كحصول المعَلّ ببَذْر ه وخدمته ، ولا فرق بينهما ، فإن تولد اللبن من العلف كتولد المغل من البَذر ، فهذا من أصح القياس .

وأيضاً . فإنه يجوز أن يقفها ، فينتفع الموقوف عليه بلَّم بها، وحق الواقف إنما هو في منفعة الموقوف مع بقاء عَيْنه .

وأيضاً. فإنه يجوز أن يَمْنحها غَيره مُدَّة معلومة لأجل لبنها. وهي باقية على ملك المانح. فتجرى منحتها مَجْرى إعارتها ، والعارية إباحة المنافع ، فإذا كان اللبن يجرى مجرى المنفعة في الوقف والعارية ، جرى مجراها في الإجارة .

وَأَيضاً. فَإِنَّ الله سبحانه وتعالى قال ( « ٦: ٦ » فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَ أُجُورَهُنَّ ) فسمى ما تأخُذه المُرْضعة في مقابلة اللبن أجراً ، ولم يُسمِّة ثمناً .

وأيضاً. فيجوز أن يستأجر بئراً مدَّةً معلومة لمائمها ، والماء لم يَحْصُلُ بعمله ، فلَأَنْ يجوز استئجارُ الشاة للبنها الحاصل بعلَفه والفيام عليها أوْلَى .

وأيضاً. فَإِنه يَجُوزُ أَن يَسَتَأْجِرَ بِرْ كَةً يُعَشِّش فيها السمك لأجله ، فهذا أولى بالجواز ، لأنه معلوم بالعُرْف . وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان .

وقياس المنع على تحريم بيع اللبن في الضّرع قياس فاسد فإنّ ذاك بيع مجهول لا يُعرف قدره ، وما يَتَحَصَّل منه ، وهو بيع معدوم ، فلا يجوز . والإجارة أو سع من البيع ولهذا يجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئًا بعد شيء ، فاللبن في ذلك كالمنفعة سواء . و إن كان عينًا ، فهذا القول هو الصحيح .

فإن خاف أن يَر ْ فَعَهُ إلى حاكم يُبطل هذا العقد:

فالحيلة فى لزومه : أن يؤجِّره الحيوان مُدَّة بدراهم مُسَماة ، ثم يأذنَ له فى عَلَفه بها ، و يُبيحَه اللبنَ .

وهذه الحيلة تتأتى فى إحارة البقرة ، والناقة ، والجاموس ، إذْ يمكن الحرث عليها وركو بُها ، وأما الشاة فلا يراد منها إلا الدَّرُ والنَّسُل ، فلا تنهيأ الإحارة على منفعتها ،فالطريق فى ذلك : أن يستأجرها لرَضاع مَنَّلَة له مُدَّة معلومة ، ويُو كله فى النفقة عليها بأجرنها ، أو ببعضها ويُبيحَه اللبن .

المثال السبعون: إذا دفع إليه ثوبه. وقال: بِمْهُ بعشرة، فما زاد قَالَك. فنص أحمد على صحته، تبعاً لعبد الله بن عباس، ووافقه إسحاق، ومنعه أكثرهم.

ووجه الخلاف: أن فى هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة ، فمن رَجَّح جانبَ الوَ كالة صَحِّح العقد ، ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله ، لأن الأجرة والربح الذى جُعل له مجهول .

والصحيح: الجواز لأن العشرة تَجْرِى مجرى رأس المال فى المضاربة ، وما زاد فهو كالربح ، فإذا جعله كلّه له ، كان بمنزلة الإبضاع ، إذا دَفع إليه مالاً يُضارب به ، وقال : ما رَبِحْتَ فهو لك ، فليس العقدُ من باب الإجاراتِ ، بل هو بالمشاركات أشبه . فإن خاف أنْ يَرْ فعه إلى حاكم يرى بطلانه .

فالحيلة فى ذلك : أن يقول : وكلتك فى بيعه بعشرة : فإن بِعْته بأكثر فلا حق لى فى الزيادة . فيصح هذا . وتكون الزيادة للوكيل .

المثال الحادى والسبعون: قال الإمام أحمد، في رواية مُهَنى « لا بأس أن يحْصُد الزّرْعَ ويصْرِمَ النّخْلَ بسُدُس ما يخرجُ منه، وهو أحبُّ إلى من المقاطعة » يعنى أن يقاطعه على كيل مُعَين، أو دراهم أو عروض.

وَكَذَلَكَ نَصَ فَى رَوَايَةَ الأَثْرَمَ وَغَيْرَهُ . فَى رَجَلَ دَفَعَ دَابِتُهُ إِلَى آخَرِ لَيَعْمُلَ عَلِيها ، وما رَزَقَ الله بينهما نصفين : « أَن ذَلَكَ حَائِزَ » .

وقال أحمد أيضاً « لا بأس بالثوب يُدْفع بالثلث والربع ، لحديث جابر: أن النبي صلى الله

تعالى عليهِ وآله وسلم أعطَى خَيْبر على الشَّطر (١) » ونقل عنه أبو داود . فيمن يعطى فرسه على النِّصف من الغنيمة « أرجو أن لا يكون به بأس » .

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم « إذا كان على النصف والربع فهو جائز » .

ونقل عنه أحمد بن ُ سعيد . فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه . ويكون له ثُلث الكشب . أو رُبعه « أنه جائز » .

ونقل عنه حَرْبُ . فيمن دفع ثوباً إلى خَيَّاط ليُفصِّ له قمصاناً يبيعها ، وله نصفُ ربحها بحقِّ عمله ، فهو جائز . ونصَّ في رجل دفع غَزْله إلى رجل يَنْسِجُهُ ثوباً بثُلثِ ثَمَنه أو ربعه : أنه جائز .

وقال فى المغنى : وعلى قياس قول أحمد : يجوز أن يُعْطَى الطحَّانُ أَقْفِزَةً معلومة يَطْحنُها بِقَفِيزِ دقيق منها .

وحكى عن ابن عقيل المنع منه . واحتج بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى عن قفيز الطَّحان » . قال الشيخ : وهذا الحديث لانعرفه . ولا ثبت عندنا صحته (٢٠) : وقياس قول أحمد : جوازه ، لما ذكرنا عنه من المسائل .

وكذلك لو دفع شَبكته إلى صَيَّاد لِيَصِيدَ بها ، والسمكُ بينهما نصفين . قال في المغنى : فقياس قول أحمد صحة ذلك ، والسمكُ بينهما شَرِكة . وقال ابن عَقيل : السمك للصائد ، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها .

ولوكان له على رجل ماك، فقال لرجل: اقْبِضْه منه ، ولك رُبُعه ، أو قال : كل ثلثه ، أو ماقبضته منه فلك منه الربعُ أو الثلث ، فهو جائز .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (ص ٥٥٥) رواه الدارقطني والبيهق من حديث أبي سعيد «نهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان» وقد أورده عبد الحق في أحكامه بلفظ «نهي الني صلى الله عليه وسلم» وتعقبه ابن الفطان بأنه لم يجده الا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله . وفي الاسناد همام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد \_ لا يعرف . قاله ابن القطان والذهبي . وزاد : وحديثه منكر . وقال مغلطاى : هو ثقة . في نظر فيمن وثقه . ثم وجدته في ثفات ابن حبان (فائدة) وقع في سنن البيهق مصرحا برفعه لكنه لم يسنده . وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث : بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن كذا وكذا بكذا وقفيز من نفس الطحين . وقيل : هو طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز من نفس الطحين . وقيل : هو طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز من الها . اه .

وكذلك لو غُصِبَتْ منه عَيْنُ ، فقال لرجل : خَلِّصها لى ، ولك نصفها ، جاز أيضا . ولا غُصِبَتْ منه عُيْنُ ، فقال لرجل : ما خَلَصتَه منه ، فلك نصفه ، أو ربعه . جاز . ولو غرق متاعه في البَحْرِ ، فقال لرجل ، من رَدَّه على فله فيه نصفه ، أو ربعه ، أو شَرَكَتْ دابَّته فقال ذلك ، صح ذلك كله .

قلت: وكذلك يجوز أن يقول له: انْقُضْ لى هذا الزّيتون بالسدُس ، أو الربع ، أو الربع ، أو الربع ، أو الحرب بالربع ، أو الحبين بالربع ، أو الحبين بالربع ، أو الحبين بالربع ، والشبه ذلك . فكلُّ هذا جائز على نُصوصـــه وأصوله ، وهو أحبُّ من المقاطعة فى بعض الصور .

ولم يجوَّز الشافعي وأبو حنيفة شيئًا من ذلك .

وأما مالك فقال أصحابه عنه: إذا قال: احْصُدْ زَرْعي ولك نصفه . فذلك جائز، وإن قال: احْصُد اليوم ، في حصدت فلك نصفه ، لم يجز عند ابن القاسم وفي العينية (١) أنه يجوز . فإن قال: الْقُطْ زَيْتوني فيما لَقَطْت فلك نصفه . فهو جائز عند ابن القاسم ، وروى سُحْنون أنه لا يجوز . ولو قال: انقض زيتوني ، فيما نقضت فلك نصفه ، لم يجز عند ابن القاسم وأجازه عبد الملك بن حبيب .

فإن قال: اقْبض لى المائة دينار التي على فلان ، ولك عُشرها ، جاز عند ابن القاسم ، وابن وهُب ِ. وعند أَشْهَبَ لايجوز .

فلو قال: اقبض دَيني الذي على فلان ، ولك من كل عَشرة واحد ، ولم يبيِّن قَدْر الدين لم يجز عند ابن وَهْبِ . وأجازه ابن القاسم وأصْبَغُ .

والذين منعوا الجواز فى ذلك جعلوه إجارة ، والأجر فيها مجهول ، والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات ، بل من باب المشاركات ، وقد نص أحمد على ذلك .

فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديثِ خَيْبر. وقد دَلَّت السنَّة على جواز ذلك ، كما في المسند والسنن عن رُو يفِع بن ثابت ، قال « إنْ كان أحدُنا في زمن رسول الله

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الغنية » .

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليَأْخُذُ نِضُو أخيه على أن له النّصف مما يَغْنَم ولنا النصف، و إن كان أحدُنا ليَطير له النّصْلُ والرِّيشُ وللآخر القدّح(١) ».

وأصل هذا كلّه : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دفع أرض خَيْبر إلى اليهود يَعْملونها بشَطْرِ مايخرُج منها من تُمَر أو زَرْع . وأجمع المسلمون على جواز المضاربة . وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بجُزْء من ربحه . فكلُّ عين تنمى فائدتها (٢) من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها .

فهذا تَعضُ القياس ، وموجَب الأدلَّة . وليس مع المانعين حُجَّةُ ، سوى ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهول . وبهذا أبطلوا المساقاة والمزارعة .

واستثنى قوم م بعض صُورها ، وقالوا : المضاربة على خلاف ِ القياس ، لظنَّهم أنها إجارة بعوض عنده لم رُيمُلم قَدْره .

وأحمدُ رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيبُ وأحلُّ من المؤجراة . لأنه في الإجارة يَحْصل

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود في الطهارة ، في باب ماينهي عنه أن يستنجي به: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانى أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصرى عن عياش بن عباس القتباني بكسر الفاف وسكون الباء نسبة إلى قتبان بن رومان\_أن شييم بن بيتان \_ بفتح الباء وسكون الياء \_أخبره عن شيبانالقتبانى «أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء ومن علقماء إلى كوم شريك \_ يريد علقام \_ فقال رويفع : إن كان أحدنا في زمن رسول الله \_ الحديث \_ ثم قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارويفع ، لعل الحياة ستطول بك بعدى، فأخبر الناس: أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع أو عظم فان محمدا منه برىء» اه . «والنضو» بكسر النون وسكون الضاد المعجمة : البعيرالمهزول الذيأنضاه العمل وهزله الكدّو الجهد.و «يطير له» أي يقم له ويصيبه . و «القدح» بكسر القاف وسكون الدال: خشب السهم قبل أن يراش، ويركب فيه النصل. والنصل: حديدة السهم. ويجعل في السهم ريش من الطير ليكون أسرع في انطلاقه . قال المنذري : ورواه النسائي . قال الخطابي : وفى هذا دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة ، فطلب أحد الشركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه ، وإن قلّ . وذلك أن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل . وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل. و إن لم يكونا مركبين في قدح. فأما ما لاينتفع بقسمته أحد من الشركاء وكان في ذلك الضرر والافساد للمال ، كاللؤلؤة تكون بين الشركاء أو نحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفعته فان المقاسمة لاتجب فيه . لأنها حينتذ من باب إضاعة المال . فيبيعون الشيء ويقتسمون التمن بينهم على قدر حقوقهم منه اه .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة « تثمر فائدتها » .

على سلامة العوض قَطْعاً ، والمستأجر مُتردِّدُ بين سلامة العوض وهلا كه . فهو على خَطَرٍ . وقاعدةُ العدلِ في المعاوضات : أن يستوى المتعاقدان في الرَّجاء والحوف . وهذا حاصل في المزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة ، وسائر هذه الصور الملحقة بذلك ، فإنَّ المنفعة إن سَلِمتْ سَلِمتْ للما ، و إن تَلفَتْ تلفت عليهما ، وهذا من أحسنِ العَدْل .

واحتج المتأخّرون من المانعين بحديث أبى سعيد الذى رواه الدار قُطْنَىُّ « نُهِى عن قفيز الطحان » وهذا الحديث لايصح .

وسمعتُ شيخ الإسلام يقول : هو موضوع .

وحمله بعض أصابنا على أن المنهى عنه طحن الصّبرة (١) لا يُعلم كَيْلُهُا بقفيز منها ، لأنّ ماعداه مجهول ، فهو كبيعها إلا قفيزاً منها . فأما إذا كانت معلومة القُفْزانِ ، فقال : اطْحَنْ هذه العشرة بقفيز منها ، صح حَبّاً ودَقيقاً . أما إذا كان حَبّاً فقد استأجره على طَحْن تسعة أقفزة بقفيز حنطة . وأما إذا كان دقيقاً فقد شاركه في ذلك على أنّ العُشر للعامل وتسعة الأعشار للآخر ، فيصير شريكه بالجزء المسمّى

فإن قيل : فالشركة عندكم لاتصح بالعُرُ وض ؟

قيل: بل أصح الروايتين صِحَّتُهُا ، و إن قلنا بالرواية الأخرى، فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أو كَي بهامن إلحاقها بالمضاربة على العروض ، لأن المضاربة بالعر وض تتصمن التجارة والتصر في رَقبَة المال بإيداله بغيره ، بخلاف هذا .

فإن قيل : دفع حبه إلى مَنْ يطحنه بجزء منه مطحونا ، أو غَزْله إلى من يَنْسِجُه بجزء منه منسوجا : يتضمن محذورين .

أحدهما: أن يكن طحن ُ قَدْرِ الأجرة ونسجُه مستحقًا على العامل بحكم الإجارة ، ومستَحقًا له بحكم كونه أجرة ، وذلك متناقض . فإن كونه مستحقًا عليه يقتضى مطالبة المستأجر به ، وكونه مستحقًا له يقتضى مطالبة المؤجر به .

الثانى : أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه ، وذلك ممتنع . قيل : إنما نشأ هذا من ظَنِّ كونه إجارة ، وقد بَيَّنَا أنه مشاركة لا إجارة ، ولوسُلِّم أنه

<sup>(</sup>١) الصبرة \_ بضم الصاد وسكون الباء \_ ماجمع من الطعام بلا كيل ولا وزن .

من باب المؤاجرة فلا تناقض فى ذلك ، فإن جهة الاستحقاق مختلفة ، فإنه مُستحق له بغير الجهة التي يستحق بها عليه ، فأى محذورٍ فى ذلك ؟

وأما كون بعض المعقود عليه يكون عوضا ، فهو إنما عقد على عمله فالمعقود عليه العمل والنفع بجزء من العين . وهذا أمر مُتَصَّورُ شرعا وحِسًّا .

فظهر أن صحة هذا الباب هي مقتضي النص والقياس. وبالله التوفيق.

وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك ، إلا إذا خِيف غَدْرُ أحدهما ، و إبطالُه للعقد ، والرجوعُ إلى أجرة المِثْلِ .

فالحيلة في التخلص من ذلك: أن يدفع إليه ربع الفَزْل والحب ، أو نصفه . ويقول: انسُجُ لي باقيه بهذا القدر ، فيصيران شريكين في الفَزْل والحب ، فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح ، وكان بينهما على قدر ما شرطاه .

والعجب أنَّ المانعين جَوَّزوا ذلك على هذا الوجه ، وجعلوه مشاركة لا مؤاجرة ، فَهَلاَّ أَجازوه من أصله كذلك ؟ وهل الاعتبارُ في العقود إلا بمقاصدها وحقائقها ومعانبها ، دون صُورها وألفاظها ؟ و بالله التوفيق .

المثال الثانى والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دَينُ فتوارَى عن غَريمه ، وله هو دين على آخر . فأراد الغريم أنْ يقبض دينه من الدّين الذي له على ذلك ، لم يكن له ذلك إلا محوالة أو وكالة ، وقد توارَى عنه غريمه، فيتعذَّر عليه الحوالة والوكالة .

فالحيلة له في اقتضاء دينه من ذلك: أن يوكّله ، فيقول: وكلتك في اقتضاء ديني الذي على فلان ، وبالخصومة فيه ، ووكلتك أن تجعل ماله عليك قصاصاً مما لي عليه ، وأجَزْتُ أمرك في ذلك . فيقبلُ الوكيل ، ويُشهد عليه شهوداً ، ثم يُشهد الوكيل أولئك الشهود ، أو غيرهم: أن فلاناً وكلني بقبض ماله على فلان ، وأن أجعله قصاصاً بما لفلان على " ، وأجاز أمرى في ذلك ، وقد قبلت من فلان ما جعل إلى من ذلك ، واشهدوا أنى قد جعلت الألف درهم التي لفلان على قصاصاً بالألف التي لفلان موكلي عليه ، فتصير الألف قصاصاً ، ويتحوّل ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل للرجل الذي وكّله .

المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي عليه المال. وأراد

الرجل أن يُثيت ماله عليه ، حتى يحكم الحاكم عليه وهو عائب ، جاز للحاكم أن يحكم عليه في حال غَيْبَته مع بقائه على حُجّته . في أصح المذهبين . وهو قول أحمد في الصحيح عنه ، ومالك ، والشافعي . وعند أبي حنيفة لا يجوز الحكم على الغائب .

فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم يَرى هذا القول ويَخْشَى صاحبُ الحق من ضياع حقّه .

فالحيلة له: أن يجيء برجل، فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميع مالَه على الرجل الغائب، ويُسميه ويَنْسُبه، ويشهد على ذلك، ثم يُقدِّمه إلى القاضى، فيُقر الضامن بالضمان، ويقول: قد ضمنت له ماله على فلان بن فلان، ولا أدرى كم له عليه. ولا أدرى: له عليه مال، أم لا ؟ فإن القاضى يُككِف المضمون له أن يُحْضر بَيِّنته على ذلك بماله على فلان فإذا أحضر البينة قبلها القاضى بمحضر من هذا الضمين، وحكم على الغائب، وعلى هذا الضامن بالمال بموجب ضانه، ويجعل القاضى هذا الضمين بالمال خصما على الغائب. لأنه قد ضمن ما عليه. ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه. ثم يحكم بذلك على الضمين. لأنه فرّعه، فما لم يثبت المال على الأصل لا يثبت على الفرّع.

المثال الرابع والسبعون : إذا غصبه متاعاً له ، و ُيقرِ له في السرِّ بعينه . و يَجْحَدُه في العلانية ، و يريد تخليص مالهِ منه .

فالحيلة له : أن يبيعه ممن يثق به ، و يشهد له على ذلك ببينة عادلة . ثم يبيعه بعد ذلك من الغاصب . و يكون بين البيعين من المد"ة ما يعرفه الشهود . ليُو قتّوا بذلك عند الأداء ، فإذا أشهد الغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء الذي باع منه المغصوب قبْله ببينته ، فيُحكم له لسبق بينته . فيرجع الغاصب على المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه . و يُسَلِّم العين للمغصوب منه .

وكذلك لو أقرّ بها المغصوب منه لرجل يثيّقُ به ، ثم باعها بعد ذلك للغاصب ، ثم جاء المقرِّ له فأقام بينة على الإقرار السابق .

فإن قيل : فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة ، وقال للمغصوب منه : لستُ أبتاع منك

هذه السَّلعة ، خَشْية هذا الصنيع ، ولكن آمُرُ من يبتاعها منك لى ، فأراد المغصوب منه حيلةً تَرجع إليه بها سلعته .

فالحيلة: أن يبيعها أو لا ممن يثق به، ولا يكتب في كتاب هذا الشراء الثاني قبض المشترى، فإنه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض العين من المغصوب منه ، ثم جاء الرجل الذي كتب له المغصوب منه الشراء ، كان أولى بها من وكيل الغاصب لأن وقت شرائه أقدم ، و إقراره بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشترى لها أو لا أولى ، ويرجع وكيل الغاصب على المفصوب بالثمن الذي دفعه إليه .

المثال الخامس والسبعون: إذا أقرَضه مالاً وأجَّله. لزم تأجيله على أصح المذهبين، وهو مذهب مالك، وقولُ في مذهب أحمد. والمنصوص عنه: أنه لا يتأجّل ، كما هو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ويدل على التأجيل قوله تعالى ( « ٥ : ١ » أَوْفُوا بِالْعُمُّودِ ) . وقوله تعالى ( « ١ : ٢ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُ تَقُولُونَ مَالاً نَفْعُلُونَ « ٣ » كَبُرَ مَقْتاً عند الله أَنْ تَقُولُونَ مَالاً نَقْعُلُونَ « ٣ » كَبُرَ مَقْتاً عند الله تعالى وقوله والم الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى وقوله وسلم « المُسْلِمُونَ عند شُرُوطهم » وقوله « آية المنافق ثلاثُ: إذا حَدّث كذب عليه وآله وسلم « المُسْلِمُونَ عند أَشْرُوطهم » وقوله « يَنْصَبُ لكل عادر لوالا عند أسْتِه يوم وإذا عاهد غذر ، وإذا وَعد أَخْلف ( " ) » وقوله « يُنْصَبُ لكل عادر لوالا عند أسْتِه يوم القيامة بقَدْر غُدْر ته ( " ) » وقوله « إن الغدر لا يصلح » وقوله في صفة المنافق « إذا وعد أخلف » وإخلاف الوعد ثما فطر الله العباد على ذمّه واستقباحه ، وما المنافق « إذا وعد أخلف » وإخلاف الوعد ثما فطر الله العباد على ذمّه واستقباحه ، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح . وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على لزوم التأجيل .

وعلى القول الآخر: قد يحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل.

فالحيلة فيه أن يحيل المستقرض ُ صاحبَ المال بماله إلى سَنَة أو نحوها ، بقدر مدّة التأجيل ، فيكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الأجل ولا يكون للطالب ، ولا لورثته على المستقرض سبيل ، ولا على المحال عليه إلى الأجل . فإن الحوالة تنقُلُ الحق .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، زاد مسلم « وإن صام وصلي وزعم أنه مسلم » .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه وابن ماجه عن سليمان بن بريدة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لامرائه على الجيش والسرايا .

ولو أحال المحال عليه صاحب المال على رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة ، فإن مات المحال عليه الأول . لم يكن لصاحب المال على تركته سبيل ، ولا على المحال عليه الثاني .

المثال السادس والسبعون . إذا رَهَنَه داراً أوسلعة على دين ، وليس عنده من يشهدُ له على قدراله "ين و يكتبه. فالقول قول المرتَهِن في قدره ، مالم يَدّع أكثر من قيمته ، هذا قول مالك . وهو وقال الشافعي ، وأبو حنيفة . وأحمد : القول ُ قول ُ الراهن ، وقول ُ مالك هو الراجح ُ . وهو اختيار ُ شيخنا ، لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب . يشهد ُ بقدر الحق ، والشهود التي تشهد به . وقا تُما مقامَه . فلو لم يُقبل قول المرتهن في ذلك بطكت الوثيقة من الرهن ، واد عي المرتهن أنه رهن على أقل شيء ، فلم يكن في الرهن فائدة . والله سبحانه قد الرهن آية المُداينة « ٢ : ٢٨١ » التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود ، أو النسيان ، فأر شدهم إلى حفظها بالكتاب ، وأكد ذلك بأن خان أمر هم بكتابة الدين ، وأمر الكاتب ، فأمر الكتاب ، وأكد ذلك بأن أن يكتب مرة أخرى ، وأمر من عليه الحق أن يُميل ، ويتقي يكتب . ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبي أن بربه . فلا يَبْخَسَ من الحق شيئاً . فإن تعَدَّر إملاؤه ، لسفهه . أو صغره . أو جنونه . أو حيونه . أو عدم استطاعته . فوكية مأمور بالإملاء عنه .

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال . أو رجل وامرأتين . فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام . الذي لا يحتاج صاحب ُ الحق معه إلى يمين ٍ . ونهى الشهود أن يأبَو ا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة .

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق ، سآمة ومللا. وأخبر أن ذلك أعدل عنده . وأقوم للشهادة . فيتذكرها الشاهد إذا عاين خطه فيقيمها . وفي ذلك تنبيه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيَقَنه . و إلا لم يكن بالتعليل بقوله ( وأقوم للشهادة ) فائدة .

وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين ، وعدم الريب . ثم رفع عنهم الجناح بترك الكتابة

إذا كان بيماً حاضراً فيه التقابُضُ من الجانبين ، يأمَنُ به كلُّ واحد من المتبايعين من جُحود الآخر ونِسْيانه .

ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا ، خَشْيَةَ الجحود وغَدْرَكُلُ واحدٍ منهما بصاحبه ، فإذا أشهدًا على التبايع أمناً ذلك .

ثم نهى الكاتب والشهيد عن أن يُضَاراً ، إما بأنْ يمتنعا من الكتابة والشهادة تحمَّلاً وأداء ، أو أن يَطْلُبا على ذلك جُعْلاً يَضُرُّ بصاحب الحق ، أو بأن يكتمُ الشاهدُ بعض الشهادة ، أو يؤخِّر الكتابة والشهادة تأخيراً يَضرُّ بصاحب الحق ، أو يَمْطُلاه ، ونحو ذلك ، أو هو نَهْيُ لو يؤخِّر الكتابة والشهادة تأخيراً يَضرُّ بصاحب الحق ، أو يَمْطُلاه ، ونحو ذلك ، أو هو نَهْيُ لصاحب الحق أن يُضار ورتهما وحوائجهما ، أو يُكلفهما من ذلك ما يَشُقُ عليهما .

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله .

فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود .

ثم ذكر ما تُحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود ، وهو السَّفَرَ فى الغالب ، فقال : ( وَإِنْ كُنْتُم ْ عَلَى سَفَرٍ وَلَم ْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِ هَان ْ مَقْبُوضَة ْ ) .

فدَلَّ ذلك دلالةً بَيِّنَه أَن الرِّهانُ قائمة مقام الكتاب والشهود ، شاهدة مُخبرة بالحق ، كا يُخبر به الكتاب والشهود .

وهذا \_ والله أعلم \_ سر تقييد الرسمن بالسَّفَر، لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي يَنْطِقُ بالحق غالباً، فقام الرهن مقامه ، ونابَ منابَه أ. وأكد ذلك بكونه مقبوضاً للمرتهن ، حتى لا يتمكن الراهن من جَحْده .

فلا أحسنَ من هذه النصيحة ، وهذا الإرشاد والتعليم ، الذي لو أخذَ به الناسُ لم يضع في الأكثرحقُ أحد ، ولم يتمكنَّنُ المبطلِ من الجحود والنِّسيانِ .

فهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم.

والمقصود : أنه لو لم 'يُقْبَلْ قول المرتهن على الراهن فى قَدْرِ الدِّين لم يكن وَثيقةً ولا

٤ - إغاثة الليفان - ثاني

حافظاً لدَينه ، ولا بدلاً من الكتاب والشهود ، فإن الراهن يتمكنُ من أخذه منه ، ويقول : إنما رَهَنته منه على تَمن درهم ونحوه ، ومَنْ يجعلُ القولَ قولَ الراهن ، فإنه يُصدِّقه على ذلك ويَقْبَل قوله في رَهْنَ الرَّبْع والضَّيْعة على هذا القدر .

فالذي نعتقده وندينُ الله به : هو قول أهل المدينة .

فإذا أراد الرجلُ حِفْظَ حَقِّه ، وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرى هذا المذهب و فالحيلة في قبول قوله : أن يَسْتَرْهنه المرتهن على قيمته ، ويدفع اليه مااتفقا عليه ، ويُشْهدَ الراهن أن الباقي من قيمته أمانة عنده ، أو قَرْضُ في ذمته يطالبه به متى شاء ، فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حقه ، ويأمن ُ ظلم الآخر له ، والله أعلم .

المثال السابع والسبعون: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم ، وفى يَدِه رَهن بالألف ، فطلب صاحب الدَّين الغريم بالألف ، وقدمه إلى الحاكم ، وقال : لى على هذا ألف درهم ، فطلب صاحب الدَّين الغريم بالألف أوهو كذا وكذا . فيقول الغريم : ماله على هذه وخاف أن يقول : وله عندى رَهن بالألف أوهو كذا وكذا . فيقول الغريم : ماله على هذه الألف التي يَدَّعها ، ولا شيء منها ، وهذا الذي ادَّعي أنه لى رهن في يده هو لي ، كما قال ، ولكنه ليس برهن ، بل وَديعة ، أو عارية ، فيأخذه منه ، و يبطل حقه .

فالحيلة في أمنيه من ذلك: أن يَدَّعى بالألف، فيسأل الحاكم المطلوب عن المال، فإما أن يُقرَّ به ، و إما أن يُنكره ، فإن أقرَّ به وادَّعى أن له رَهْناً لزمه المال ودفع الرهن إلى صاحبه ، أو بيع في وَفائه . و إن أنكره وقال: ليس له على شيء ، ولى عنده تلك العين: إما الدار و إما الدابة . فليقل صاحب الحق للقاضى: سله عن هذا الذي يدَّعى على : على أي وجه هو عندى ؟ أعارية أم غَصْب ، أم وَديعة ، أم رَهْن ؟ فإن ادَّعى أنه في يده على عير وَجْهِ الرهن حُلِّف على إبطال دَعواه ، وكان صادقا ، و إن ادَّعى أنه في يده على وجه الرهن ، سله : على كم هو رَهْن ؟ فإن أقرَّ بقدر الحق أفراه بالعين ، وطالب بحقه . و إن جحد بعضه حُلِّف على نَهْ ما ادَّعاه ، وكان صادقا .

المثال الثامر والسبعون: إذا باعه سلْعةً ولم يُقْبِضِه إيّاها، أو آجره داراً ولم يتسلّمها، أو زَوَّجه ابنته ولم يُسلّمها إليه . ثم ادَّعى عليه بالثمن ، أو الأجرة ، أو المهر ، فحاف إِن أنكر أن يستحلفه ، أو يُقيم عليه البَيِّنة بِجَرَيان هذه العقود ، و إِن أقرَّ لزمه ما ادّعى عليه به .

فالحيلة في تخلصه: أن يقول في الجواب: إن ادعيت هذا المبلغ من تَمِن مَبيع لم أقبضه، أو إجارة دار لم تسلمها إلى ، أو نكاح امرأة لم تسلمها إلى ، أو كانت المرأة هي التي ادَّعت، فقال: إن ادعيت هذا المبلغ من مَهْرٍ أو كُسُورَةٍ أو نَفَقةٍ من نكاح لم تُسلِّمي إلى نفسك فيه، ولم تُمكِّنيني من استيفاء المعقود عليه فأنا مُقرُ به . و إن كان غير ذلك فلا أقر به . وهذا جواب صحيح يتخلص به .

فإن قيل: فهذا تعليق للإقرار بالشرط، والإقرار لايصح تعليقه، كما لو قال: إن شاء الله، أو إن شاء زيد، فله على ألف.

قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة ، كقوله: إذا جاء رأس الشهر فله على "ألف فهذا إقرار صحيح ، ولا يلزمه قبل مجيء الشهر ، وكذا لو قال: إن شَهدَ فلان على " بما ادّعاه صدَّقتُهُ . صح التعليق . فإذا شهد به عليه فلان كان مُقرِ "ا به ، ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره ، كما في تعليق الطلاق والعتاق والحلع .

وفيه وجه آخر: أنه إن أخّر الشرط لم ينفعه ، وكان إقراراً ناجزاً . وهذا ضعيف جدًا ، فإن الكلام بآخره ، ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء والبدّلُ والصّفة ، فإن ذلك يُغيّر الكلام ، و يخرجه من العموم إلى الخصوص . والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييد ، فهو أولى بالصحة .

وقد جاء تأخير الشرط فى القرآن فيما هو أبلغ من الإقرار . كقوله تعالى ، حاكياً عن نبيه شُعيب أنه قال لقومه (« ٧ : ٨٩ » قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُمْ ) .

وقد وافق صاحبُ هذا الوجه على أنه إِذَا قال : له على ألفُ درهم إذا جاء رأسُ الشهر : أنه يصح ، ولجها واحداً . وهذا يُبطلُ تعليلَه بأنَ إلحاق الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار . وعلى هذا فلو قال : له على ألفُ مؤجّلة ، صَح الإقرار ولزمه الألف مؤجلا .

وقيل: القول قول خصمه فى حلوله ، وشبهة هذا: أنه مُقرَّ بالدَّ بن مُدَّع لِتأجيله ، وهذا ظاهرُ البطلان ، فإنه إنما أقرَّ به على هذه الصِّفة فلا يجوز إلزامه به مطلقا ، كما لو وصفها بنَقْدٍ غير النقْد الغالب ، أو استثنى منها شيئاً .

وكذا لو قال: له على ألف من ثمن مبيع لم أَقْبِضْهُ ، أَو أَجرة عن دار لم أَتَسلّمها ، أو قال: هلك قبل التمكنُنِ من قَبْضِه ، على أَصَحِّ الوجهين ، لأنه إنما أَقَرَّ به على هذه الصفة ، فلا يجوز إلزامه به مطلقا .

وكذا لو قال : كان له على ألف فقضَيْتُه ، لم يلزمه ، لأنه إنما أقر به في الماضي ، لافي الآن ، هذا منصوص أحمد ، وليس الكلام بمتناقض في نفسه ، فيكون بمنزلة قوله : له على ألف لا تلزمني . والفرق بين الكلامين أظهر من أن يَحتاج إلى بيان .

وعن أحمد رواية أخرى: أنه مُقرِّ بالحق مُدَّع لِقضائه ، فلا يُقبل منه إلا ببيّنة . وهذا قول الأئمة الثلاثة .

وعنه رواية ثالثة : أن هذا ليس بجواب صحيح ، فيُطالَبُ برَدِّ الجواب . وعلى هذا ، فإذا قال : له على ألف قضيته إيّاه . ففيه ثلاثُ رواياتٍ منصوصات . إحداهن : أنه غير مُقِرِ " ، كما لو قال : كان له على " .

والثانية : أنه مقر مُدَّع للقضاء ، فلا يُقبل منه إلا ببينة .

والثالثة: أنه لايسمع منه دَعْوَى القضاء، ولو أقام به بَيِّنَةً ، بل يكون مكذبا لها ، وعلى هذا إذا قال: كان له على "، ولم يَزِدْ على هذا فهو مُقُرَّ .

وخُرِّج أنه غيرمُقُرِ من نَصِّه ، على أنه إذا قال : كان له على وقضيته : أنه غيرمُقُر ، وهو تخريج فى غاية الصحة ، فإن أحمد لم يجعله غير مُقُرِ من قوله : وقضيته . فإن هذا دعوى منه للقضاء ، و إيما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضى ، لاعن الحال ، فلا يُلزم بكونه فى ذمته فى الحال . وهو لم يُقُرَ به .

والمقصود: أن المدعى عليه إذا كان مظلوما ، فالحيلة فى تخلصه ، أن يقول: إن ادَّ عيت كذا من جهة كذا وكذا ، فأنا مقر به ، و إن ادّ عيته من جهة كذا وكذا ، فأنا مقر به ، كان جوابا صحيحاً ، ولم يكن مُقرِّا على الإطلاق .

المثال التاسع والسبعون: قال أصحابنا: لا يملك البائع ُ حَبْسَ المبيع على قَبض ثمنه ، بل يُجبَر على تسليمه إلى المشترى ، ثم إن كان الثمن مُعَيَّناً فتشاحَنا في المبتدئ بالتسليم ، مُعل بينهما عَدلُ يَقبض منهما ، و يُسَلِّم إليهما . و إن كان ديناً أُجبر البائع على التسليم ، ثم يجبر

المُشترى على دَفْعِ النمْن . فإِن كَان مالُه غائباً عن المجلس حُجر عليه فى ماله كله ، حتى يُسَلِّم النمُن . و إِن كَان عائباً عن البَلَدِ فَوْقَ مسافَةِ القَصرِ . ثبت للبائع الفسخ . و إِن كَان دونها ، فهل يُحْجَر عليه ، أو يثبت للبائع الفسخ ؟ على وجهين . و إِن كان المشترى مُعسراً . فللبائع الفسخ والرجوع فى عَيْنِ ماله . هذا منصوص أحمد ، والشافعي .

وللشافعية وجه : أنه تُباع السِّلْعَة ، ويَقْضِى دَينَه من ثمنها . فإن فَضَل له فَضْلُ أَخَذَه ، و إن فضل عليه شيء اسْتَقَرَّ في ذمته .

والصحيح: أن البائع يملك حَبْس السِّلْعة على النَّن ، حتى يَقْبِضه ، هذا هو مُوجَب العدل ، و إلا فني تمكين المشترى من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع ، فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فيستهلكه ، و يتعذَّر أو يتعسر عليه مطالبته بالثمن فيضُرُّ به ، ولا يزول ضرره إلا بحبس المبيع على ثمنه .

وعلى هذا ، لو دفع الثمن إلا درهماً منه ، فله حَبْس المبيع كله على باقى الثمن ، كما نقول فى الرَّهْن .

وفيه قول آخر: أنه يملك أن يتسلم من المبيع بقدر مادفع من الثمن ، لأن كلّ جزء من المبيع في مقابلة كلّ جزء من أجزاء الثمن ، فإذا سَلّم بعض الثمن مَلَكَ تسلم ما 'يقابله .

والفرق بينه و بين الرهن: أن الرهن ليس بعوض من الدّين . و إنما هو وَثيقة ، فلك حَبْسه إلى أن يَسْتَوْفَى جميع الدّين . والأول هو الصحيح ، لأنه إنما رضى بإخراج المبيع من ملك و إذا سلم له جميع الثمن ، ولم يرض بإخراجه ، ولا إخراج شي منه ببعض الثمن . فإذا خاف البائع أن يُجبر على التسليم ، ثم يُحال على تقاضى المشترى .

فالحيلة له في الأمن من ذلك: أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنها ، و يجوز شرط الرهن والضّمين في عَقْد البيع ، و يصح رّهنه قبل قبضه على ثمنه في أصح الوجهين ، كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ، ومن غير البائع ، بل رّهنه على ثمنه أولى . فإنه يملك حبسه على الثمن بدون الرهن كما تقدم ، فَلأن يصح حبسه على الثمن رّهناً أولى وأحرى . وأيضا. فإذا جاز التصرُّف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض ، فجوازه من البائع أولى .

لأن المشترى يملك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها ما لايملكه مع الأجنبي ، ومَنْ مَنعَ رَهْنه على غير الثن ، أو من الأجنبي " .

فإن قيل: الفرق بينهما: أنه قَبْلَ القبض عُرضة التلف، فيكون من ضان البائع، وكونه رهنا يقتضى أن يكون من ضان راهنه، فتنافى الأمران، حيث يكون مضمونا له ومضمونا عليه عليه من جهة واحدة. وهذا بخلاف ركهنه من أجنبى قبل القبض. فإنه يكون مضمونا عليه للأجنبى ومضمونا له من البائع. ولا تنافى بين أن يكون مضمونا له من شخص، ومضمونا عليه عليه لغيره، كالعين المؤجرة إذا أجَّرها المستأجر، صارت المنافع مضمونة عليه للمستأجر الثانى، ومضمونة له من المؤجّر الأول. وكذلك الثمار إذا بدا صلاحها جاز للمشترى بيعها، وهى مضمونة له على البائع الأول، ومضمونة عليه للمشترى الثانى.

فإن قيل: هذا هوالفرق الذي رُبني عليه هذا القول (١) ، ولكن يقال: أي محذور في ذلك، وأن يكون مضموناً له وعليه ؟ ، وقول م : إن ذلك من جهة واحدة ، ليس كذلك . فإنه مضمون له من جهة كونه مشتريًا ، فهو من ضان البائع حتى يُم كنّه من قبضه ، ومضموناً عليه من جهة كونه راهناً ، فإذا تكف تكف من ضانه ، حتى لو اتّحدَتِ الجهة لم يكن في ذلك محذور مجيث يكون مضموناً له وعليه من جهة واحدة ، كما قلتم : إنه يجوز المستأجر إجارة مااستأجره لمؤجّره ، فتكون المنافع مضمونة عليه وله ، فأى محذور في ذلك ؟

فإن قيل : فإذا تلف هذا الرهن ، فمن ضان من يكمون ؟ فالبائع يقول للمشترى : تلف من ضمانك ، لأنه مبيع لم يُقبُض ، وليس من ضمانك ، لأنه مبيع لم يُقبُض ، وليس أحدُها بترجيح جانبه أولَى من الآخر .

قيل: بل يكون تكفّه من ضمان البائع، لأنَّ ضمانه أسبقُ من ضمان الراهن، لأنه لما باعه كان من ضمانه حتى يُسَلِّمه ، فحبْسُه على ثمنه لا يُسْقط عنه ضمانه ، كما لو حَبَسه من غير ارْتهان . فارتهانه إيَّاه لم يُسْقط عنه ما لزمه بعقد البيع من التَّسليم ، فإنه إنما احتاط كنفسه

<sup>(</sup>١) في نسخة « قيل هذا الفرق الذي بني عليه هذا القول ممنوع » .

بعقد الرهن ، والراهن لم يَتَعَوَّض عن الرهن بدين يكون الرهن ُ في مقابلته ، فإذا تلف كان قد انتفع بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن .

فإن أراد الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة ، وأنْ لايعرِّضَه للبطلان .

فالحيلة له : أن يَقْبضه من البائع ، ثم يَر هنه إيّاه على ثمنه ، بعد قبضه ، فيصح الرهن ، ولا يتوالى هناك ضانان ، فإذا تكف بعد ذلك تلف من ضان المشترى ، ولا يَسقُط الثمن عنه ، فإن خاف البائع أن يغيب المشترى ، أو يُؤخّر فَكاك الرّهن ، كتب كتابا وأشهد فيه شهوداً : أنه إن مضى وقت كذا وكذا ولم يَفتك الرهن فقد أذِن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه ، وما بقي منه فهو أمانة في يده .

فإن خاف أن يُبطلَ هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لايصح تعليقها بالشرط .كتب في الكتاب: أنه قد وَكُله الآن ، و يُعلِّق تصرُّفَه فيه بالبيع بمجىء الوقت ، فيعلِّقُ التصرف ، ويُنكَجِّز التوكيل .

فإن خاف أن يَعْزُ لَه الموكل فلا يَنْفُذُ تصرفه فيه .

فَالْحَيْلَةُ لَهُ: أَنْ يُوكِّلُهُ وَكَالَةً دَوْرِيَةً ، عند مَنْ يرى ذلك ، فيقول : وَكُلِّمَا عزلَتُهُ فَقَد وَكُلِّمَة ، وإن شاء أن يقول : وكَلَّمَة وكالة لاتقبل العزل ، وإن شاء أن يقول : على أنِّي متى عَزلتُهُ فلا حق لى عنده ولا دعوى ، وما ادَّعيته عليه من جهة كذا وكذا فدَعُواى باطلة ، والله أعلم .

المثال الثمانون: إذا ادّعت عليه المرأةُ أنه لم يُنفق عليها ، ولم يَكْشُهما مُدَّة مُقامها معه ، أو سنين كثيرة ، والحِسُّ والعُرُفُ يكذِّبها ، لم يَحِلَّ للحاكم أن يسمع دعواها ، ولا يطالبه بردّ الجواب ، فإن الدعوى إذا رَدّها الحِسُّ والعادة المعلومة كانت كاذبة .

وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « من ادّعى دعوكى كاذبة ليتكثر بها لم يَزِدْهُ اللهُ إلا قِلَةً ».

وفى الصحيح أيضاً عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « من ادَّعي ماليس له فليس مِناً ،

ولْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدُه مِن النار (١) ».

فلا يجوز لأحد ، حاكم ولا غيره ، أن يُساعد من ادّعى ما يَشْهدُ الحِسُّ والعُرف والعادة أنه ليس له ، وأنَّ دعواه كاذبة ، فني سماع دعواه و إحضار المدتمى عليه و إحلافه أعظمُ مساعدة ومعاونة على ما يُحذِّبه الحِسُّ والعادة .

وتكسو نفسها هذه المدّة كلها ، مع شهادة العُرف والعادة المطرّدة بكذبها ؟ ولا يَقْبَلُ قول الزوج: أنه هو الذي كان ينفق عليها ويكسوها ، مع شهادة العرف والعادة له ، ومشاهدة الخيران وغيره له : أنه كل وقت يُدخل إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة ، وغير ذلك . الجيران وغيره له : أنه كل وقت يُدخل إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة ، وغير ذلك ؟ فكيف يُحدن الزوج أن يتخلص من مثل هذه الشهادة ، ويُقبل قول من يكذب دعواه ذلك ؟ وكيف يمكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل ، والخطب الجليل ، إلا بأن يشهد كل يوم بُكرة وعشيّة شاهدى عدل على الإنفاق وعلى الكشوة . أو يفرض لها يشهر دراهم معلومة ، يُقبضها إياها بإشهاد ؟ . ثم إما أن يمكنها أن تخرج من بيته كل وقت تشترى لها مايقوم بمصالحها ، أو يتصدّى هو لخدمتها ، وشراء حوالمجها ، فيكون هو وقت تشترى لها مايقوم بمصالحها ، أو يتصدّى هو لخدمتها ، وشراء حوالمجها ، فيكون هو العانى الأسير المهلوك ، وهي المالكة الحاكمة عليه . وكل هذا ضدُّ ماقصده الشارع من النكاح : من الألفة والمودّة ، والمعاشرة بالمعروف . فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة ، وأبعدها من المهروف .

ثم من العجب: أنها إذا ادّعت الكُسُوة والنفقة لمدة مُقامها عنده، فقال الزوج للحاكم: سلّها: من أين كانت تأكل، وتشرب، وتلبس؟ فيقول الحاكم: لايلزمها ذلك!!.

فيالله العجب: إذا كانت غيرَ معروفة بالدخول والخروج، ولا يمكِّن الزوج أحداً يدخلُ عليها، وهي في منزله عددسنين، تأكل، وتشرب، وتلبس، كيف لايسألها الحاكم: مَنْ الذي كان يقوم لك بذلك ؟ ومتى سأل الزوجُ سؤالها وجب عليه ذلك . ومتى تَركَهُ كان تاركا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في كتاب السنة عن عبد الوارث بن عبد الصمد ، كما في ذخائر المواريث .

للحق ؟ فإن سَمّت أجنبياً غير الزوج كُلّفها الحاكم البينة على ذلك ، وإن قالت : أنا الذى كنت أُطهم نفسى وأكسوها في هذه المدة ، كان كذبها معلوما ، ولم يقبل قولها ، فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج ، وهي تدعى أنها هي التي قامت عنه بهذا الواجب وأدّته من مالها ، وهو يدعى أنه هو الذي فعل هذا الواجب ، وقام به ، وأسقطة عن نفسه ، ومعه الظاهر والأصل .

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه ، بل هو ظاهر ظهوراً قريباً من القطع ، بل يُقطع به في حق أكثر الناس .

وأما الأصل: فهو أيضاً من جانب الزوج. فإنهما قد اتَّفقا على القيام بواجب حَقّها ، وهي تضيف ذلك إلى نفسها ، أو إلى أجنبي ، وهو يدعي أنه هو الذي قام بهذا الواجب ، فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة إليها ، وهي تقول : كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك . وهو يقول : لم يكن بطريق النيابة ، بل بطريق الأصالة .

وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى مستحقه . كالديون ، والأعيان المضمونة . فإن قبول قول المنكر متوجه ومعه الأصل .

ونظيره: أن يعترف بقضاء الدين ووصوله إليه ، ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين . فيقول : وصل إلى الدين الذي لى ، لكن ليس من جهتك ، بل غيرك أداه عنك . فهل يقبل قوله ههنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاء الدين في ذمته ؟ .

وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء ، فإنها مُقرة بوصول النفقة إليها ، ولو أنكرتها لكند من جهتك ، فدعواها تخالف الأصل وانظاهر جميعاً . ولهذا لا يقبلها مالك ، وفقها أهل المدينة . وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه .

وأى تبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج تَر ْكَ النفقة والكسوة سِتِّين سنةً أو أكثر وهى لاتدخل ولا تخرج ، ولا يمكنها أن تعيش عيش الملائكة ، فيُطالَب الزوج بنفقة جميع المدة التى ادعت ترك الإنفاق فيها ، وقد تستغرق جميع ماله وداره وثيابه ودوابه . فيؤخذ

ذلك كلّه منه ، و يُحْبَس على الباقي ، و يُجعل ديناً مستقرا في ذمته، تطالبه به متى شاءت . وهي تعلم كذب دعواها ، ووليُّها يعلم ذلك ، وجيرانها والله وملائكته، والذي يساعدهاو يخاصمُ عنها . ولما علم فقها؛ العراق \_ كأبي حنيفة وأصحابه \_ مافي ذلك من الشر والفساد ِ. والضرر الذي لاتأتي به شريعة . أسقطوا النفقة والكسوة عن الزوج بمضيِّ الزمان . فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك . كما يقوله منازعوهم في نفقة القريب ، فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول ، وأُشَمُّوهم رائحة الحياة ، ونفسوا عنهم بعض الكرب .

ولقد أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس ثلاث عشرة سنةً بمكة ، وعشراً بالمدينة ، في ألزم زوجاً قطُّ بنفقة وكُسوة ماضية ، ولا ادَّعتها عنده امرأة . وكذلك خلفاؤه الراشدون من بَعْده ، وكذلك عصر الصحابة جميعهم ، وعصر التابعين ، ولا حُبس على عهده وعهد أصحابه وتابعيهم رجل واحد على ذلك . ولا على صداق امرأته ، مع صيانة نسائهم ، ولزومهن بيوتهن ، وعدم تَبَرُّجهن وتَزَينهن وخروجهن في الأسواق والطرقات ، والأزواج في الحبوس ، وهن مُسَيَّبات يخرجن ويذهبن حيث أردن.

فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لشَقَّ عليه غاية المشقة ،ولعَظُم عليه وعَزَّ عليه ، ولكان إلى دفعه و إنكاره أسرع منه إلى غيره .

و بالجلة فالدعوى إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر لم يجز سماعها .

ومن همنا قال أصحاب مالك : إذا كان رجل واثراً لدار ، متصرِّفاً فيها مُدَّة السنين الطويلة ، بالبناء والهدم ، والإجارة والعمارة ، ويُنسُها إلى نفسه ، ويُضيفها إلى ملكه ، و إنسانٌ حاضرٌ براه و يشاهد أفعاله فيها طول هذه المدّة ، وهو مع ذلك لا يُعارضه فيها ، ولا يذكرُ أن له فيها حَقا ، ولا مانع يمنعه من مُطالبته : من خَوف سلطان ، أو نحو ذلك من الضرّرِ المانع من المطالبة بالحقوق ، ولا بينه و بين المتصرِّف في الدار قرابة ، ولا شَرِكَةٌ في ميراث ، وما أشبه ذلك مما يتسامَحُ به القرابات وذُو و الصِّهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه ، بل كان عَرِيًّا عن ذلك كله ، ثم حاء بعد طول هذه المدة يد عيها لنفسه ، ويزعم أنها له ، ويريد أن يقيم بذلك بينة . فدعواه عير مسموعة أصلا ، فضلا عن بَيِّنَةً ، وتُقَرَّ الدار بيد حائزها .

قالوا: لأن كل دَعْوى ينفيها العرفُ وتكذبها العادةُ فإنها مَرفوضة ، غير مسموعة ، قال تعالى ( « ٧ : ١٩٩ » وَأَمْرُ ْ بِالْعُرْفِ ) وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى وغيرها .

قلت: وممَّا يدلُّ على ذلك: أن الظنَّ المستفاد من هذا الظاهرِ أقوَى بكثير من الظنَّ المستفاد من شاهدَ بن ، أو شاهدٍ و يمين ، أو مجردِ النكول ، أو الردّ .

وأيضاً ، فإن البينية على المدّعي ، والبينة هي كلُّ ما يبين الحق ، والعرف والعادة والظاهر القوى الذي إن لم يُقطع به فهو أقرَب إلى القطع ، يدل على صدق الزوج ، وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مُدّة سنين متطاولة ، ولا يدخل عليها أحد ، ولا هي ممن تَخرج تشتري لها ما تأكل وتلبس .

فالشريعة جاءت بما يُمرَف لا بما ينكر ، وقد أخبر الله سبحانه أن للزوجة مثل الذي عليها بالمعروف ، وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة ستين سنة وكسوتها ، واجتياح ماله كله ، وسلبه نعمة الله عليه، وجَعْله مسكيناً ذا مَثْرَبة ، وجعله أسيراً لها ، يُنافى ما ادّعت به ، بل هذا من أنكر المنكر ، ومما يراه المسلمون ، بل وغير المسلمين ، قبيحاً .

وأيضاً: فالرجل له وَلاية الإنفاق على زَوجته ، كما لَه ولاية حبسها ومَنعها من الخروج من بيته ، فالشارع جعل إليه ذلك ، وأمره أن يقومَ على المرأة ، ولا يؤتيها مالَه ، بل ير وقها و يكسوها فيه ، وجعلها الله سبحانه في ذلك بمنزلة الصغير والمجنون مع وَليّة ، كما قال تعالى : ( « ٤ : ٥ » وَلاَ تُونُّتُو الشَّفهَاءَ أَمْوَ الَّكُمُ الَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ قيامًا وَارْزُ قُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ ) قال ابن عباس « لاتعمد إلى مالك الذي خَوَّلك الله وجعله لك مَعيشة ، فتعطيه امرأتك و بَنيك ، فيكونوا هم الذين يَقومون عليك في كسوتهم ورزْقهم ومؤتهم » .

فالشَّفَهَاءَ هم النساء والصبيان ، وقد جعل الله سبحانه الأزواج قَوَّامين عايهم ، كما جعل ولى الطفل قواما عليه ، والقَوَّام على غيره أمير عليه . ومَنْ قَبِلَ قول الزوجة أو الطفل بعد

البلوغ فى عَدَم إيصال النققة إليهما ، فقد جعلهما قَوَّامين على الأزواج والأولياء ، ولو لم يقبل قولُ الزوج ، قولُ الزوج لم يكن قَوَّاما على المرأة . فإن المرأة إذا كانت غريمًا مقبولَ القول دونَ الزوج ، كانت هى القَوَّامة .

وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية ، حتى في مالها ، فإن له أن يَمنعها من التبرع به ، لأنه إنما بذكل لها المهر كمالها ونفسها ، فليس لها أن تتَصَرَّف في ذلك بما يمنع الزوج من كال استمتاعه ، وقد سوَّى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين نفقة الزوجات ، ونفقة المماليك ، وجعل المرأة عانية عند الزوج (١) ، والعاني : هو الأسير ، وهو نوع من الرِّق ، فقال في المرأة « تُطعمها مما تأكل ، وتكسوها مما تلبس (٢) » وكذلك قال في الرقيق سواء (٣) ، فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه ، وأولاده ، بحكم قيامه عليهم ، ولم يوجب الله سبحانه على الأزواج تمليك النساء طعاما وإداما ، ولا دراهم أصلا ، وإنما أوجب إطعامهن وكسوتهن بالمعروف ، وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ، ولا إجماع .

<sup>(</sup>۱) روى الترمذى عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن عمرو بن الأحوص الجشمى «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأننى عليه ، فذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيرا . فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضر بوهن ضربا غير مبرح . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . ألا وإن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا . فأما حقكم على نسائكم : أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ألا وإن لحم على نسائكم : أن تحسنوا إليهن فرشكم من تكرهون ، ألا وإن حقهن عليكم : أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . ومعنى قوله « عوان » أسيرة في أيديكم ورواه ابن ماجه في النكاح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة . ورواه مسلم بمعناه في حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : قلت « يارسول الله ، ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وأن نـكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوج، ولا تقبيح ولا تهجر إلا في البيت » .

<sup>(</sup>٣) روى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى \_ واللفظ للبخارى \_ عن المعرور بن سويد . قال «رأيت على أبي ذر الغفارى رضى الله عنه حلة وعلى غلامه حلة . فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إنى ساببت رجلا . فشكانى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعيرته بأمه ؟ ثم قال : إن إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس . ولا تمكلفوهم ما يغلبهم فأعينوهم » .

وكذلك فرضُ النفقة وتقديرُها بدراهم ، لا أصل له من كتابٍ ، ولا سُنَّةٍ ، ولا قول صاحب ولا تابعٍ ، ولا أحدٍ من الأئمة الأربعة .

فإن الناس لهم قولان . منهم من يرى تقديرَها بالحَبِّ كالشافعي ، ومنهم من يرى تقديرها يردّها إلى العرف ، وهم الجمهور ، ولا يُعرف عن أحدٍ من السلف والأَمّة تقديرها بالدراهم ألبتيّة .

ثم إن فيه إيجاب المعاوضة على الواجب لها بغير رضا الزوج ، ومن غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحب ، أو الواجب بالعرف ، ففرض الدراهم مخالف لهذا وهذا ، ولأقوال جميع السلف والأئمة ، وفيه من الفساد مالا يحصيه إلا الله . فإنه إن مَكَن المرأة تخرج كل وقت تشترى لها طماماً و إداماً دخل على الزوج والزوجة من الشّر والفساد ما يشهد به العيان ، و إن منعها من الخروج أضر بها و بالزوج ، وجعله كالأجير والأسير معها .

وبالجملة: فمبنى الحميم في الدعاؤى على غلبة الظن المستفاد من بَراءة الأصل تارة ، ومن البينة تارة ، ومن النيكول مع يمين الطالب المردودة ، أو بدونها ، وهذا كله عما يُبين الحق ظاهراً فهو بَينة ، وتخصيص البينة بالشهود عرف خاص ، و إلا فالبينة اسم لما يبين الحق . فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان بالحم أولى ، ولهذا قدّمنا جانب المدعى عليه ، حيث لا بينة ولا إقرار ، ولا أكول ، ولا شاهد حال ، استناداً إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية .

فإذا كان في جانب المدّعي رَبِيّنَةُ شرعية قُدِّم ، لقو م الظن في جانبه بالبينة (١) . وكذلك إذا كان في جانبه قرينة ظاهرة ، كاللّو ث (٢) قد م جانبه .

ولذلك قدم جانبه في اللّمان ، إذا نكاّت المرأة ، فإنها تُرجَم بأيمانه ، لقوّة الظن في جانبه بإقدامه على اللمان ، مع نكول المرأة عن دفع الحدّ والعار عنها باليمين .

<sup>(</sup>١) أنظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله .

 <sup>(</sup>٢) اللوث: البينة الضعيفة . قاله الأزهرى ، وهي من التلوث ، وهو التلطخ .

وقد أجمع الناس على جواز وَط المرأة التي تُزَفَّ إِلَى الزوج ليلةَ العُرْس ، و إن لم يكن رآها ، ولا وُصِفَتْ له ، من غير اشتراطِ شاهدَى عدل يشهدان أنها هي امرأته التي وَقع عليها العقدُ ، اكتفاءً بالظن الغالب ، بل بالقَطْع المستفاد من شاهد الحال .

وكذلك يجوز الأكلُ من الهَدْى المنحور إذا كان بالفلاة ، ولا أحدُ عنده ، اكتفاء بشاهد الحال .

وكذلك دَرَجَ السافُ والحلف على جوازِ أكل الفقير بمـا يَدْفعه إليه الصبيّ و يخرجُهُ من البيت: من كِسرَة ونحوها ، اعتاداً على شاهدِ الحال .

وكذلك أيكتنَى بشاهد الحال في بيع المحقّرات بالمعاطاة . وهو عمـــل الأمة قديمــاً وحديثاً .

واكتفى الشارعُ بسكوت البكر فى الاستئذان ، وجعله دليلا على رضاها ، اكتفاءً بشاهد الحال .

واكتفت الأمة في الاعتماد على المعاملات ، والهدايا ، والتبرعات ، بكونها بيد الباذل ، لأن دلالتها على ملكه تورث ظنًّا ظاهراً .

واكتفت بمعاملة مجهول الحرِّية والرشد ، و إقراره ، وأكل طعامه ، وقبول هديته ، و إباحة الدخول إلى منزله ، اعتماداً على شاهد الحال والظن " الغالب .

وا كتفى الشارعُ بقول الخارص<sup>(۱)</sup> الواحد فى تحلِّ الظن ، والحرْصِ ، نظراً إلى الظن الطن الطن الطن الطن الطن الطن الطن المستفاد من خرَّصه .

وا كتفت الأمَّة بقول المقوِّمين فيما دَقَّ وجَلَّ ، اعتماداً على الظنِّ المستفاد من تقويمهم . وقد اكتفى الطَّرَ الشارعُ بتقويم اثنين في جزاء الصَّيد (٢) . واكتفى بواحد في الحَرَّص (٣)

<sup>(</sup>١) خرص النخل والزرع خرصا . من باب قتل : حزر ثمره . والاسم الحرص ـ بالـكسر .

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى فى سورة المائدة ( ٥ : ٥ ٩ يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ــ الآية ) .

<sup>(</sup>٣) روى البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا على أهل خيبر : حين عاملهم \_ بعد فتحها \_ على النصف هما يخرج من أرضهم .

واكتنى بواحد في رؤية هلال رمضان (١).

واكتفت الأمَّة بقول القاسم وحده ، أو بقول اثنين ، وكذلك القائف ، أو القائفين ، واكتفت بقول المؤذِّن الواحد .

وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغير ، ومَيْل طبعه إلى من ادَّعاه ، من رجلين أو أكثر ، اعتماداً على الظن المستفاد من مَيْل طبعه ، وهو من أضعف الظنون ، ولذلك كان في آخر رُتب الإلحاق عندهم ، عند عدم القائف .

وكذلك الاعتماد في وجوب دَفع اللقطة ، أو جوازه ، على الظن المستفاد من وَصْفِ الواصف لها .

وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة ، والنجاسية ، والقبلة ، والاعتماد على قول الكتيّال والوزان .

وقال كثير من الفقهاء: يحبسُ المدعَى عليه بشهادة المستورَيْن ، إلا أن يَعْدُلا ، إذ الغالب من المستورَين العدالة .

فاستجازوا عقو بة الرجل المسلم بمثل هذا الظن

وقالوا : تسمعُ الشهادة على المقرِّ بالإقرار من غير اشتراطِ د كر الشاهدين أهْليَّة المقرِّ حال إقراره ، اعتماداً على ظنِّ الرشد والاختيار .

وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطريق و بين ملك المدّعي ، أو بين ملك و بين موات ، اختَص به المدعى ، لأن الظاهر أن الطريق والموات لا يحاط عليهما .

وقالوا: لو كان بين الملكمين جدار متصل بأبنية أحد المالكين اتصالا بدَواخل وترصيف. اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانبه ، إذ معه دلالتان ، إحداهما: الاتصال. والثانية: التداخل والترصيف فلو تداخل من أحد طرفيه في ملك أحدها ، ومن الطرف الآخر في الملك الآخر اشتراكا فيه: لتساويهما في الدلالتين .

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود عن ابن عمر قال « تراءى الناس الهلال . فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه » .

وقالوا: إن الأبواب المشرّعة في الدّروب غير النافذة دالة على الاشتراك في الدرب إلى حد كل باب منها ، فيكون الأول شريكا من أول الدّرب إلى بابه ، والثاني شريكا إلى بابه ، والذي في آخر الدرب شريك من أول الدرب إلى بابه ، قولا واحداً ، و إلى آخر الدرب على الصحيح ، وكل ذلك بناء على الظن المستفاد من الاستطراق ، وأنه بحق .

وقالوا: إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الدروب غير النافذة أنها ملك لأصحابها اعتماداً على غَلَبة الظن بذلك ، وأنها وضعت باستحقاق.

وكذلك القَنوات، والجداولُ الجارية في ملك الغير، دالة على اختصاصها بأر باب المياه، بناء على الظن المستفاد من ذلك ، وأن صورها دالة على أنها و صعت باستحقاق .

ومن ذلك : دلالة الأيدى على الاستحقاق ، اعتماداً على الظن الغالب ، مع القطع بكثرة وضع الأبدى عدوانا وظلماً ، ولا سيًا ما اطردت العادة بإجارته وخروجه من يد مالكه ، إلى يد مستأجره . كالأراضي والدواب م والحوانيت ، والرِّباع ، والحامات ، وأن الغالب فها الخروج عن يد مالكها ، وقد اعتبرتُم اليد ، وقد استشكل كثير من فُضلاء أصحابكم هذا ، واعترف بأن جوابه مشكل جداً ، ولما كان الظن المستفاد ُ من الشهود أقوى من الظن المستفاد من هذه الوجوه قدم عليها .

ولما كان الظن المســـتفاد من الإقرار أَقْوَى من الظن المستفاد من الشهود قدّم الاقرار علما .

ولذلك اكتفى كثيرٌ من الفقهاء بالمرّة الواحدة في الإقرار بالزنا والسرقة لهذه القوة .

قالوا: لأن وازع المقرِّ طَبَعي ، ووازع الشهود شَرْعي ، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي ، ولذلك 'يقبل الإقرار من المسلم ، والكافر ، والبر ، والفاجر ، لقيام الوازع الطبعى .

ولما كان الوازع عن الكذب على نفسه مخصوصاً بالمقرِّ كان إقراره حجة قاصرة عليه، وعلى من يتلقى عنه ، لكونه فَرْعه .

ولما كان الوازع الشرعي عاما بالنسبة إلى جميع الناس ، كان حجة عامة ، فإن خوف

الله يزعُ الشاهدَ عن الكذب في حقٍّ كل أحد . فكان قوله حجةً عامة لكل أحد .

ولما كان وازعُ الكذب مختصا بالمقرِّ قُصِرَ عليه ، فهو خاص قوى ، والشهادة عامَّة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار ، قوية بالنسبة إلى الأيدى ، و إلى ما ذكرناه من الدلالات .

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بأسباب تُثيرها وتُحرِّكها .

فمن أسبابها: الاستصحابُ واطِّراد العادَة ، أوكثرةُ وقوعِها ، أوقولُ الشاهدِ ، أوشاهد الحال . ولا يقعُ في الظنون تعارض ، و إنما يقع في أسبابها وعلاماتها .

فإذا تعارضت أسبابُ الظنون ، فإن حصل الشك لم يُحكمُ بشيء ، و إن وُجِد الظن في أحد الطّرَ فين ، حُكم به ، والحكمُ للراجح . لأن مرجوحيَّة مقابلهِ تَدُلُ على ضعفه .

فإذا تعارض سَبباً ظن م وكان كل واحد منهما مكذبا للآخر - تساقطا ، كتعارض البينتين والأمارتين ، وإن لم يكن كل واحد منهما مكذبا للآخر ممل بهما ، على حسب الإمكان ، كدَابَة عليها را كبان ، وعبد ممسك بيديه اثنان ، ودار فيها ساكنان ، وخشبة للما حاملان ، وجدار متصل بملكين ، ونظائر هذا .

فإن كان أحدُ هما أرجَح من الآخر، عمل بالراجح، كالشاهد مع البَراءة الأصلية، ومع اليد، يُقد م عليهما، لرجحانه.

ولما كانت اليدُ لهما مراتبُ في القوة والضعف ، كانت يدُ اللاّبس لثيابه ، وعمامته ، وخُفّه ، ومنطَقته ، ونعله : أقوى من يَدِ الجالس على البساطِ ، والراكب على الدّابة ، ويدُ الراكب أقوى من يدِ السائق والقائد ، ويدُ الساكن للدار أضعَفُ من تلك الأيدى ، ويدُ منْ هو داخل الحمام والحانِ ، أضعف من هذا كله \_ قُدِّم أقوى الأيدى على أضعفها .

فلوكان في الدار اثنان ، وتنازعا فيها ، وفي لباسهما الذي عليهما ، جُعلت الدار بينهما ، لاستوائهما في اليد . وكان القول قول كل منهما في لباسه المختص به ، لقوة يده بالقروب والاتصال .

ولو تنازع الزوجان في متاع البيت ، أو الصانعان في حانوت ، كان القولُ قولَ مَنْ يدَّعي منهما ما يَصلح له وَحدهُ . لغَلَبة الظنِّ القريب من القطع باختصاصه به .

وكذلك لو رأينا رجلا شريفاً حاسِرَ الرأس ، وأمامَه داعر على رأسه عمامة ، وبيده عمامة أن المستفاد من كونها يداً عادية عمامة الاتليق به ، وهو هارب . فتقديم يده على الظن المستفاد من كونها يداً عادية مما يُقطع ببطلانه .

وكذلك فقيه له كتب في داره . وامرأتُه غير معروفة بشيء من ذلك ألبتة . فتقديمُ يدها على شاهد حال الفقيه في غاية البعد .

وأين الظنُّ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من النُّكولِ، ومن الظن المستفاد من اليد ؟ بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من الشاهد واليمين ؟ .

ومن الممتنع أن يُرتّب الشارعُ الأحكام على هذه الظنون ، ولا يرتبها على الظنون التي هي أقوى منها بمراتب كثيرة . بل تكاد تقرب من القطع . كما أنه من المحال أن يُحرِّم التأفيف للوالدين . ويُبيح شَتْمهما وضَرْبهما .

وهل تقديمُ قولِ المدعى في القسامة إلا اعتماداً على الظن الغالب باللَّوث . وقُدِّم هذا الظنُّ على ظن البراءة الأصلية لقوته .

وقد حكى الله سبحانه في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل امرأة العزيز. وحكم بالقرائن الظاهرة على بَرَاءة يوسف عليه السلام. وكذب المرأة. بقوله: ( « ٢٦: ٢٦ » إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ قَبُلُ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ «٢٧» وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ دُبُر فَكَ مَنْ دُبُر قَالَ إِنّهُ مِنْ دُبُر فَكَ الله مبحانه ذلك آية ، وهي أبلغ من البينة ، فقال: كَيْدُ كُنَّ عَظِيمٌ ) وسمّى الله سبحانه ذلك آية ، وهي أبلغ من البينة ، فقال: ( « ١٢ : ٣٥ » ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينٍ ) وحكى سبحانه ذلك مُقرِّرًا له . غيرَ منكر ، وذلك يدل على رضاه به .

ومن هذا : حكم ُ نبي الله سليان بن داود عليهما السلام بالولد الذي تنازع فيه المرأتان ، فقضى به داود ُ للكبرى ، فخرجتا على سليان ، فقصَّتا عليه القصة ، فقال سليان عليه السلام : انْتُونى بالسِّكين أشقُه بينكم ، فقالت الصُّغرى : لا تفعل يانبي الله ، هو انها . فقضى به

للصغرى ، ولم يكن سليمان ليفعل ، ولكن أوهمهما ذلك ، فطابت نفس الكبرى بذلك ، استرواحًا منها إلى راحة التسلّي والتأسّي بذهاب ابن الأخرى ، كما ذهب ابنها ، ولم تَطَب نَفْسُ الصغرى بذلك ، بل أدركتها شفَقَة الأم ورحمتها ، فناشَدته أنْ لا يفعل ، استرواحا إلى بقاء الولد ، ومشاهدته حَيًّا ، و إن اتَّصَل إلى الأخرى (١) .

وتأمَّلُ حَكَمَ سليمان به للصغرى ، وقد أقرَّت به للكُبرى تَجِدْ تحته : أن الإقرار إذا ظهرت أماراتُ كذبه ، و بطلانُه ، لم يُلتفَتْ إليه ، ولم يحكم به على المقرِّ ، وكان وجودُه كمدمه . وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحسكم بغيره .

وكذلك إذا غلط المقر ، أو أخطأ أو نسبى، أو أقر بما لا يعرف مضمونه . لم 'يؤاخذ بذلك الإقرار ، ولم يحكم به عليه ، كما لو أقر مكركها .

والله تعالى رَفع المؤاخذة بلَغُو اليمين. لكون الحلف لم يقصد موجبها ، وأخبر أنه إنما يؤاخِذُ بكسب القلب ، والغالط والحخطئ والناسى والجاهل والمكره ، لم يكسب قلبه ما أقرَّبه أو حلف عليه ، فلا يؤاخذ به .

والمقصود: أن الزوج المظلوم المدَّعَى عليه دَعْوَى كاذبة ظالمة: بأنه ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلها، أو مدة مُقامها عنده، إذا تبيَّن كذب المرأة في دعواها، لم يجز للحاكم سماعها فضلا عن مطالبته برد الجواب.

فله طُرُق في التخلص من هذه الدعوى .

أحدها: أن يقول: كيف يَسُوغ سماع دعوى تَكذبها العادة والعرف، ومشاهدة الجيران؟ الثاني: أن يقول للحاكم: سلها: مَنْ كان يُنفقِ عليها، ويكسوها في هذه المدة ؟.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في كتابى أحاديث الأنبياء والفرائض ، ومسلم في كتاب الأقضية عن أبي هريرة «كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكما إلى داود ، فقضى به للسكبرى \_ الحديث » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ٦ ص ٢٩٦) والذي ينبغي أن يقال : إن داود عليه السلام قضى به للسكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها ، إذ لابينة لواحدة منهما. وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لايلزم منه عدم وقوعه . فيحتمل أن يقال : إن الولد الباقى كان في يد السكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة ، وقد أطال الحافظ في شرح الحديث ، وبيان فوائده .

فإن ادَّعَتْ أن غيره كان يؤدِّى ذلك عنه ، لم تُسمع دعواها . وكانت الدعوى لذلك الغير . ولا يُقبل قولها على الزوج أن غيره قام بهذا الواجب عنه . وهذا مما لاخفاء به ، ولا إشكال فيه .

و إن قالت : أنا كنت أنفق على نفسى . قال الزوج : سلها : هل كانت هى التى تدخل وتخرج تشترى الطعام والإدام ؟ فإن قالت : نعم . ظهر كذبها . ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف والأقدار .

و إن قالت : كنت أوكِّل غيرى فىذلك ،ألزمت ببيانه . و إلا ظهر كذبها وظلمها وعدوانها. وكانت معاونتها على ذلك معاونة على الإثم والعدوان .

فإن أعوز الزوج حاكم عالم مُتَكَرِّ للحق لاتأخذه فيه لَوْمة لا ثم، فلْيَعْدِل إلى التَّكَيُّل بالحلاص بما يُبطل دعواها الكاذبة، إما بأن يجحد استحقاقها لما ادعت به، ولا يعدل إلى الجواب المفصَّل، فتحتاج هي إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق. وقد يتعذَّر أو يتعسر عليها ذلك.

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة ، فإن كانت لم تنتقل معه إلى داره ، جحد تسليمها إليه ، والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله .

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادَّعَى نُشوزها تلك المدة ، وأمكنه إقامة البينة بذلك ، سقطت نفقتها فى مدة النشوز. وإن لم يمكنه إقامة البينة ، وادَّعى عدم تمكينها له من الوطء ، وادعت أنها مكنّنته فالقول قوله. لأن الأصل عدم التمكين . وهذا غير دعواه النشوز فإن النشوز هو العصيان . والأصل عدمه ، وهذا إنكار لاستيفاء حقه ، والأصل عدمه . فتأمله . فإن كان له منها ولد لم يمكنه هذا الإنكار .

ومتى أحسَّ بالشر والمكر احتال، بأن يُخبِّي شاهدَى عَدْل ، بحيث يسمعان كلامها ، ولا تراهما ، ثم يدفع إليها مالا ، أو ماترضى به ، و يتلْطف بها ، ثم يقول : أريد أن يجعل كل منا صاحبه فى حِلِ حتى تطيب أنفسنا ، ولعل الموت يأتى بغتة ، ونحو ذلك من الكلام . و إن أمكنه أن يستنطقها بأنها لاتستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا كسوة ، وأنه

يرضيها من الآن ، ويدفع إليها ماترضى به ، كان أقوى . ثم يأخذ خَطَّ الشاهدين بذلك ، ويكتمه منها . فإن أعجله الأمر عن ذلك ، وأمكنه المبادرة برفعها إلى حاكم مالكي ، أو حَنْفِي بادر إلى ذلك .

وبالجملة . فالحازم من يستعد لحيلهن ، ويُعِدُّ لها حيلاً يتخلص بها منها ، وهذا لابأس به ، ولا إثم فيه ، ولا في تعليمه ، فإن فيه تخليص المظلوم ، و إغاثة الملهوف ، و إخزاء الظالم المعتدى . والله الموفق للصواب .

و إنما أطَلْنا الكلام فى هذا المثال ، لشدَّة حاجة الناس إلى ذلك ، ولعموم البلوى ، وكثرة الفجور ، وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى ، وسماعها ، وجعل القول قولها. وفى ذلك كفاية ، و إلا فهى تحتمل أكثر من ذلك .

## m distributed factor the tall being elibered in may little at letter

والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها ، مما لم نذكره : أن الله سبحانه أغنانا بمـاشرَعه لنا من الحنيفيَّة السَّمْحَة ، وما يسَّرَه من الدِّين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله سلم وسَهلَّه للأمة عن الدخول فى الآصار والأغلال ، وعن ارتكاب طُرق المكر والخداع ، والاحتيال ، كا أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار " ، بمـا هو أنفع لنا منه : من الحق ، والمباح النافع . فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركين ، من أهل الكتاب ، والمجوس والصابئين ، وعبدَة الأصنام .

وأغنانا بوجوه التجارات، والمكاسب الحلال، عن الرِّبا والميْسر، والقمار. وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مَثْنَى وَثُلاثَ ورُباع، والتَّسَرِّى بما شئنا من الإماء، عن الزِّنا والفواحش.

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة ، النافعة للقلب والبَدَن ، عن الأشربة الحبيثة المسكرة الله للمقل والدِّين .

وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة : من الكَتَّان ، والقُطن ، والصُّوف ، عن الملابس

المحرَّمة: من الحرير ، والذهب .

وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرَّحمن .

وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام ، طلباً لما هو خير وأنفَع لنا باستخارته التي هي توحيد وتفويض ، واستعانة ، وتوكل (١) .

الله وأغنانا عن طلب التنافس في الدُّنيا وعاجلها بما أحبه لنا ونَدَبنا إليه من التنافس في الآخرة ، وما أعدَّ لنا فيها ، وأباح الحسد في ذلك ، وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها .

وأغنانا بالفَرَح بفضله ورحمته \_ وهما القرآن والإيمان \_ عن الفرَح بما يجمعه أهلُ الدنيا من المتاع ِ ، والعقار ، والأثمان ، فقال تعالى ( «١٠ : ٥٥ » قُلْ بِفَصْلِ ٱللهِ وَبِرَ حَمَتِهِ فَبَذَٰلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا هُوَ خَيْرُهُ مِمَّا يَجُمْعُونَ ) .

وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى . و إظهار الفَخْر والخيلاء لهم ، عن التكبر على أولياء الله تعالى ، والفخر والخُيلاء عليهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يَتَبَخْتَرُ بين الصَّفين « إنها لَمَشْية شُ يَبغضها الله و لا في مثل هذا الموطن (٢) » .

وأغنانا بالفروسية الإيمانية . والشجاعة الإسلامية التي تأثيرُها في الغضب على أعدائه ونصرة دينه ، عن الفروسية الشيطانية ، التي يَبْعَثُ عليها الهوكي وَحَمِيَّةُ الجاهلية .

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآز. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غيرالفريضة، ثمليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى – أو قال : عاجل أمرى وآجله – فاقدره لى ، ويسره لى ، ثم بارك لى فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى – أو قال عاجل أمرى وآجله – فاصرفه عنى واصرفى عنه ، واقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضنى به . قال : ويسمى حاجته » رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى .

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة \_ سماك بن خرشة \_ يتبختر بين الصفين ، حين أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه \_ قال : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» وكان ذلك يوم أحد . وكان أبو دجانة رجلا شجاعا ، يختال عند الحرب ، وكان له عصابة حمراء يعلم بها عند الحرب ، يعتصب بها فيعلم أنه سيقادل .

وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف ، عن الخلوة البدعية التي يُترك لهما الحج والجهاد والجمعة والجماعة .

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طُرق أهل المكر والاحتيال.

فلا تشتد الأمة إلى شيء إلا وفيا جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يقتضى إباحته وتوسسعته ، بحيث لا يُحوجهم فيه إلى مكر واحتيال ، ولا يلزمهم الآصار والأغلال ، فلا هذا من دينه ، ولا هذا .

كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن عن الطرق المتكلَّفة المتعَسَّفة المعقدة ، التي باطلها أضعاف حقها : من الطرق الكلامية ، التي الصحيحُ منها كلحم جملٍ غَتَّ على رأس جبل وَعْرٍ ، لا مهل فيُرتقى ولا سمين فينتقل .

ونحن نعلم علماً لانشك فيه أن الحيل التي تتضمَّن تحليل ماحر مه الله تعالى ، و إسقاط ما أوجبه لو كانت جائزة لسَنَّها الله سبحانه . وندب إليها ، لما فيها من التوسعة ، والفرج للمكروب ، والإغاثة للملهوف ، كما ندب إلى الاصلاح بين الخصمين .

وقد قال المبعوث بالحنيفية السَّمْحة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « ماتركتُ من شيء يُقَرِّبُكُم إلى الجُنَّة إلا وقد حدثتكم به ، ولا تركتُ من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به ، تركتكم على البيضاء ، ليلهُ اكنهارها ، لا يَزيغ عنها بعدى إلا هالك » .

فهلاً ندب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الحيل ، وحَضَّ عليها ، كما حض على إصلاح ذات البَيْنِ ؟ بل لم يزل يُحذِّر من الحداع ، والمكر ، والنفاق ، ومشابهة أهل الكتاب باستحلال محارمه بأدنى الحيل .

ولوكان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات التي رتب عليها أنواع الذم والعقوبات، وسدّ الذرائع الموصّلة إليها لم يحرمها ابتداء، ولا رتب عليها العقوبة، ولا سدّ الذرائع إليها، ولـكان ترك أبوابها مفتحة أسهل من المبالغة في غلقها وسدها، ثم يفتح لها أنواع الحيل، حتى يُنقّب المحتال عليها من كل ناحية. فهذا مما تُصان عنه الشرائع، فضلا عن أ كملها شريعة وأفضلها ديناً.

وقد قدَّمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لايزول بالاحتيال والتنقيب عليها ، بل تقوى وتشتد مفاسدها .

## فصل

إذا عرف هذا . فالطرقُ التي تتضمن نفع المسلمين ، والذَّبُّ عن الدين ، ونصر المظلومين و إغاثة الملهوفين ، ومعارضة المحتالين بالباطل ليُدُحِضوا به الحق ، من أنفع الطرق ، وأجلها علما وعملا . وتعليما .

فيجوز للرجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصودُه به مقصود صالح ، و إن ظن الناس أنه قصد به غير ماقصد به ، إذا كان فيه مصلحة دينية ، مثل دفع ظلم عن نفسه ، أو عن مسلم ، أو معاهد ، أو نصرة حق ، أو إبطال باطل ، من حيلة محرمة ، أو غيرها ، أو دفع الكفار عن السلمين ، أو التوصل إلى تنفيذ أم الله تعالى ورسوله .

فكل هذه طرق جائزة ، أو مستحبة ، أو واجبة .

وإنما المحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعت له ، فيصير مخادعا لله ، فهذا مخادع لله ورسوله ، وذلك مخادع للكفار والفجار ، والظلمة ، وأر باب المكر والاحتيال . فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين البرِّ والإثم ، والعدل والظلم ، والطاعة والمعصية ، فأين من قصده ضد ذلك؟ .

إِذَا عُرُف هذا ، فنقول : الحيل أقسام .

أحدها: الطرق الخفية التي يُتوصَّل بها إلى ماهو محرم في نفسه ، فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه ، فهي حرام باتفاق المسلمين ، وصاحبها فاجر ظالم آثم .

وذلك كالتحيَّل على هلاك النفوس. وأخذ الأموال المعصومة ، وفساد ذات البين ، وحيل الشياطين على إغواء بنى آدم ، وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض الحق ، وإظهار الباطل فى الخصومات الدينية والدنيوية . فكل ماهو محرم فى نفسه ، فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والخفية ، بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثما ، وأكبر عقوبة ، فإن

أذَى المخادع وشَرَّه يصل إلى المظلوم من حيثُ لايشعر ، ولا يمكنه الاحتراز عنه ، ولهذا قُطع السارق دون المنتهَّبِ والمختلس .

ومن هذا : رأى مالك ومَنْ وافقه : أن القاتل غِيلةً يقتل ، و إن قَتل مَنْ لا يكافئه ، لفسدة فعله ، وعدم إمكان التحرُّز منه .

ومن هذا: رأى عبد الله بن الزبير: قَطْع يد الزُّغلى ، لعظم ضرره على الأموال ، وعدم إمكان التحرز منه ، فهو أولى بالقطع من السارق ، وقولُه قوى ملا جداً .

ومن هذا رأى الإمام أحمد قطعُ يد جاحد العارية ، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، بخلاف جاحد الوديعة ، فإنه هو الذي ائتمنه .

والعمدة في ذلك على السنة الصحيحة التي لا معارض لها.

والقصد: أن التوصُّل إلى الحرام حرام ، سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر ظاهر . وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين :

أحدها: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشرُّ والظلم ، كيل اللصوص، والظلَمة، والخَوَنة . والثانى : ما لا يظهر ذلك فيه ، بل يُظهر المحتال أن قصده الخير ، ومقصودُه الظلم والبَغْى ، مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده ، قصداً لتخصيصه بالمقرِّ به ، أو إقراره بوارث ، وهو غير وارث ، إضراراً بالورثة ، وهذا حرام باتفاق الأمة ، وتعليمه لمن يفعله حرام ، والشهادة عليه حرام ، إذا علم الشاهد صورة الحال . والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام بأثم به الحاكم باتفاق المسلمين ، إذا علم صورة الحال ، فهذه الحيلة في نفسها محرمة ، لأنها يأثم به الحاكم باتفاق المسلمين ، إذا علم صورة الحال ، فهذه الحيلة في نفسها محرمة ، لأنها كذب وزور ، والقصود بها محرم ، لكونه ظلماً وعدواناً .

ولكن لما أمكن أن يكون صدقاً اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث ، هل هو باطل ، سدًّا للذريعة ، ورَدًّا للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه ، لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حَقهم ، فيردُّ للتهمة ، كالشهادة على غيره ، أو هو مقبول ، إحساناً للظن بالمقرِّ ، ولا سيما عند الخاتمة ؟.

ومن هذا الباب : احتيال المرأة على فَسْخ نكاح الزوج ، مع إمساكه بالمعروف ، بإنكارها الإذن للولى ، أو إساءة عشرة الزوج ، ونحو ذلك .

واحتيال البائع على فسخ البيع ، بدعواه أنه كان محجوراً عليه . واحتيال المشترى على الفسخ بأنه لم يَرَ المبيع .

واحتيال المؤجِّر على المستأجر في فسخ الإجارة ، أو احتيال المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره .

واحتيال الراهن على المرتهن فى فَسْخ الرهن ، بأن يُظهر أنه آجَرَه قبلَ الرهن ، أو كان رَهنه عند زوجته ، أو أمته ، ونحو ذلك .

فهذا النوع ُ لا يستريب ُ أحد ُ أنه من كبائر الإثم ، وهو من أقبح المحرمات ، وهو بمنزلة لحم خنزير ميت حرام ، وأنه في نفسه معصية ، لتضمنه الكذب والزور . ومن جهة تضمنه إبطال الحق ، و إثبات الباطل .

القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه ، لكن بقصد المحرم صار حراما ، كالسفر لقطع الطريق ، ونحو ذلك ، فهلهذا المقصود حرام ، والوسيلة في نفسها غير محرمة ، لكن لما توسكل بها إلى الحرام صارت حراماً .

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخْذَ حق ، أو دفع باطل ، لكن تكون الطريق إلى حصول ذلك محرَّمة . مثل أن يكون له على رجل حقَّ فيجحده ، فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ، ولم يرياه يشهدان له بما ادّعاه . فهذا محرم أيضاً ، وهو عند الله تعالى عظيم ، لأن الشاهدين يشهدان بالزور ، وشهادة الزور من الكبائر . وقد حملهما على ذلك .

وكذلك لوكان له عند رجل دين فجحده إيّاه . وله عنده وديعة فَجَحد الوديعة . وحلف أنه لم يُودعه ، أوكان له على رجل دين لابينة له به . ودين آخر به بينة ، لكنه اقتضاه منه ، فيد عى هذا الدّين . ويقيم به بينة . وينكر الاستيفاء .

أو يكون قد اشترى منه شيئاً ، فظهر به عيب تلف المبيع به ، فادّعى عليه بتمنه ، فأنكر أصل العقد . وأنه لم يشتر منه شيئاً ، أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة . فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئاً ، فجحد نكاحها بالكلية .

فهذا حرام أيضاً لأنه كذب . ولا سيما إِن حلف عليه . ولكن لو تأوّل في يمينه لم يكن به بأس فإنه مظلوم . فإن قيل: فما تقولون لو عامله معاملة رِيًا. فقبض رأس ماله ، ثم ادّعي عليه بالزيادة المحرمة ، هل يسوغُ له أن ينكر المعاملة أو يحلف عليها ؟.

قيل: يسوغ له الحلف على عدم استحقاقها ، وأنَّ دعواها دَعْوَى باطلة ، فلو لم يقبلُ منه الحاكمُ هذا الجوابَ ساغ له التأويل في اليمين ، لأنه مظلوم ، ولا يسوغُ له الإنكارُ والحلفُ من غير تأويل ، لأنه كذب صريح . فليس له أن يُقابلَ الفجورَ بمثله ، كما أنه ليس له أن يُكذبَ على من كذب عليه ، أو يقذِف من قذفه ، أو يَفجُر بزوجة مَنْ فَجَر بزوجة . أو بابن مَنْ فَجَر بابنه .

فَإِن قيل : فما تقولون في مسألة الظَّفَر. هل هي من هذا الباب ، أو من القصاص المباح؟ . قيل : قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال .

أحدها: أنها من هذا الباب. وأنه ليس له أن يخون مَنْ خانه. ولا يَجْحَد من جحده. ولا يغصِبَ من غَصَبه. وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك.

والثانى : يجوز له أن يَسْتَوْفى قدرَ حقه ، إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه . وفى غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه و يَسْتَوْفى ثمنه منه . وهذا قول أصحاب الشافعى .

والثالث : يجوز له أن يَسْتَوْفى قدرَ حقه ، إذا ظفر بجنس ماله . وليس له أن يأخذ من غير الجنس . وهذا قول أصحاب أبى حنيفة .

والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ. وإن لم يكن عليه دين فله الأخذُ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك .

والخامس: أنه إن كان سببُ الحقِّ ظاهراً ، كالنكاح ، والقرابة ، وحق الضيف ، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه ، كما أذن فيه النبيُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لِمند « أن تأخذ من مال أبي سفيان مايكفيها ويكفي بَنِيها (١) » وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يُضَيِّفُوه أن يُعْقِبَهم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (ج 7 ص ٣٩) والبخارى فى كتاب المظالم ، وكتاب النفقات . ومسلم فى كتاب الأقضية وأبو داود فى كتاب البيوع ، والنسائى وابن ماجه . وهند : هى بنت عتبة بن ربيعة زوج أبى سفيان صخر ابن حرب . قال الحافظ فى الفتح (ج ٩ ص ٩٠٤) بعد أن تكلم على مايفيده الحديث من النققة على الزوجة وغيرها \_: واستدل به على أن من له عند غيره حق، وهوعاجز عن استيفائه ، جاز له أن يأخذ من مالهقدر =

فى مالهم بمثل قراه ، كما فى الصحيحين عن عُقْبة بن عامر قال « قلت للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إنك تبعثنا فننز ل بقوم لا يُقرونا ، فما ترى ؟ فقال لنا : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ، و إن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (١) » .

وفى المسند من حديث المقدام أبى كَريمة أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول « من نزل بقوم فعليهم أن يُقرُوه ، فإن لم يقروه فله أن يُعْقِبهم بمثل قراه (٢٠) » .

وفى المسند لأحمد أيضاً من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أثيما ضيفٍ نزل بقوم فأصبح الضيف محروما ، فله أن يأخذ بقدر قراه ، ولا حَرَج عليه (٣)».

و إن كان سبب الحق خفيًّا ، بحيث يُتَّهم بالأخذ ، وينسب إلى الخيانة ظاهراً ، لم يكن له

<sup>=</sup>حقه بغير إذنه . وهو قول الشافعي وجماعة . وتسمى «مسألة الظفر» والراجح عندهم : أنه لا يأخذ غير جنس حقه ، إلا إذا تعذر جنس حقه ، وعن أبى حنيفة : المنع . وعنه يأخذ جنس حقه ، ولا يأخذ من غير جنس حقه ، إلا أحد النقدين بدل الآخر . وعن مالك ثلاث روايات. كهذه الآراء . وعن أحمد المنع من ذلك مطلقا . وقد أطال الحافظ القول في شرح الحديث وما يستفاد منه من الفوائد .

<sup>(</sup>۱) ورواه أبو داود وقال « هده حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا » وانظر عون المعبود (ج ٣ ص ٣٩) وفتح الباري(ج ه ص ٦٧)

<sup>(</sup>۲) معنى « يعقبهم » أى يأخذ منهم عوضا عما حرموه من الفرى . يقال : عقبهم – مشددا – و مخففاً وأعقبهم ، إذا أخذ منهم عقبي وعقبة . وهو أن يأخذ منهم بدلا عما فاته . والمقدام هو ابن معدى كرب أبوكريمة . روى عنه أبو داود في كتاب الأطعمة (عون المعبود ج ٣ ص ٣٩٨) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليلة الضيف حق على كل مسلم . فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » وروى عنه أيضا في الباب نفسه «أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله » قال الحطابى : وجه ذلك : أنه رآها أى ليلة الضيف حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة . ولم يزل قرى الضيف وحسن الفيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين ومنع القرى مذموم على الألسن . وصاحبه ملوم . وقد قال صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » انتهى والحديث سكت عنه المنذرى . وقال في عون المعبود بعد شرحه لحديث عقبة بن عام : واعلم أن الضيافة ليست بواجبة عند جهور العلماء . لكن ذهب البعض إلى وجوبها لامور . الأول : إباحة المقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك ، وهذا لا يكون في غير واجب . والذاني : قوله صلى الله عليه وسلم « ليلة الضيف حق » صريح أن ماقبل ذلك غير صدقة ، بل واجب شرعا . والذائل : قوله صلى الله عليه وسلم « ليلة الضيف حق » مو و رواية « ليلة الضيافة واجبة » فهذا تصريح بالوجوب . والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم « فان نصره حق على كل مسلم » فان هذا وجوب النصرة . وذلك فرع وجوب الضيافة . وهذه الدلائل تقوى مذهب حق على كل مسلم » فان هذا وجوب النصرة . وذلك فرع وجوب الضيافة . وهذه الدلائل تقوى مذهب ذلك البعض . وكانت أحاديث الضيافة عضصه لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس اه .

الأخذ وتعويض نفسه للتهمة والخيانة ، وإن كان فى الباطن آخذاً حقه ، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التى تُسلِّط الناس على عرِ ْضه ، و إن ادَّعى أنه محق غير متهم .

وهذا القول أصح الأقوال وأسَـدُها ، وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها ، وبه تجتمع الأحاديث .

فإنه قد روى أبو داود فى سننه من حديث يوسف بن ماهك قال : «كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وَلِيَّهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأدّاها إليهم ، فأدركتُ له من أموالهم مثلها ، فقلت : اقبض الألف الذى ذهبوا به منك ، قال : لا . حدثنى أبى أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : أدّ الأمانة إلى مَنْ ائتمنك ، ولا تَخُنْ من خانك » .

وهذا، و إن كان فى حكم المنقطع ، فإن له شاهداً من وجه آخر، وهو حديث طَلْق بن غَنّام : أخبرنا شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تَخُن من خانك » وقيس هو ابن الرّبيع ، وشريكُ ثقة أن وقد قوى حديثه بمتابعة قيس له ، و إن كان فيه ضعف .

وله شاهد آخر من حدیث أیوب بن سُوید عن ابن شَوْذَب عن أبی التَّیَّاح عن أنس رضی الله عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نحوه ، وأیوب بن سوید و إن کان فیه ضعف \_ فحدیثه یصلح للاستشهاد به .

وله شاهد آخر ، و إن كان فيه ضعف ؛ فهو يقوى بانضام هذه الأحاديث إليه . رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عن مكحول : أن رجلا قال لأبى أمامة الباهليِّ « الرجلُ أستودعه الوديعة ، أو يكون لى عليه دين ، فيجحدنى ، ثم يستودعنى أو يكون له عندى الشيء ، أفأجحده ؟ فقال : لا . سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .

وله شاهد آخر مرسل. قال يحيى بن أيوب: عن ابن جُر يج عن الحسن عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: « أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك».

وله شاهد آخر. وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن نَصْلة قال : «قلت يارسول الله ،

الرجل أُمْرُ به فلا يَقريني ، ولايضيفني . فيمرُ بي، أفأجزيه ؟ قال : لا . أقْرِه» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وله شاهد آخر. وهو مارواه أبو داود من حديث بشر بن الخصاصيّة ، قال « قلت : يارسول الله ، إن أهل الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتُم من أموالنا بقدر مايعتدون علينا ؟ فقال : لا » .

وله شاهد آخر من حديث بشر هذا أيضا « قلت : يارسول الله ، إِن لنا جيراناً لايدَعون لنا شاذَّة ، ولا فاذَّة إلا أخذوها . فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه ؟ فقال : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » ذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل .

فهذه الآثار \_ مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها \_ يَشُدُّ بعضها بعضاً، ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ فيها الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهما الأخذ، لظهور سبب الحق، فلا يُنسب الآخذ إلى الخيانة، ولا يتطرق إليه تهمة، ولتعتشر الشكوى فى ذلك إلى الحاكم، و إثبات الحق والمطالبة به .

والذين جوزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة ، لم يكن ذلك خيانة ، فإن الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه ، وهذا ضعيف جدًّا ، فإنه يُبطل فائدة الحديث . فإنه قال : « ولا تخن من خانك » فجعل مقابلته له خيانة ، ونهاه عنها ، فالحديث نص ، بعد صحته .

فإن قيل: فهلا جعلتموه مستوفياً لحقّه بنفسه ، إذ عجز عن استيفائه بالحاكم ، كالمفصوب ماله ، إذا رآه في يد الفاصب ، وقدر على أخذه منه قهراً ؟ فهل تقولون : إنه لا يحل له أخذ عين ماله ، وهو يشاهده في يد الظالم المعتدى ؟ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه ؟

وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه و بينها ، وعقد عليها ظاهراً ، بحيث لايتهم . فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه ، خشية التهمة ؟ وهذا لاتقولونه أنتم ، ولا أحد من أهل العلم .

ولهذا قال الشافعي ، وقد ذكر حديث هيند : «و إذ قد دلت السنة و إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا ، فقد دل أن ذلك ليس بخيانة . إذ الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه » .

فالجواب: أنا نقول؛ يجوز له أن يستوفى قدر حقه ، لكن بطريق مباح ، فأما بخيانة وطريق محرمة فلا .

وقول م : ليس ذلك بخيانة . قلنا : بل هو خيانة حقيقة ، ولغة ، وشرعا ، وقد سماه رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وسلم خيانة ، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومُقاصَّة ، لا خيانة ابتداء . فيكون كل واحد منهما مسيئًا إلى الآخر ظالما له ، فإن تساوت الخيانتان قدرًا وصفة فقد يتساقط إثمهما ، والمطالبة في الآخرة ، أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ماللآخر عليه وإن بتى لأحدها فضل رجع به ، فهذا في أحكام الثواب والعقاب .

وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك ، لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر ، وأما السرائر فالى الله ، ولهذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « إنكم تختصمون إلى ، و إنما أنا بَشَرْاً قُضِى بنحو مما أسمع . ولعل بعضكم أن يكون أُخْنَ بحجته من بعض، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعةً من النار (١) » .

فأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر ، وأعلم المبطل فى نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به ، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار ، فإذا كان الحق مع هذا الخصم فى الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به ، و يُقرِ ه بيده . و إن كانت يداً عاد ية ظالمة عند الله تعالى ، فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ، و يستوفى لنفسه بطريق يحرمة باطلة ، لا يحكم بمثلها الحاكم و إن كان محقاً فى نفس الأمر ؟ .

وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد عاصب ظالم ، فخلصها منه قهراً ، فإنه قد تعين حقه في هذه العين ، بخلاف صاحب الدين ، فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفى منها ، ولأنه لايتكتم بذلك ، ولا يستخفى به ، كما يفعل الخائن ، بل يكابر صاحب اليد العادية و يغالبه ، ويستعين عليه بالناس ، فلا ينسب إلى خيانة ، والأول متكتم مستخف ، متصور بصورة خائن وسارق . فإلحاق أحدهما بالآخر باطل . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها .

#### فص\_ل

القسم الخامس من الحيل:

أن يقصد حل ما حره الشارع ، أو سقوط ما أوجبه ، بأن يأتى بسبب نَصَبه الشارع سبباً إلى أمر مباح مقصود ، فيجعله المحتال المخادع سبباً إلى أمر مجرم مقصود اجتنابه . فهذه هي الحيل المحرمة التي ذَمها السلف ، وحَرَّمُوا فعلها وتعليمها .

وهذا حرام من جهتين : من جهة غايته ، ومن جهة سببه .

أما غايته: فإن المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله، و إسقاط ما أوجبه .

وأما من جهة سببه: فإنه النَّخَذَ آيات الله هُزُواً ، وقصد بالسبب مالم يشرع لأجله ، ولا قَصَده به الشارعُ ، بل قصد ضده ، فقد ضاداً الشارعَ في الغاية والحكمة والسبب جميعاً .

وقد يكون أصحاب القسم الأول من الحيل أحسن حالاً من كثير من أصحاب هذا القسم ، فإنهم يقولون : إن ما نفعله حرام ، و إثم ، ومعصية ، ونحن أصحاب تحيل بالباطل ، عُصاة لله ولرسوله ، مخالفون لدينه . وكثير من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الدين الذي جاءت به الشريعة ، وأن الشارع جَوَّز لهم التحيل بالطرق المتنوعة على إباحة ماحر مه ، و إسقاط ما أوجبه ، فأين حال هؤلاء من حال أولئك ؟ .

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث ، وشرع مالا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء ، فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة : أن تصير العقود الشرعية عبثاً لافائدة فيها ، فإنها لم يقصد بها المحتال مقاصد ها التي شرعت لها ، بل لاغرض له في مقاصدها وحقائقها ألبتة ، و إنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه ، فجعلها سترة وجُنّة يتستر بها من ارتكاب مائهي عنه صروفاً ، فأخرجه في قالب الشرع .

كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه.

وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المِمْيشيِّ.

وأخرج الظَّلَمةُ الفَجَرة الظلم والعدوانَ فى قالب السياسة ، وعقو بة الجُناة . وأخرج المكلَّسُون أكل المكوس فى قالب إعانة المجاهدين ، وسدِّ الثغور ، وعمارة الحصون .

وأخرج الروافض ُ الإلحادَ والكفر ، والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأوليائه وأنصاره ، في قالب محبة أهل البيت ، والتعصبُ لهم ، وموالاتهم .

وأخرجت الإباحيَّة وفَسَقةُ المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدَّعهم وشطَّحَهم في قالب الفقر، والزهد، والأحوال، والمعارف، ومحبة الله، ونحو ذلك.

وأخرجت الاتحادية أعظم الكفر والإلحاد في قالب التوحيد ، وأن الوجود واحد لا اثنان ، وهو الله وحده ، فليس لهمنا وجودان : خالق ، ومخلوق ، ولارب وعبد ، بل الوجود كله واحد ، وهو حقيقة الرب .

وأخرجت القدرية أنكار عموم قدرة الله تعالى على جميع الموجودات: أفعالها ، وأعيانها ، في قالب العدل ، وقالوا : لو كان الرب قادراً على أفعال عباده لزم أن يكون ظالما لهم ، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر في قالب العدل .

وأخرجت الجَهْمية جَعْدهم لصفات كماله سبحانه فى قالب التوحيد ، وقالوا : لو كان له سبحانه تسمْع و بصر ، وقدرة ، وحياة ، و إرادة ، وكلام يقوم به ، لم يكن واحداً ، وكان آلمة متعددة .

وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والعصيان في قالب الرّجاء وحُسْن الظنّ بالله تعالى ، وعدم إساءة الظنّ بعفوه ، وقالوا : تَجنُّب المعاصى والشهوات إزرام بعفو الله تعالى ، وإساءة للظن به ، ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو .

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة ، والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالعروف ، والنهى عن المنكر .

وأخرج أرباب البدع جميعُهم بدعَهم في قوالب متنوعة ، بحسب تلك البدع .

٦ - إغاثة اللهفان \_ ثان

وأخرج المشركون شِرْكهم في قالب التعظيم لله ، وأنه أجلُّ من أن يُتقرَّب إليه بغير وسائط وشفعاء ، وآلهة تُقرِّبهم إليه .

فكلُّ صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه فى قالب حق . في والمقصود : أن أهل المكرْ والحيل المحرَّمة يخرجون الباطل فى القوالب الشرعية ، ويأتون بصور العقود ، دون حقائقها ومقاصدها .

# وأنه من الأمامية والمنا لله المنافعة المامية والمامية وال

وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع:

أحدها: الاحتيالُ لِحلِّ ماهو حرام في الحال ، كالحيل الربوية ، وحيلة التحليل .

الثانى: الاحتيالُ على حلِّ ما انعقد سببُ تحريمه ، فهو صائر إلى التحريم ولا بد ، كا إذا علق طلاقها بشرط محقق ، تعليقاً يقع به ، ثم أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط ، فالدها خُلع الحيلة ، حتى بانت ، ثم تزوجها بعد ذلك .

الثالث: الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال ، كالاحتيال على إسقاط الإنفاق الواجب عليه ، وأداء الدين الواجب ، بأن يُملِّك ماله لزوجته أو ولده ، فيصير مُعْسِراً ، فلا يجب عليه الإنفاق والأداء . وكن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه ، فيسافر ولا غرض له سوى الفطر ، ونحو ذلك .

الرابع: الاحتيالُ على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب ، لكنه صائرُ إلى الوجوب. فيحتالُ حتى يمنع الوجوبُ . كالاحتيال على إسقاط الزكاة ، بتمليكه ماله قبل مضى "الحَوْلِ لبعض أهله ، ثم استرجاعه بعد ذلك . وهذا النوع ضربان: -

أحدها إسقاط حق الله تعالى بعد وجو به ، أو انعقاد سببه .

والثانى: إسقاط حقِّ المسلم بعد وجوبه . أو انعقاد سببه . كالاحتيال على إسقاط الشفعة التي شُرعت دفعاً للضرر عن الشريك ، قبل وجوبها أو بعده .

الخامس: الاحتيالُ على أُخْذِ حقه أو بَعضه أو بَدله بخيانة . كما تقدم . وله صور كثيرة .

ومنها: أن يخونه في وديعته ، كما خانه .

وه نها: أَن يَغُشُّه في بيع مَعيب ، كما غَشَّه هو في بيع مَعيب .

ومنها: أن يسرق مالَه كما سرق ماله .

ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلماً وعدواناً ، أو غروراً وخداعا . أو غبناً ، فيقدر المستأجر له على مال فيأخذُ تمام أجرته .

وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان ، ونُظَّار الوقوف . والعمال . وجُباة النَيْء والخراج والجزية والصدقة . وأمثالهم . فإن كان المال مشتركا بين المسلمين رتعوا وربعوا وربعوا ورأى أحدهم أن من العَبن أن يَفوته شيء منه . ويرى \_ إن عد ل \_ أن له نصف ذلك المال . ويسعى في السدس . تكلة للثلثين . كما قيل في بعضهم :

له نصف بيت المال فرض مُقرر وفي سُدُس التكميل يسعى لِيَخْلُصا من القوم لا تُثنيهم عن مرادهم عقوبة سلطان بســـوط ولا عصا

# Ly et de second had to send I mai

وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تُخلِّص من الظلم والبَغْي والعدوان ، والحيل التي يُحتال بها على إِباحة الحرام ، و إسقاط الواجبات ، و إن جمعهما اسم الحيلة والوسيلة . وعرف بذلك أن العينة لا تخلِّص من الحرام ، و إِنما يتوسَّل بها إليه ، وهو المقصود الذي اتفقا عليه ، و يعلمه الله تعالى من نفوسهما ، وها يعلمانه ، ومن شاهدهما يعلمه .

وكذلك تمليك ما له لولده عند قُرْب الحوْل ، فِراراً من الزكاة ، لا يُخلِّص من الإثم ، بل يغمسه فيه ، لأنه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سببه ، ولكن عُذْرُ مَنْ جَوَّز ذلك أنه لم يسقط الواجب ، و إنما أسقط الوجوب ، وفرق بين الأمرين ، فإن له أن يمنع الوجوب ، وليس له أن يمنع الواجب .

وهكذا القولُ في التحيل على إسقاط الشُّفعة قبلَ البيع ، فإنه يمنع وجوب الاستحقاق ،

ولا يمنع الحق الذي وجب بالبيع ، فذلك لا يجوز ، وهو نظيرُ منع الزكاة بعد وجو بها ، فذلك لا يجوزُ بحيلة ولا غيرها .

وكذلك التحيل على منع وجوب الجمعة عليه ، بأن يسكن فى مكانٍ لا يبلغه النداء ، أولا يكوز له يكنه الذهابُ منه إلى الجمعة والرجوع فى يومه ، أو السفر قبل دخول وقتها ، ولا يجوز له التحيلُ على تركها بعد وجو بها عليه .

وكذلك التحيل على مَنع وجوب الإنفاق على القريب ، بأن لا يكتسبَ مالاً يجب فيه الإنفاق . ولا يجوز له التحيل على إسقاط ما وجب من ذلك .

فهذا سِرُّ الفرق الذي اعتمده أصحاب الحيل.

وأما المانعون ، فيجيبون عن ذلك :

بان هذا لو أُجْدَى على المتحيلين لم يُعاقِبِ الله سبحانه تعالى أصحاب الجنة الذين عزموا على صرامها ليلاً ، لئلا يَحضُرهم المساكين ، فهؤلاء قصدوا دفع الوجوب بعد انعقاد سببه ، وهو نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سببها .

و بأن هذا يبطل حكمة الايجاب. فإن الله سبحانه إنما أوجبها فى أموال الأغنياء طُهُرَةً لهم وزكاة ، ورحمة للمساكين ، وسَدًّا لفاقتهم . فالتحيل على منع وجوبها يعود على ذلك كله بالابطال .

و بأن الشارع لو جوز التحيل على منع الايجاب بعد انعقاد سببه ، لم يكن فى الايجاب فائدة ، إذ مامِنْ أحد إلا و يمكنه التحيل بأدنى حيلة على الدفع ، فيكون الايجاب عديم الفائدة فإنه إذا أوجبه وجوّز إسقاطه بعد انعقاد سبب الايجاب عاد ذلك بنقض ماقصده .

و بأنه إذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمكلف ، فلا يمكنه الشارع من قطع هذا التعليق ، ولا سيما إذا شارف وقت الوجوب وحضر ، حتى كأنه داخل فيه ، كما إذا بقى من الحول يوم ، أو ساعة ، فالاسقاط ههنا في حكم الاسقاط بعد الحول سواء ، ومفسدته كفسدته ، فإن المصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسبب إلى المنع قبلها من كل وجه .

و بأن الحكم بعد انعقاد سببه كالثابت الذي قد صح ووجد .

و بأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه و إنما جَوَّز له التأخير إلى تمام الحول ، توسعة عليه ولهذا يجوز له أداء الواجب قبل الحول ، و يكون واقعاً موقعه ، ولأن الفرار من الايجاب إنما يقصد به الفرار من أداء الواجب ، وأن يُسقط مافرضه الله عليه عند مضى الحول . وليس هذا كمن ترك اكتساب المال الذي يجب فيه الزكاة ، فراراً من وجوبها عليه ، أو ترك بيع الشَّقْصِ فراراً من أخذ الشفيع له ، أو ترك التزوَّج فراراً من وروب الانفاق ، ونحو ذلك ، فإن هذا لم ينعقد في حقه السبب . بل ترك مايفضى إلى الإيجاب ، ولم يتسبب إليه ، وهذا تحيل بعد السبب على إست قاط ماتعلق به من أداء الواجب . واحتال على قطع سببيّته بعد ثبوتها .

وأيضاً ، فإن قطع سببية السبب تغيير لحكم الله ، و إسقاط للسببية بالتحيل ، وليس ذلك للمكلف ، فإن الله سبحانه هو الذي جمل هذا سبباً بحكمه وحكمته ، فليس له أن يبطل هذا الجعل بالحيلة والمخادعة ، وهذا بخلاف ما إذا وَهَبه ظاهراً وباطناً ، أو أنفقه ، فإنه لم يحتل باظهار أمر و إبطان خلافه على منع الإيجاب ، وأداء الواجب .

وأيضاً ، فإنه إذا احتال على منع الإيجاب تضمن ذلك الحيلة على منع أداء الواجب . ومعلوم أن منعَه أداء الواجب فقط أيسر من تحيله على الأمرين جميعاً .

وأيضاً. فإنه لايصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه ، فإن الفارّ من الشيء فارسٌ من أسبابه ، وهذا أحْرَصُ شيء على الملك الذي هو سبب وجوب الحق عليه ، ومن حرصه عليه : تحييّلَ على ترك الإخراج حرصاً وشحاً . فهو فارسٌ من أداء الواجب ، ظانا أنه يفر من وجو به عليه . والأول حاصل له دون الثاني .

فإن الله سبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودَّة والرحمة ، والمصاهرَة والنسل ، وغَضٍّ

البصر، وحفظ الفرج، والتمتع والإيواء، وغير ذلك من مقاصد النكاح، والحال لم يتوسن به إلى شيء من ذلك، بل إلى تحليل ماحر"مه الله تعالى، فإنه سبحانه حَرَّمها على المطلق ثلاثا عقو بة له، فتوسل هذا بنكاحها إلى تحليل ماحرمه الله تعالى له، ولم يتوسل به إلى ماشرع له. فكان القصد محرما، والوسيلة باطلة.

وكذلك شرع الله البيع وسيلةً إلى انتفاع المشترى بالعين والبائع بالثمن، فتوسل به المرابى إلى عص الرّبا، وأتى به لغير مقصوده. فإنه لاغرض له فى تملُّكِ تلك العين، ولا الانتفاع بها، و إنما غرضه الربا، فتوسل إليه بالبيع.

وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعاً للضرر عن الشريك . فتوسل المبطل لها بإظهار الصَّرْف الذي لاحقيقة له إلى إبطالها ، فكانت وسيلته باطلة ، ومقصوده محرما .

وكذلك الزكاة . فرضها رحمة منه بالمساكين ، وطهرة للأغنياء ، فتوسل المسقط لها إلى إبطال هذا المقصود باظهار عَقْدٍ لاحقيقة له ، من بيع ، أو هبة .

وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل، وأن لايزداد على مثل ما أقرض. فإذا احتال المقرض على الزياة فقد احتال على مقصود محرَّم بطريق باطلة .

وكذلك بيع ُ الثمر قبل بُدُوِّ صلاحها باطل ، لما يُفضِي إِليه من أكل المال بالباطل ، فإذا احتال عليه بأن شرط القطع َ ثم تركه حتى يكمل . كان قد احتال على مقصود محرَّم بشرط غير مقصود ، بل قد علم المتعاقدان وغيرها أنه لايقطعه ، ولا سيما إن كان مما لاينتفع به قبل الصلاح بوجه كالتوت ، والفرَّسَك وغيرهما . فاشتراط قطعه خداع مَحْضُ .

وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال ، غاياتها محرمة ، ووسائلها باطلة لا حقيقة لها .

وكذلك الفدية والخلع التي شرعها الله ليخلِّص كلاَّ من الزوجين من الآخر إذا وقع الشقاق بينهما ، فجعلوه حيلة للحنث في اليمين ، و بقاء النكاح. والله سبحانه إنما شرعه لقطع النكاح، حيث يكون قطعه مصلحة لهما .

وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله و إقامة

دينه ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، ونصر المحق ، وكسر المبطل . والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك . فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء ، وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي جعلت لغيرها شيء آخر .

فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود ، اللذين هما: المحتال به والمحتال عليه. فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هي الطرق التي لاخداع في وسائلها ، ولا تحريم في مقاصدها ، وبالله التوفيق .

# فص\_ل

وأما قولكم : إن مَنْ حلف بطلاق زوجته : لَيشر بَنَ هذا الحَمْر ، أو ليقتلنَّ هذا الرجل ، أو نحو ذلك \_كان في الحيلة تخليصه من هذه المفسدة . ومن مَهْسدة وقوع الطلاق .

فيقال: نعم والله، قد شرع الله له ما يتخلص به ، ولحلاصه طرق عديدة ، فلا تتعبن الحيلة التي هي خداع ومكر لتخليصه ، بل ههنا طرق عدة قد سلك كل طريق منها طائفة من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها .

الطريق الأولى: طريقة من قال: لاتنعقد هذه اليمين بحال، ولا يحنث فيها بشيء (۱) ، سواة كانت بصيغة الحلف، كقوله ( الطلاق يلزمني لأفعلن » أو بصيغة التعليق المقصود، كقوله ( إن طلعت الشمس ، أو إن حضت ، أو إن جاء رأس الشهر ، فأنت طالق » أو التعليق ، المقصود به اليمين ، من الحض والمنع ، والتصديق ، والتكذيب، كقوله ( إن لم أفعل كذا ، و إن فعلت كذا ، فامرأتي طالق » وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي ، الذين جالسوه ، أو من فعلت من أجلهم : أبي عبد الرحمن (۲) . وهو أجل من أصحاب الوجوه المنتسبين إلى الشافعي ، وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر .

<sup>(</sup>١) في نسخة « ولا يجب فيها شيء » :

<sup>(</sup>٢) قال تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية :

أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادى ، أبو عبد الرحمن الشافعى المتكلم . حدث عن الشافعى ، والوليد ابن مسلم الثقفى . وروى عنه أبوجعفر الحضرمى مطين . قال الدارقطنى: كان من كبارأصحاب الشافعى الملازمين له ببغداد ، ثم صار من أصحاب ابن أبى دؤاد واتبعه على رأيه . وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق . وقال =

فعندهم أن الطلاق لا يقبل التعليق ، كالنكاح ، ولم يَرُدَّ مخالفوا هـــؤلاء عليهم بحجة تَشْفِي .

الطريق الثانية: طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به ، ولا العتق المحلوف به ، ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث فيه ، وهذا مذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وأبى هريرة ، وعائشة ، وزينب بنت أم سلمة ، وحفصة ، في الحلف بالعتق الذي هو قُرْبة إلى الله تعالى ، بل من أحب القررب إلى الله ، و يَسْرِي في ملك الغير ، في يقول هؤلاء في الحلف بالطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى (١) ، وأحب الأشياء إلى الشيطان ؟. والسائل لمؤلاء الصحابة إلى كان امرأة وبين امرأته . فقالوا في عن عينك ، وخَلِّ بين الرجل و بين امرأته .

<sup>=</sup> أبوعاصم: هو أحد النساك الحفاظ المفتين. قال: والشافعي منعه من قراءة كتبه، لأنه كان في بصره سوء. قلت: وقال أيضاً بمنكرات من المسائل. فذهب في نقله أبو الحسن الجوزي في شرح مختصر المزنى إلى أن الطلاق لايقع بالصفات، محتجا بأنه لما لم يجز نكاح المتعة ، لأنه عقد معلق بصفة ، فكذلك الطلاق بصفة عقد معلق \_ إلى أن قال: وهو مثل قول الظاهرية ، كما صرح به ابن حزم في المحلي وغيره: أن من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو ذكر وقتا ما ، فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر اه وله أيضاً ترجمة في تاريخ بغداد (ج ه ص ٢٠٠٠ رقم ٢٦٧٣).

<sup>(</sup>۱) روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أبغض الحلال إلى الله الطلاق» قال الحاقظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣١٦) ورواه الحاكم ، كلهم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر . ورواه أبو داود والبيهق مرسلا . ليس فيه ابن عمر . ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهق المرسل . وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية باسناد ابن ماجه ، وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي . وهو ضعيف . ولكنه لم ينفرد به . فقد تابعه معروف بن واصل ، إلا أن المنفرد عنه بوصله مجد بن خالد الوهبي . ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل ، بلفظ « ماخلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق » وإسناده ضعيف وعنقطم أيضا .

<sup>(</sup>٢) وجدتنى قد كتبت على نسختى: أن اسمها ليلى بنت العجمعاء .غير أنى حاولت أن أتدكر من أى مصدر عرفت هذا ، فلم أوفق . وفى الدار قطنى : حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا محد بن يحتي حدثنا محد بن عبدالله الأنصارى حدثنا أشعث حدثنا بكر بن عبد الله المزنى عن أبى رافع « أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته . فقالت: هى يوما يهودية ويوما نصرانية . وكل مملوك لها حر . وكل مال لها فى سبيل الله ، وعليها المشى إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما . فسألت عائشة وابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة ، وأم سلمة ، فكلهم قال لها : أتريدين أن تكونى مثل هاروت وماروت ، وأمروها ان تكفر يمينها وتخلى بينهما » .

وهؤلاء الصحابة أفقه في دين الله وأعلم من أن يُفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق ويرونه عيناً ، ولا يرون الحلف بالطلاق يميناً ، ويُلزِ مون الحانث بوقوعه ، فإنه لا يجد فقيه شمَرَ وأحمة العلم بين البابين والتعليقين فرقاً بوجه من الوجوه .

و إنما لم يأخذ به أحمد، لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سليمان التَّيْمي ، واعتقد أنه تَفَرَّد به . وقد تابعه عليه محمد بن عبد الله الأنصارى، وأشعثُ الحُمْراني (١) ، ولهذا لما ثبت عند أبى ثَوْر قال به ، وظن الاجماع في الحلف بالطلاق على لزومه ، فلم يقل به .

الطريق الثالثة : طريق من يقول : ليس الحلف بالطلاق شيئاً ، وهذا صحيح عن طاوس ، وعكرمة .

أما طاوس فقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن ابن جُريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شدئًا .

وقد رَدَّ بعضُ المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقلَ بأن عبد الرزاق ذكره في باب عين المكرَّه، فحملهُ على الحلف بالطلاق مُكرَها، وهذا فاسدُّ، فإن الحجة ليست في التَّرْجة. وإنما الاعتبارُ بما يُروَى في أثناء الترجمة ، ولاسيًّا المتقدمين ،كابن أبي شيَّبة ، وعبد الرزَّاق ووكيع وغيرهم ، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثاراً لا تُطابقُ الترجمة ، وإن كان لها بها نوعُ تعلُّق ، وهذا في كتبهم - لمن تأمَّله - أكثرُ وأشهرُ من أن يخفي ، وهو في صحيح البخاري وغيره ، وفي كتب الفقهاء وسأر المصنفين .

ثم لو فَهَم َ عبدُ الرزاق هذا ، وأنه في يمين المكرَه ، لم تكن الحجة في فهمهِ ، بل الأخذُ بروايته ، وأيُّ فائدة في تخصيص الحلفِ بالطلاق بذلك ؟ بل كلُّ مكرَه حلف بأي يمين كانت ، فيمينهُ ليست شيء .

وأما عِكْرِمةُ ، فقال سُنيد بن داود فى تفسيره : حدثنا عَبَّاد بن عباد المهلَّبي عن عاصم الأحْوَل عن عكرمة : فى رجل قال لغلامه : إن لم أَجْلِدْك مائة سَوَّط فامرأتى طالقُ ، قال « لا يَجلد غلامه ، ولا يُطلِّق امرأته ، هذا من خُطوات الشيطان » .

فإذا ضممت هذا الأثر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه ، إلى أثر ابن عباس ، فيمن قالت

<sup>(</sup>١) هو أشعث بن عبد الملك مولى حمران مولى عثمان بن عفان . أبوها نيَّ الفقيه البصرى .

لملوكها: إِن لَمُ أُ فَرِّق بينك و بين امرأتك فكل مملوك لى حُرُث، إلى الآثار المستفيضة عن البن عباس فى الحلف بتحريم الزوجة: أنها يمين أن يُكفِّرها \_ تَبَيَّن لك ما كان عليه ابن عباس وأصحابه فى هذا الباب.

فإذا ضمت ذلك إلى آثار الصحابة فى الحلف بالتعليقات ، كالحج ، والصوم ، والصدقة ، والهَدْى ، والمشى إلى مكة حافياً ، ونحو ذلك : أنها أيمانُ مُكفَرة \_ تبَيَّن لك حقيقة ما كان عليه الصحابة فى ذلك .

فَإِذَا ضَمَمَتَ ذَلِكَ إِلَى القياس الصحيح الذي يَسْتُوى فيه حكم الأصل والفرع: تبيَّن لك تُوافُقُ القياس وهذه الآثار .

فإذا ارتفعت درجة أخرى ، ووَزَنت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، تَبَيَّن لك الراجح من المرجوح .

ومع هذا كلِّه فلا يُدانُ لك بمقاومة السلطان ، ومَنْ يقول : حَمَتُ وثبتَ عندى ، فالله المستعان .

الطريق الرابعة : طريق من ُيفرِ ق بين أن ْ يحلفَ على فعل امرأته أو على فعل نفسه ، أو على غير الزوجة ، فيقول: إن قال لامرأته « إِن خرجت من الدار ، أو كلت رجلاً ، أوفعلت كذا فأنت طائق » فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك ، و إن حلف على فعل نفسه ، أو غير امرأته ، وحنث . لزمه الطلاق .

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق ، وهو أشْهَبُ بن عبد العزيز ، وَمَحَلُّه من الفقه والعلم غيرُ خافٍ .

ومأخذُ هذا: أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلّق نفسها ، لم يقع به الطلاق ، معاقبة لها بنقيض قصدها ، وهذا جار على أصول مالك وأحمد ، ومن وافقهما فى معاقبة الفار من التوريث والزكاة ، وقاتل مؤرّته ، والموصى له ، ومن دَبّره ، بنقيض قصده ، وهذا هو الفقه ، لاسيا وهو لم يُرد طلاقها ، إنما أراد حَضَّها ، أو منعها ، وأن لاتتعرّض لما يُؤذيه ، فكيف يكون فعلها سبباً لأعظم أذاه ؟ وهو لم يُملِّكها ذلك بالتوكيل والخيار ، ولا مَلَّكها الله إيّاه بالفسخ ، فكيف تكون الفرقة بلها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته عمر د حَضِّها ومنعها ؟ وأي شيء أحسن من هذا الفقه ، وأطرر د على قواعد الشريعة ؟ .

الطريق الخامسة : طريق مَنْ يُفصِّل بين الحلف يصيغة الشرط والجزاء ، والحلف بصيغة الالتزام .

فالأول: كقوله: إن فعات ُ كذا ، أو إن لم أفعله ، فأنت طالق . والثانى : كقوله: الطلاق ُ يلزمنى ، أو لي لازم ، أو على الطلاق ُ إن فعات ُ ، أو إن لم أفعل . فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم ، إذا حنث دون الأول .

وهذا أحدُ الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعيِّ ، وهو المنقولُ عن أبى حنيفة وقُدماء أصحابه ، ذكره صاحبُ الذَّخيرة ، وأبو الليث في فتاويه .

قال أبو الليث: ولو قال: طلاقُك على واجب ، أو لازم ، أو فرض ، أو ثابت ، فن المتأخرين من أصحابنا مَنْ قال: لا يقع واحدة وجعية ، نواه أو لم يَنْوِه ، ومنهم من قال: لا يقع وإن نوى ، والفارق : العرف .

قال صاحب الذّخيرة : وعلى هذا الخلاف : إِذا قال : إِن فعلت كذا فطلاقك على واجبُ ، أو قال : لازم ، ففعلت .

وذكر القُدوريُّ في شرحه: أن على قولِ أبي حنيفة: لا يقعُ الطلاق في الكلِّ ، وعند أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في الكل ، وعن محمد: أنه يقع في قوله: لازم ، ولا يقع في: واجب .

واختار الصدرُ الشهيدُ الوقوعَ في الكل ، وكان ظهيرُ الدين المَرْغِينانيُ أيفتي بعدم الوقوع في الكلِّ ، هذا كله لفظ صاحب الذخيرة .

وأما الشافعية: فقال ابن يونس، في شرح التنبيه: و إن قال: الطلاق والعتاق لازم لى، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النيّة، وهذا اللفظ محتمل معلى كناية ، وقال الرّوياني: الطلاق لازم لى: صريح، وعدّ ذلك في صرائح الطلاق، ولعل وَجهه غلبة استعماله لإرادة الطلاق، وقال القفّال في فتاويه: ليس بصريح ولا كناية، حتى لا يقع به الطلاق و إن نواه، لأن الطلاق لا بُدّ فيه من الإضافة إلى المرأة، ولم يتحقق. هذا لفظه. وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد.

فقد صار الخلافُ في هذا الباب في المذاهب الأربعه بنقل أصحابها في كتبهم.

ولهذا التفريق مَأخذ آخر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح، وهو أنَّ الطلاق لايصح التزامه ، و إنما يلزم التطليق ، فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة ، وهو اللازم لها ، و إنما الذى يلتزمه الرجل: هو التطليق ، فالطلاق لازم لها إذا وَقَع .

إذا تبين هذا فالتزامُ التطليق لا يوجب وقوعَ الطلاق. فإنه لو قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك، أو واجب على وحنث. فعلى أن أطلقك، أو فَتطليقك لازم لى، أو واجب على وحنث. لم يقع عليه الطلاق ، فهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق يلزمني، لأنه إنما التزم التطليق، ولا يقع بالتزامه.

والموقعون يقولون: هو قد التزمَ حكم الطلاق ، وهو خروج البُضْع ِ من ملكه ، و إنما يلزمه حكمه إذا وقع ، فصارَ هذا الالتزامُ مستلزماً لوقوعه .

فقال لهم الآخرون: إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه ، وهو التطليق ، فحينئذ يلزمُه حكمه ، وهو لم يأت بالتطليق مُنجَّزًا بلا ريب ، وإنما أتى به مُعَلقًا له ، والتزام التطليق بالتنجيز لا يلزم ، فكيف يلزمُ بالتعليق ؟ .

والمنصفُ المتبصر لا يخفي عليه الصحيح ، و بالله التوفيق .

#### فصل

وممن ذكر الفرق بين الطلاق ، وبين الحلف بالطلاق: القاضى أبو الوليد هشامُ ابن عبد الله بن هشام الأز دى القُر طبي في كتابه « مُفيد الحكام فيما يَعُ رضُ لهم من نوازل الأحكام » .

فقال في كتاب الطلاق من ديوانه ، وقد ذكرَ اختلافَ أصحاب مالك في الأيمان اللازمة . ثم قال : ولا ينبغي أن تُتلقَّى هذه المسألةُ هكذا تلقيًا تقليديا إلا أن يُشمَّها نور الفهم ويُوضِها لسان البرهان ، وأنا أُشير لك إلى نُكتة تسعد بالغرض فيها إن شاء الله تعالى .

منها: الفرقُ بين الطلاق إيقاعاً ، وبين اليمين بالطلاق ، وفى المدوّنة كتابان موضوعان : أحدهما لنفس الطلاق ، والثاني للأيمان بالطلاق ، ووراء هذا الفنِّ فقه من على الجلة . وذلك

أنَّ الطلاق صورته في الشَّرع: حَلَّ وارِدُ على عَقْدٍ ، واليمينُ بالطلاق عَقْدٌ ، فليفُهُمْ هذا و إذا كان عَقداً لم يحصُل منه حَل ، إلاأن تنقله من موضع العقد إلى مَوْضع الحلِّ نِيَّة ، ليخرج مها اللفظُ من حقيقته إلى كنايته ، فقد بَجَمَتْ هذه المسألة في أيام الحجاج ، بعد أن استقلَّ الشرع بأصوله وفروعه ، وحقائقه ومجازاته ، في أيمان البيعة ، وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذ كرُهُ لك . وذلك أن الطلاق على ضَرْبين : صريح ، وكناية .

فالصريح: كل لفظ استقل منفسه في إثبات حُكمه تحديداً .

والكناية: على ضربين ، كناية غالبة ، وكناية غير غالبة . المعلم المعالم

فالغالبة : كل ما أَشْعَرَ بثبوتِ الطلاقِ في موضوع اللغةِ ، أو الشرع ، كقوله : الْحَقِي بأهلك ، واعْتَدَّى .

وغير الغالبة : كل مالا يُشعر بثبوت الطلاق في وَضع اللغة والشرع ، كقوله : ناوليني الثوب ، وقال : أردتُ بذلك الطلاق .

فإذا عرضنا لفظ الأبيان على صريح الطلاق لم تكن من قسمه ، و إن عرضناها على الكناية ، لم تكن من قسيمها إلا بقرينة ، من شاهد حال ، أو جارى عرف ، أو نية تقارن اللفظ ، فإن اضطرب شاهد الحال ، أو جارى العرف باحتمال يحتمله ، فقد تعذر الوقوف على النية ، ولا ينبغى لحاكم ولا لغيره أن يَمُدَّ القلم في فتوى حتى يتأمَّل مثل هذه المعانى ، فإن الحكم إن لم يقع مُستوضحاً عن نور فكرى مُشعر بالمعنى المر بوط اضمحل .

ثم قال : وأنا ذا كر لك ما بلغنى فى هذه اليمين من كلام العلماء ، ورأيته من أقوال الفقهاء ، وهى يمين مُحدَّنة ، لم تقع فى الصدر الأول .

ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمـان اللازمة .

والمقصود: أنه ذكر الفرق الفطري العقلي الشرعي بين إيقاع الطلاق ، والحلف بالطلاق ، وألهما بابان مفترقان بحقائقهما ، ومقاصدهما ، وألفاظهما ، فيجب افتراقهما حكما .

أما افتراقهما بالحقيقة ، فما ذكره من أن الطلاق حَلَّ وفسخ ، واليمين عقد والتزام. فهما إذن حقيقتان مختلفتان ، قال تعالى : ( « ٥ : ٨٩ » وَلَـكِنْ يُوَّاخِذُ كُمْ بِمِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ » .

ثم أشار إلى الافتراق في الحسكم بقوله: وإذا كانت اليمينُ عقداً لم يحصل بها حلٌّ ، إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحلِّ ، ومن البِّين أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحلِّ. فيجب بقاؤها على ما وضعت عليه ، نعم لو قصد الحالف بها إيقاع الطلاق عند الحنث فقد استعملها في العقد والحل، فتصيرُ كنايةً في الوقوع، وقد نواه . فيقع به الطلاق، لأن هذا العقد صالح للكناية . وقد اقترنت به النية ، فيقع الطلاق . أما إذا نوى مجرد العقد ، ولم ينو الطلاق ألبتة ، بل هو أكرَّهُ شيء إليه ، فلم يأت بما ينقل اليمين من موضوعها الشرعى. ولا نقلها عنه الشارع. فلا يازمه غير موجب الأيمان.

فليتأمل المنصف العالم هذا الفرق، ويخرج قلبه ساعة من التصعب والتقليد، واتباع غير الدليل.

والمقصود: أن باب اليمين وباب الإيقاع مختلفان في الحقيقة والقصد واللفظ ، فيجب اختلافهما في الحكم . أما الحقيقة فما تقدم .

وأما القصد . فلأن الحالف مقصوده الحضُّ والمنع، أو التصديق أو التكذيب، والمطلِّق مقصوده التخلص من الزوجة من غير أن يخطر بباله حض ولا منع ، ولا تصديق ولا تكذيب. فالتسوية بنهما لايخفي حالما .

وأما اختلافهما لفظا ، فإنَّ لفظ اليمين لابد فيها من التزام قَسَمِي يأتى فيه بجواب القسم ، أو تعليق شرطي يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاء ، أو وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط ، و إن كان يكرهه ، و يقصد انتفاءه ، فالمقدَّمُ في الصورة الأولى مؤخر في الثانية ، والمنفي في الأولى ثابت في الثانية ، ولفظ الإيقاع لايتضمن شيئًا من ذلك ، ومن تصور هذا حق التصور جزم بالحق في هذه المسألة . والله الموفق .

الطريقة السادسة: أن يزول المعنى الذي كانت اليمين لأجله ، فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث ، لأن امتناعه بالمين إنما كان لِعلَّة ، فيزول بزوالها ، وهذا مطرد على أصول الشرع ، وقواعد مذهب أحمد وغيره بمن يعتبر النية والقصد في اليمين ، تعميا وتخصيصاً و إطلاقًا وتقييدًا. فإذا حلف: لا أكلِّم فلانة ، وكان سبب اليمين الذي هَيَّجَها كُونَها أجنبية ، يخاف الوقوع في عرضه بكلامها ، فتزوجها . لم يحنث بكلامها ، إعمالاً لسبب اليمين وما هَيَّجها

فى التقييد بكونها أجنبية . هذا إذا لم يكن له نييَّة ما دامت كذلك ، أما إذا كانت له نية فلا إشكال في تقييد اليمين بها .

ونظيره: أن يحلف: لايكلم فلاناً ، ولا يعاشره . لكونه صبيًا ، فصار رجلا ، وكانت نيته وسبب يمينه لأجل صباه .

ونظيره : أن يحلف: لادخلت هذه الدار لأجل مَنْ يَظُنُّ به التهمة لدخولها ، فمات ، أو سافر ، فدخلها ، لم يحنث .

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف: من حلف: لادخلت دار فلان هذه ، ولا كلمت عبده هذا . فباع فلان العبد والدار .

ونظير هذا: أن يحلف لا يكلم فلانا، والحامل له على اليمين كونه تاركا للصلاة، أو مرابياً أو خاراً، أو واليا، فتاب من ذلك كله، وزالت الصفة التي حلف لأجلها، لم يحنث بكلامه.

وكذلك إذا حلف . لاتزوجت فلانة . والحامل له على اليمبن صفة فيها ، مثل كونها بغيًّا أو غير ذلك ، فزالت تلك الصفة . لم يحنث بتزوجها .

كل هذا مراعاة للمقاصد التي الالفاظ ُ دالة ُ عليها . فإذا ظهر القصد كان هو المعتبر . ولهذا لوحلف : لَيَقْضِيَنَه حقه في غد . وقَصْدُه ، أو السببُ : أن لا يجاوزه ، فقضاه قبله . لم يحنث ، ولو حلف : لا يبيع عبده إلا بأاف . فباعه بأكثر لم يحنث .

ولو حلف: أن لايخرج من البلد إلا بإذن الوالى . والنية أو السببُ : يقتضى التقييد مادام كذلك . فعُزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه .

وكذلك لوحلف على زوجته ، أوعبده ، أو أمته : أن لاتخرج إلاباإذنه ، فطلق . أو أعتق أو باع ، لم يحنث بخروجهم بغير إذنه . لأن اقتضاء السبب والقصد تقييد في غاية الظهور . ونظائر ذلك كثيرة جدًّا .

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك و إن خالفوه فى كثير من المواضع . وهذا هو الصواب ، لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد ، فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له ، وتقيَّد اللفظ به . ولهذا لو دُعى إلى غداء ، فحلف لايتغدَّى تقيدت يمينه بذلك الغداء وحده . لأن النية والسبب ومَناط اليمين لايقتضى غيره .

وقد أخبر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أن الأعمال بالنيات : و إنما لكل امرى مانوى » وما لم ينوه بيمينه ، أو كان السبب لايقتضيه ، لا يجوز أن يلزم به ، مع القطع بأنه لم يرده ، ولا خطر على باله .

وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء ، منهم ابن عقيل وشيخنا ، وغيرها : فيمن قيل له : إن المرأتك قد خرجت من بيتك ، أو قد زنت بفلان ، فقال : هي طالق ، ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيت ، وأن الذي رميت به في بلد بعيد لا يمكن وصوله إليها ، أو أنه حين رميت به كان مَيْتًا ، ونحو ذلك مما يعلم به أنها لم تَزْن ، فإنه لا يقع عليه الطلاق . لأنه إنما طلقها بناء على هذا السبب ، فهو كالشرط في طلاقها .

وهذا الذي قالوه هو الذي لايقتضى المذهب وقواعد الفقه غيره ، فإنهم قد قالوا : لو قال : لهـا أنت طالق ، وقال : أردت إن قمت ، دُيِّن ، ولم يقع به الطلاق ، فهذا مثله سواء .

ونظير هذا: ما قالوه: إن المكاتب لو أدّى إلى سيده المال، فقال: أنت حرش، فبان أن المال الذي أعطاه مستَحَقُّ، أو زُيوف، لم يقع العتق، و إن كان قد صرح به . ذكره أصحاب أحمد والشافعي ، لأنه إنما أعتقه بناء على سلامة العوض ، ولم يسلم له ، وقواعد الشريعة كلها ، مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة يزول بزوالها .

وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر .

فهذه الطريقة تخلِّص من كثير من الحنث.

و إذا تأملت هذه الطرق لرأيت أيّتها سلكت أحسن من طرق الحيل التي يتحيلون بها على عدم الحنث ، وهي أنواع .

أحدها التسريج.

الثاني : خلع اليمين .

الثالث: التحيل لفساد النكاح، إما بكون الولى كان قد فعل مايفسق به، أو الشهود كانوا جلوساً على مقعد حرير، ونحو ذلك، فيكون النكاح باطلا. فلا يقع فيه الطلاق.

الرابع: الاحتيال على فعل المحلوف عليه ، بتغيير اسمه ، أو صفته . أو نقله من مالك إلى مالك ، ونحو ذلك .

فإذا غُلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربعة فَزِعوا إلى التيس المستعار، فاستأجروه ليَسْفد و يأخذ على سِفاده أجراً (١) .

فَلَيُوازِن من يعلم أنه موقوف بين يدى الله تعالى ومسئول ، بين هذه الطرق وتلك الطرق التى قبلها . ولْيَقُمْ لله ناظراً ، ومناظراً مُتجرِّداً من العصبية والحَمِيَّة ، فإنه لايكاد يخفي عليه الصواب ، والله ولى التوفيق .

# فص\_ل

وأَمَا قُولُهُ تَعَالَى لأَيُوبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ : ( « ٣٨ : ٤٤ » وَخُذْ بِيَدَكَ ضَغْثًا فَاضَرِبْ بِهِ وَ وَلاَ تَحْنَتُ ) .

فمن العجب أن يَحتج مهذه الآية مَنْ يقول : إنه لو حلف : لَيضرِ بنه عشرة أسواط، فَعمها وضربه بها ضَر ْ بَةً واحدة ، لم يَبَرَ في يمينه .

هذا قول أصحابِ أبى حنيفة ، ومالك ، وأصحاب أحمد . ن

وقال الشافعى: إن علم أنها مَسَّته كلُّها برَّ فى يمينه، وإن علم أنها لم تمسَّه لم يبرَّ. وإن شك لم يَحنث، ولو كان هذا موجباً لبرِّ الحالف لسقط عن الزانى والقاذف والشارب تعدد الضرب، بأن يَجمع له مائة سوط، أو ثمانين، ويضرب بها ضَرْ بَةً واحدة، وهذا إنما يجزى فى حق المريض ، كما قال الإمام أحمد فى المريض عليه الحدُّ « يضربُ بعث كال يُسقط عنه الحدُّ « يضربُ بعث كال يُسقط عنه الحدُّ ».

واحتج بما رواه عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عُبادة قال «كان بين أبياتنا رُوَيجِلْ ضعيف مُخْدَجْ ، فلم يَرُع الحيَّ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخبُثُ بها ، قال : فذ كر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وكان ذلك الرجل فذ كر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وكان ذلك الرجل (١) وفي نسخة «ليفسد ويأخذ على فساده أجرا ) .

مسلماً ، فقال : اضر بوه حدَّة ، فقالوا : يارسول الله : إنه أضعف مما تحسب ، لوضر بناه مائة قتلناه ، فقال : خذوا له عِثْكَالاً فيه مائة ُ شِمْراخ، ثم اضر بوه به ضربة واحدة ، ففعلوا (١٠) » . وأما قصة أيوب فلها فقه وقيق ، فإن اورأته كانت اشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه تلتمس له الدواء ، بما تقدر عليه ، فلما لقيها الشيطان ، وقال ما قال . أخبرت أيوب عليه السلام بذلك ، فقال : إنه الشيطان ، ثم حلف : لئن شفاه الله تعالى ليضربها مائة سوط ، فكانت معذورة محسنة في شأنه ، ولم يكن في شرعهم كفارة نه فإنه لوكان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ، ولم يحتج إلى ضَرْبها ، فكانت اليمين موجبة عندهم ، شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ، ولم يحتج إلى ضَرْبها ، فكانت اليمين موجبة عندهم ، مائة سوط ، فيضرب بهاضربة واحدة ، وامرأة أيوب كانت معذورة ، لم تعلم أنّ الذي خاطبها مائة سوط ، فيضرب بهاضربة واحدة ، وامرأة أيوب كانت معذورة ، لم تعلم أنّ الذي خاطبها الشيطان ، و إيما قصدت الإحسان ، فلم تكن تستحق العقو بة ، فأفتى الله نبيه أيوب عليه السلام أن يُعاملها معاملة المعذورة ، هذا مع رفقها به ، وإحسانها إليه ، فجمع الله له بين البرق في عينه ، والرقق بامرأته المحسنة المعذورة التي لاتستحق العقو بة .

فظهر موافقة نصِّ القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنَصِّ السنة في شأنِ الضعيف الذي زَني ، فلا يُتعدَّى بها عن محلها .

فإن قيل : فقولوا هذا في نظير ذلك ، ممن حلف كيضرِ بن امرأته أو أمّته مائة ، وكانا معذورين ، لاذنب لهما : أنه يَبَرُّ بجمع ذلك في ضربة بمائة شِمراخ .

<sup>(</sup>١) رواه أحمدوابن ماجه . ورواه أبو داود ، ولفظه عنده عن أبى أمامة عن رجل من الأنصار « أنها شتكى رجل منهم أضنى، فعاد جلدة على عظم . فدخات عليه جارية لبعضهم فهش لها . فوقع عليها ، فاما دخل عيه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك . وقال استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانى قد وقعت على جارية دخلت على . فذكروا ذلك ترسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : مارأينا بأحدمن الناس من الضر مثل الذي هو به . لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ماهو إلا جلد على عظم . فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ ، فيضر بوه بها ضربة واحدة » وكذلك أخرجه اننسائى . ورواه الدارقطنى بألفاظ من عدة طرق : أحسنها عن أبى أمامة سهل بن حنيف عن أبى سعيد الخدرى قال « كان مقعد عند بألفاظ من عدة طرق : أحسنها عن أبى أمامة سهل بن حنيف عن أبى سعيد الخدرى قال « كان مقعد عند حدار أم سعد . ففعر باصرأة . فسئل عن ذلك فاعترف . فأص النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بإ شكال النخل » (ص ٣٣٠ و ٣٣١) وقوله « رويجل » تصغير رجل للتحقير . و «مخدج » بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال بعدها جيم : هو السقيم الناقص الخلق . وفي رواية « مقعد » و « عشكال ، وإشكال » كفرطاس : العذق الذي يكون به شمار غ البلح .

قيل: قد جعل الله له تمخرجاً بالكفارة ، و يجب عليه أن يُكفِّر عن يمينه ، ولا يعصى الله بالبرِّ في يمينه ههنا ، ولا يحلُّ له أن يبرَّ فيها ، بل برِ هُ فيها هو حِنته مع الكفارة ، ولا يحلُّ له أن يضربها ، لا مُفرَّقا ولا مجموعاً .

فإن قيل: فإذا كان الضربُ واجباً ، كالحد ، هل تقولون: ينفعه ذلك ؟ قيل: إما أن يكون العذرُ مرجو الزوالِ ، كالحر والبر د الشديد ، والمرض اليسير ، فهذا يُنتظرُ زواله ، ثم يحدُّ الحد الواجَب ، كا روى مسلم في صحيحه عن على رضى الله عنه « أنَّ أمة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زَنتْ ، فأمرنى أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيتُ إن جَلدتُها أن أقتلها ، فذ كرتُ ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قتلها ، فذ كرتُ ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقال: أحسنت ، اتر مُ كها حتى تماثل » .

# فص\_ل

وأما حديث بلال في شأن التمر، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له « بع ِ التمَّرَ بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيباً » .

فقال شيحنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة ، لوجوه: أحدها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمره أن يبيع سلمته الأولى ، ثم يبتاع بشمنها سلمة أخرى ، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضى البيع الصحيح ، ومتى وُجِد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب ، ونحن نقول: كل بيع صحيح 'يفيد الملك ، لكن الشأن في بيوع قد دلّت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها ، وإن كان بيماً ، فإنها رباً ، وهي بيع فاسد . ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل في الحديث ، ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا ، يع فاسد . ومتى أثبت أنه بيع صحيح ، أو فاسد ؟ وأراد أحدها إدخاله في هذا اللفظ ، لم يمكنه ذلك ، حتى يثبت أنه بيع صحيح ، ومتى أثبت أنه بيع صحيح ، لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث .

فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة .

قلت: ونظير ذلك: أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب ، أو على البيع بشرط الخيار

أكثر من ثلاث ، أوعلى البيع بشرط البراءة ، وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها ، ويقول المنازع : الشارع قد أطلق الإذن في البيع ، ولم يقيده .

وحقيقة الأمر، أن يقال: إِن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضى البيع الصحيح، ونمن لا نسلِّم له أن هذه الصورة التي تواطآ فيها على ذلك بيع صحيح.

الوجه الثانى: أن الحديث ليس فيه عموم ، لأنه قال « وابتع بالدراهم جَنيباً » والأم بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها ، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد . والقدر المشترك ليس هو ما يميزكل واحد من الأفراد عن الآخر ، ولا هو مستلزماً له ، فلا يكون الأم بالمشترك أمراً بالمميز بحال . نعم : هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه ، فيكون عاما لها على سبيل البدل ، لكن ذلك لا يقتضى العموم بالأفراد على سبيل الجمع ، وهو المطلوب ، فقوله: بع هذا الثوب ، لا يقتضى الأمر ببيعه من زيداً وعمرو ، ولا بكذا وكذا، ولا بهذه السوق أو هذه . فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك ، لكن إذا أتى بالمسمتى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك القيود .

إذا تبين ذلك ، فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى ، ولا أمره أن يبتاع من غيره ، ولا بنقد البلد ولا غيره ، ولا بثمن حال أو مؤجل ، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يَعُمُّ هذا كله كان مبطلا ، لكن اللفظ لا يمنع الأجزاء إذا أتى بها .

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الأجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة ، وهذا غلط بيِّن ، فإن اللفظ لاتعرَّض فيه للقيود بنفي ولا إثبات ولا الإتيان بها ، ولا تركها من لوازم الامتثال ، و إن كان المأمور به لا يخلو عن واحد منهما ، ضرورة وقوعه جزئيا مشخصا ، فذلك من لوازم الواقع ، لا أنه مقصود الأمر ، و إنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم ، و إنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم ،

وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال : لو كان الابتياع من المشترى حرامًا لنهى عنه . فإن مقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراه

التمر الجيد لمن عنده ردىء. وهو أن يبيع الردىء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيداً. ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه فلا معنى للاحتجاج (١) بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص ، كما لا يُحتج به على نفي سائر الشروط ، وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى ( « ٣ : ١٨٧ » و كُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْودِ مِنَ الْفَجْرِ ) على جواز أكل كُلِّ ذى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخيْطِ الْأَسْودِ مِنَ الْفَجْرِ ) على جواز أكل كُلِّ ذى ناب مِن السباع ، و مِخْلب من الطير ، وعلى حِلِّ ما اختُلفِ فيه من الأشربة ، ونحو ذلك . فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح، بل هو من أبطل الاستدلال إذ لاتعرض في اللفظ لذلك ، ولا أريد به تعليل مأكول ومشروب . و إنما أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه .

وكذلك من استدل بقوله تعالى ( « ٣٢ : ٣٢ » وَأَنْكِيحُوا الْأَيَاكَى مِنْكُمْ ) على جواز نكاح الزانية قبل التوبة ، وصحة نكاح الحلل ، وصحة نكاح إلخامسة في عِدَّة الرابعة ، أو نكاح المتعة ، أو الشِّغار ، أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة ، كان استدلاله باطلا .

وكذلك من استدل بقوله تعالى ( « ٢ : ٧٥٥ » وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) على حِلِّ بيع السكلب، أو غيره مما اختلف فيه ، فاستدلاله باطل ، فإن الآية لم يُرَدْ بها بيان ذلك . و إنما أريد بها الفرق بين عقد الربا و بين عقد البيع ، وأنه سبحانه حَرَّ م هذا وأباح هذا . فأما أن يُفهّمَ منه أنه أحل بيع كل شيء ، فهذا غير صحيح ، وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى : ( « ٧ : ٣١ » وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْر فُوا) على حلِّ كل ما كول ومشروب .

و بمنزلة الاستدلال بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ وَعَلَيْ وَاللهِ وَالللللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ و

و بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « ٦٥ : ١ » إِذَا طَلَّةَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) على جواز جمع الثلاث ونفوذه ، وعلى صحة طلاق المسكران .

<sup>(</sup>١) في نسخة « فلا يسعنا الاحتجاج » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومسلم واللفظ لهما وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يامعشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فانه أغض للبصر . وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فانه له وجاء » . والباءة : النكاح والتزوج ، وهو من المباءة أى المنزل . لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا . و «الوجاء » بكسر الواو \_ ككتاب \_ شبيه بالحصاء لأن الصوم يكسر الشهوة .

و بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « ٢ : ٢٠١ » وَلاَ تَنْكَيْحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) على صحة النكاح بلا وَلِي و بلا شهود وغير ذلك من الصور المختلف فيها .

و بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ( « ٤ : ٣ » فَانْكَرِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) على حل حل كل نكاح اختلف فيه ، فيستدل به على صحة نكاح المتعة ، والمحلل ، والشغار ، والنكاح بلا ولى و بلا شهود ، ونكاح الأخت في عدة أختها ، ونكاح الزانية ، والنكاح المنفى فيه المهرُ. وغير ذلك ، وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة .

ومن العجب أن ينكر مَنْ يسلكه على ابن حَزْم استدلاله بقوله تعالى ( « ٢ : ٣٣٣ » وَعلى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) على وجوب نفقة الزوج على زوجته، إذا أعسر بالنفقة ، وكان لها ماتنفق منه ، فإنها وارثة له ، وهذا أصح من تلك الاستدلالات ، فإنه استدلال بعام لفظا ومعنى . وقد عُلِّق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضى العموم ، وتلك مطلقة لا عموم فيها لفظا ولا معنى ، ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها .

إذا عُرُف هذا ، فالاستدلال بقوله « بع الجَمْعَ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جَنيباً» لايدلُّ على جواز بيع العِيْنة بوجه من الوجوه ، فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل .

وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشترى، حتى يقال : هذه الصورة غالبة ، بل الغالب أنَّ من يفعل ذلك يَعْرُ ضه على أهل السوق عامة ، أو حيث يقصد ، أو ينادى عليه . و إذا باعه لواحد منهم ، فقد تكون عنده السلعة التي يريدها . وقد لاتكون .

فإِن قيل : فَهَبُ أَن الأَمرَكُذلك ، فهلاَّ نهاه عن تلك الصورة ، و إِن لم يدخل في لفظه ؟ فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنه .

قيل: إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها ، ولا الإذنَ فيها ، كما تقدم بيانه ، فحكمها إذناً

ومنعاً يستفاد من مواضع أُخر ، فغاية هذا اللفظ : أن يكون قد سكت عنها . فقد عُلم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة .

الوجه الثالث: أن قوله: « بع الجمع بالدراهم » إيما يفهم منه البيع المقصود ، الخالى عن شرط يمنع كونه مقصوداً ، بخلاف البيع الذى لا يُقصد ، فإنه لو قال: بع هذا الثوب ، أو بعث هذا الثوب ، لم يفهم منه بيع المحره ، ولا بيع الهازل ، ولا بيع التلجِئة ، و إيما يفهم منه البيع الذى يقصد به نقل ذلك العوض (١) . وقد تقدم تقرير هذا .

يوضحه : أن مثل لهذين قد يتراوضان أو لا على بيع التمر بالتمر متفاضلا ، ثم يجعلان الدراهم مُحلِّللا غير مقصودة . والمقصود إنما هو بيع صاع بصاعين ، ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذا ، فضلا عن أن يأمر به و يرشد إليه .

الوجه الرابع: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « نهى عن بيعتين فى بيعة » ومتى تواطآ على أن يبيعه بالثمن ، ثم يبتاع به منه ، فهو بيعتان فى بيعة، فلا يكون داخلافي الحديث ، إذ المنهى عنه لايتناوله الماذون فيه .

يبين ذلك الوجه الخامس: وهو أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: « بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً » وهذا يقتضى بيعاً يُنشئه و يبتدئه ، بعد انقضاء البيع الأول ، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك ، فقد اتفقا على العقدين معا، فلا يكون داخلا في حديث الإذن ، بل في حديث النهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة «يقصد به فعل ملك العروضين» وهو خطأ ظاهر .

#### فص\_ل

وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة ، بقوله تعالى (« ٢ : ٢٨١ » إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً كَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ ) وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها ، فإن المتبايعين يُديران السلعة بينهما .

فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التي شرعهالعباده ، ونصبها لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة ، ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود ، وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا بالرهن ، حفظا لأموالهم ، وتخلصا من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان ، ثم أخبرهم أنه لاحرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة ، لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان .

فالمراد بالتجارة الدائرة: البيعات التي تقع غالباً بين الناس ،

ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا من التابعين ، ولا تابعيهم ، ولا أهل التفسير ، ولا أعمة الفقهاء منها : المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين ، بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الربا . ولا ريب أن دخولها في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية .

ومما يدل عليه: أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لاتكون في الغالب إلا مع أجل، بأن يبتاع منه ساْعة بثمن حال ، ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل، وذلك في الغالب بما يطلب عليه الشهود والكتاب. خشية الجحود، والله سبحانه قال: ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَجَارَةً عَاصِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها) فاستثنى هذا من قوله: عاضرة تُديرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها) فاستثنى هذا من قوله: ( « ٢ : ٢٨١ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَينِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَا كُتُبُوه ) وهذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمى ، واتفقا فيها على المائة بمائة وثلاثين ويحو ذلك ، فأين هي من التجارة الحاضرة ، التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا ؟ فالتجارة في كلام الله ورسوله ، ولغة العرب ، وعرف الناس : إنما تنصرف إلى البياعات فالتجارة في كلام الله ورسوله ، ولغة العرب ، وعرف الناس : إنما تنصرف إلى البياعات

المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمن . وأما ما توطآ فيه على الربا المحض ، ثم أظهرا بيعاً غير مقصود لهما ألبتة ، يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالّة بمائة وعشرين مؤجلة ، فهذا ليس من التجارة المأذون فيها ، بل من الرّبا المنهى عنه ، والله أعلم .

# فص\_ل

وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل.

ف أبطله من استدلال ، فأين المعاريضُ التي يتخلَّص بها الإنسانُ من الظلم والكذب إلى الحيل التي يُسقِط بها ما فرض الله تعالى، ويستجل بها ما حرم الله ، فالمعرض تكلَّم بحق ، ونطق بصدق فيابينه وبين الله تعالى . لا سيما إذا لم يَنُو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه ، وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ ، ومَعاريضُ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومزاحه عامَّتُه كان من هذا الباب ، كقوله « نحن من ماء (١) » و « إنا حاملوك على وَلَد الناقة (٢) » و « وزوجك الذي في عينه بياض » و « لا يدخلُ الجنة عجوز » وأكثر معاريض السلف ، كانت من هذا .

فالمعرّض إنما يقصدُ باللفظ ما جُعل اللفظ دالاً عليه ومثبتاً له في الجلة ، فهو لم يخرُج بتعريضه عن حدود الكلام، فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمطلق والمقيدُ ، والمفردُ والمشترك ، والمتباينُ والمترادف ، وتختلف دلالته تارة بحسب اللفظ المفرد، وتارة بحسب التأليف ، فأين هذا من الحيل التي يُقصد بالعقد فيها ما لم يشرع العقد له أصلا، ولا هو مقتضاه ، ولا مُوجبه شرعاً ولا حقيقة ؟!

<sup>(</sup>١) قال ذلك جوابا لبعض العرب وقد سألوه : من أنتم ؟ وقد كان ذاهبا إلى بعض غزواته. ولا يحب أن يعرفوهم ، فأوهمهم بهذا أنه من مكان يسمى بذلك .

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود والترمذى \_ وقال صحيح غريب \_ عن أنس « أن رجلا استحمل النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النوق » .

وفرق أن ، وهو أن المعرّض لو صرّح بقصده لم يكن باطلا ولا محرّماً ، بخلاف المحتال ، فإنه لو صررَّح بماً قصد ، بإظهار صورة العقد ، كان محرّما باطلا ، فإن المرابى بالحيلة لو قال : بعتك مائة حالةً بمائة وعشرين إلى سنة ، كان حراماً باطلاً ، وذلك عين مقصوده ، ومقصود الآخر .

وكذلك المقرضُ لو قال : أقرضتك ألفاً على أن تُعيدها إلى ومعها زيادة كذا وكذا ، كان حراماً باطلا ، وذلك نفسُ مقصوده .

وكذلك المحلِّلُ لو قال: تزوجتها على أن أحِلُّها للمطلِّق ثلاثاً .

والمعرضُ لو صرح بمقصوده لم يكن حراماً ، فأين أحدُها من الآخر ؟

وفرق أالث: وهو أن المعرِّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ، أو يقتضيه. والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله، ولا جُعل مقتضيًا له، لا شرعًا ولا عرفًا ولا حقيقةً.

وفرق رابع: وهو أن المعرِّض مقصدُه صحيح ، ووسيلته جائزة ، فلا حَجْر عليه فى مقصوده ، ولا فى وسيلته إلى مقصوده ، بخلاف المحتال ، فإن قصده أمرُ محرم ، ووسيلته باطلة، كما تقدم تقريره .

وفرق خامس: وهو أن التعريض المباح ليس من محادعة الله سبحانه في شيء ، و إيما عايته أنه محادعة لخلوق أباح الشارع محادعته لظلمه ، جزاء له على ذلك ، ولا يلزم من جواز محادعة الظالم جواز محادعة الحوق ، فما كان من التعريض محالفاً لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحاً إلا عند الحاجة ، وما لم يكن كذلك كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة ، والذي يدخل في الحيل المذمومة إيما هو الأول ، فالمعرض قاصد لدفع الشر ، والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق .

والتعريضُ كما يكون بالقول يكون بالفعل ، كما يُظهرُ الححاربُ أنه يريدُ وجهاً من الوجوه ، ويسافر إلى تلك الناحية ، ليَحْسِب العدوّ أنه لا يريده ، ثم يَكرِثُ عليه .

ومثل أن يَسْتَطُرد المبارِ ز بين يدى خصمه ليظُنَّ هزيمته ، ثم يعطف عليه . ومثل أن يظهر ضعفاً وعجزاً يتخلص به من تسخيره وأذاه ، ونحو ذلك .

وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا ، كما قال سليمان عليه السلام « ائتونى بالسّكين أشُقه بينكما » وقد يكون بإظهار الصّم وأنه لايسمع ، و بإظهار النوم ، و إظهار الشبع ، و إظهار الغنى ، بحيث محيث محسبه الجاهل غنيًّا .

وكما يقع الإجمالُ فى الأقوال فكذلك يقعُ فى الأفعال كما أعطى النبيُّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمر رضى الله عنه حلة من حرير، فلما لبسها أنكر عليه وقال «لم أعطكها لتلبسها» فكساها أخاً له مشركا بمكة (١).

فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارةً ، وفي الأفعال تارة ، وفي الأفعال تارة ، وفيهما معاً تارة .

ومن أنواع التعريض: أن يتكلم المتكلم بكلام حق يقصد به حقيقته وظاهره، ويُوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا يرُده عليه، أو ليتخلص به من شره وظاهه، كما أنشد عبد الله بن رَواحة رضى الله تعالى عنه امرأته تلك الأبيات، وأوهمها أنه يقرأ القرآن، فتخلص بذلك من شَرِّها (٢).

وكذلك إذا كان الرجل من يد تنفيذ حق صحيح ، ولكن لا منه ، لكونه هو أومَن لا يُتقبل منه ، لكونه هو أومَن لا يحسن به الظن قائله ، فإذا عَرَّض للمخاطب بنسبة الكلام إلى معظم يقبله منه ، كان من أحسن التعريض ، كما علمه أبو حنيفة \_ رحمه الله أصحابه \_ ، حين شكو إليه : إنا نقول لهم : قال أبو حنيفة ، فيبادرون بالإنكار . فقال : قولوا لهم المسألة ، فإذا استحسنوها ووقعت منهم بموقع ، فقولوا : هذا قول أبى حنيفة . وكما يجرى لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيراً .

#### فص\_ل

وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علم نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي تَوَصَّل بها إلى أخذ أخيه \_ إلى آخره .

فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حجة ألهم في هذا الباب ، وليس كما زعموا ، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی عن عبد الله بن عمر . واسم الأخ كما فی فتح الباری (ج۱۰ ص ۱۰۲) عثمان بن حكيم كان أخاعمر لأمه . (۲) تقدم صفحة . ۳۸۱ منالجزء الأول .

فإن المحتجين بذلك لا يجو زون شيئاً مما في هذه القصة ألبتة ، ولا تُجَو زُها شريعتنا بوجه من الوجوه ؟ بوجه من الوجوه ، فكيف يحتجُ المحتجُ بما يحرم العمل به ، ولا يسو عه بوجه من الوجوه ؟ والله سبحانه إنما سو ع ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاءاً لإخوته ، وعقو بة لهم على ما فعلوا به ، ونصراً له عليهم ، وتصديقاً لرؤياه ، ورفعة لدرجته ودرجة أبيه .

و بعد من الحيل المستحسنة .

أحدها قوله: ( « ٦٢ : ٦٣ » لفتيانه ِ اجعَلُوا بِضَاعَتَهُم فى رِحَالهُم لَعَلَهُمْ يَعُرْ فُونَهَا إذا انْقَلَبُوا إلى أَهْلهِمْ لعلهم يَرْجعون) فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم ، وقد ذكروا في ذلك معانى .

منها: أنه تَخُوَّفُ أن لا يكون عندهم وَرِق يرجعون بها .

ومنها: أنه خشى أن يَضُرَّ أخذُ الثمن بهم . المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

ومنها: أنه رأى لؤمًا أخذَ الثمن منهم .

ومنها: أنه أراهم كرمه في رَدِّ البضاعة ، ليكون أدعَى لهم إلى العود.

وقد قيل : إنه علم أن أمانتهم تُحُوجهم إلى الرجعة ، ليردوها إليه ، فهذا المحتال به عمل صالح .

والمقصود: رجوعهم ومجىء أخيه ، وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله ، وهو مقصود صالح و إنما لم يُعَرِّفهم نفسه لأسباب أخر ، فيها منفعة لهم ولأبيهم وله ، وتمام لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء .

وأيضاً ، فلو عرّفهم نفسه في أوّل مرة لم يقع الاجتماع بهم و بأبيه ذلك الموقع العظيم ، ولم يحل وأيضاً ذلك المحل ، وهذه عادة الله سبحانه في الغايات العظيمة الحميدة : إذا أراد أن يوصل عبد وإليها هيّأ لهما أسباباً من المحن والبلايا والمشاق ، فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت، وأهوال البر وزخ، والبعث والنشور والموقف ، والحساب ، والصراط ، ومقاساة تلك الأهوال والشدائد ، وكما أدخل رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم ، بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج ، ونصرة ذلك النصر العزيز ، بعد أن قاسى مع أعداء الله ما قاساه .

وكذلك مافعل برسله ، كنوح ، و إبراهيم ، وموسى ، وهود ، وصالح ، وشعيب عليهم السلام ، فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليها . كا قال تعالى ( « ٢ : ٢١٦ » كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُوهُ وَ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُر هُوا شَيْئًا وَهُو شَرَقُ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم الْاَتَعْلَمُونَ ) شَيْئًا وَهُو شَرَقُ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم الْاَتْعَامُونَ ) ورُبَّهَا كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب

وبالجملة. فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة ، كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذَّة ، وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة وحَفَّها بالمكارِهِ . وخلق النار وحَفَّها بالشهواتِ .

# منابل العليد بناف العبال ومعراء فصفيل الانا فالدهاف ومعم فالمال

ومنها: أنه لما جَهَّزهم في المرة الثانية بِجَهَازهم جعل السِّقاية في رَحْل أخيه . وهذا القَدْر يتضمن اتِّهام أخيه بأنه سارق .

وقد قيل: إنه كان بمواطأة من أخيه ورضاً منه بذلك ، والحقُّ كان له ، وقد أذِن فيه ، وطابت نفسُه به ، ودلَّ على ذلك قوله تعالى: ( « ٦٨ : ١٨ » فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ . قَالَ إِنِّى أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَهْتَئِسْ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) فهذا يدل على أنه عَرَّف أخاه نفسه .

وقد قيل : إنه لم يصرح له بأنه يوسف ، وأنه إنما أراد بقوله : ( إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ) أي أنا مكان أخيك المفقود .

ومن قال هذا قال: إنه وضع السِّقاية في رَحْل أُخيهِ ، والأُخ لايشعر بذلك ، والقرآنُ يدل على خلاف هذا ، والعدلُ يَرُدُّه . وأكثر أهل التفسير على خلافه .

ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصَّل إلى أخذه بما يُقرُ إخوتُه أنه حق وعدل، ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنُسِبَ إلى الظلم والجور، ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بها. فتوصل إلى أحذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلما، فوضع الصُّواع فى رحل أخيه بمواطأة منه له على ذلك . ولهذا قال : (لاَتَبْتَأَسِ بِمَـاكَا نُوا يَعْمَلُونَ) . ومن لطيف الكيد : أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده ، بل أمهلهم حتى جَهَّزهم بجهازهم ، وخرجوا من البلد ، ثم أرسل فى آثارهم لذلك .

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا على بن الحسين حدثنا محمد بن عيسي حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: « أمههم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية، أمر، فأدركوا ثم جلسوا ، ثم ناداهم مناد: أثيتها العير أن إن لسارقون، فوقفوا، وانتهى إليهم رسوله، فقال لهم فيما يذكرون: ألم نُكرم ضيافتكم، و نوف ك كَيْلَكم و نحسن منزلتكم، و نفعل بكم مالم نفعله بغيركم، وأدخلنا كم علينا في بيوتنا ومنازلنا ؟ قالوا: بلي . وما ذاك ؟ قال إن كم لسارقون » . وذُكر عن السُّدِي « فلما ارتحلوا أذّن مؤذن أثيتُها العير » .

والسياق يقتضى ذلك ، إذ لوكان هذا وهم بحضرته لم يحتج إلى الأذان ، و إنما يكون الأذان نداء لبعيد ، يطلب وقوفه وحبسه .

فكان في هذا من لطيف الكيد: أنه أبعد من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقة ، وأنه لايشعر بما فقد له ، فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا ، وفَصَلوا عن المدينة احتاج الملك إلى صُواعه لبعض حاجته إليه ، فالتمسه ، فلم يجده ، فسأل عنه الحاضرين ، فلم يجدوه ، فأرسلوا في أثر القوم . فهذا أحسن وأبعد من التفطُّن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه ، بل كلما ازدادوا بعداً عنه كان أبلغ في هذه المعنى .

ومن لطيف الكيد: أنه أذَّن فيهم بصوت عال رفيع ، يسمعه جميعهم ، ولم يقل لواحد واحد منهم ، إعلاما بأن ذهاب الصُّواع أمر قد اشتهر ، ولم يبق فيه خفاء ، وأنتم قد اشتهرتم بأخذه ، ولم يتهم به سواكم .

ومن لطيف الكيد: أن المؤذن قال: (إنكم لسارقون) ولم يعين المسروق ، حتى سألهم عنه القوم ، فقالوا لهم: (ماذاتفقدون ؟ قالوا: نفقد صُواع الملك) فاستقرَّ عند القوم أن الصواع هو المتهم به ، وأنهم لم يفقدوا غيره . فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره . وظهر صدقهم وعدلهم في إتهامهم به وحده ، وهذا من لطيف الكيد .

ومن لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابِه لإخوة يوسف عليه السلام ( فما جزاؤه إن

كنتم كاذبين ؟ ) أى ماعقو بة من ظهر عليه أنه سرقه منكم، ووجد معه ؟ أى ماعقو بته عندكم وفى دينكم ؟ ( قالوا جَزاوُّه مَنْ وُجِدَ فى رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاوُّه ) فأخذوهم بما حكموا به على نفوسهم ، لا بحكم الملك وقومه .

ومن لطيف الكيد: أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يُفتشها قبل وعاء من هو معه ، تطميناً لهم ، و بعدا عن تهمة المواطأة .

فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه القالوا: وما يُدريه أنه في هذا الوعاء ، دون غيره من أوعيتنا ؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة . فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولاً ، فلما لم يجده فيها هم الرجوع قبل تفتيش وعاء مَنْ فيه الصواع ، وقال : ما أراكم سارقين ، وما أظن هذا أيضاً أخذ شيئاً . فقالوا : لا والله ، لاندَعُهم حتى تفتشوا متاعه ، فإنه أطيب لقلو بكم ، وأظهر لبراءتنا ، فلما ألحوا عليهم بذلك فتشوا متاعه ، فاستخرجوا منه الصواع . وهذا من أحسن الكيد . فلهذا قال تعالى : ( « ٧٦ : ٢٧ » كذلك كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ اللّهِ فلهذا قال تعالى : ( « ٢٠ : ٢٧ » كذلك كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ اللّهِ إلاّ أَنْ يَشَاءَ الله نَرَ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءً وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْمٌ ) .

فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يُتوصَّل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله ، ونصر المجلّ مما يرفع الله به درجة العبد .

وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين :

أحدها: أنه من باب المعاريض، وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه ، حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه ، وخانوه فيه . والخائن يسمى سارقاً. وهو من الاستعمال المشهور .

الثانى: أن المنادى هو الذى قال ذلك ، من غير أمر يوسف عليه السلام .
قال القاضى أبو يعلى ، وغيره : أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصاع فى رحل أخيه . ثم
قال بعض الموكّلين به لما فقده، ولم يدر مَن أخذه (أيتها العير إنكم لسارقون) على ظن منهم أنهم
كذلك ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك ، ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادى : هؤلاء قد سرقوا ، وعنى سرقته من أبيه ، والمنادى فهم سرقة الصواع ، وصدق فى قوله : (إنكم

لسارقون) ولم يقل: صواع الملك. ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قال: ( نفقد صُواع الملك) وهو صادق في ذلك، فحذف المفعول في قوله ( لسارقون ) وذكره في قوله: ( نفقد صواع الملك ) وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ولم يقل: أن نأخذ إلا من سرق ، فإن المتاع كان موجوداً عنده ، ولم يكن سارقا. وهذا من أحسن المعاريض .

وقد قال نصر بن حاجب: سئل سفيان بن عُيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ، و يُحرِّف القول فيه ليرضيه ، أيأثم في ذلك ؟ فقال: ألم تسمع قوله عليه السلام « ليس بكاذب من أصلح بين الناس ، فكذب فيه (١) » فإذا أصلح بينه و بين أخيه المسلم كان خيراً من أن يصلح بين الناس بعضهم في بعض . وذلك أنه أراد به مَرْضاة الله ، وكراهية أذى المؤمن ، ويندم على ما كان منه ، ويدفع شره عن نفسه ، ولا يريد بالكذب النخاذ المنزلة عندهم ، ولا طمعاً في شيء يصيبه منهم ، فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا كره مَوْجدتهم وخاف عداوتهم .

قال حُذيفة بن اليان رضى الله عنه « إنى أشترى دينى بعضه ببعض ، مخافة أن أقدم على ماهو أعظم منه » .

قال سفيان : وقال الملكان (« ٣٨ : ٢٢» خَصْماً نِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ) أَرَادَا مَعْنَى شَيْء (٢) وَلَمَ يَصِيرَا بِذَٰ لِكَ كَا ذِبَيْنِ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط بلفظ « ليس بالـكاذب من أصلح بين الناس فقال خبراً أو نمى خبراً » .

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصول، فليحرر. وفي تفسير البغوى: فان قيل: كيف قال (بغى بعضنا على بعض) وهمملكان لايبغيان ؟ قيل معناه: أرأيت خصمين بغى أحدها على الآخر ؟ وهذا من معاريض الكلام، لاعلى تحقيق البغى من أحدها اه. وهذا على تفسير الخصمين بملكين. وهو من الروايات الاسرائيلية. وقد قال الحافظ ابن كثير وغيره: لم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه الفصة. اه.

أقول: والقرآن صريح: أنهما شخصان من بني اسرائل تسورا على داود محل عبادته، و دخلا عليه محرابه من غير بابه، لأنه كان قدوضع حارسا يمنع أحداً يدخل عليه ساعة خلوته بذكر ربه. وكانت خصومتهما لاتحتمل التأجيل خشية اتساع النمر وامتداده. ففتنه الله وابتلاه بدخولهما عليه كذلك، وعلم داود بهذه الواقعة أن فصله في الفضاء بين الناس أعظم أجراً عند الله من اختلائه بانقطاعه للذكر. فاستغفر ربه من ذلك وفتح بابه لحكل طارق ولم يجمل عليه حاجبا. والله أعلم.

وقال إبراهيم عليه السلام ( « ٣٧ : ٨٩ » إِنَّني سَقِيمٍ ") وقال : ( « ٣ : ٣٣ » بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا ) وقال يوسف عليه السلام ( إنكم لسارقون ) أراد يعني أخاهم .

فبيَّن سفيان رحمه الله تعالى أن هذا كله من المعاريض المباحة ، مع تسميته كذبا . و إن لم يكن في الحقيقة كذبا .

وقد احتج بعضُ الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للانسان التوصُّلُ إلى أخذ حقه من الغير بمــا يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق .

قال شيخنا: وهذه الحجة ضعيفة ، فإن يوسف عليه السلام لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه ، ولم يكن هذا الأخ من ظلم يوسف ، حتى يقال : قد اقتص منه ، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك ، نعم كان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذّى أبيهم ، وللميثاق الذي أخذه عليهم ، وقد استثنى في الميثاق بقوله (إلا أنْ يُحاط بهم) وقد أحيط بهم ويوسف عليه السلام لم يكن قصده والمعتباس أخيه الانتقام من إخوته ، فإنه كان أكرم من هذا ، وإن كان في ضمن ما فعل من تأذّى أبيه أعظم من أذى إخوته ، فإنما ذلك أمر أموه الله تعالى به ، ليبلغ الكتاب أجله ، ويتم البلاء الذي استحق به يوسف و يعقوب عليهما السلام كال الجزاء ، وعلو المنزلة ، وتبلغ حكمة الله تعالى \_ التي قد وها وقضاها \_ نهايتها ، ولوفرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل ، فليس هذا بموضع خلاف بين العلماء . فإن الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عُوقب به ، وإنما موضع الخلاف : هل له أن يخونه ، كا ضرة ، أو يسرقه ، كا سرقه ؟ ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع .

نعم لوكان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة ، مع أنه لا شبهة له أيضاً على هذا التقدير ، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق ، ولوكان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه ، كان في هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل ، كأم إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، فيكون المبيح له على هذا التقدير وَحْياً خاصاً ، كالوحي إلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه ، لينال إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاءه ، لينال درجة الصبرعلي حكم الله ، والرضا بقضائه ، ويكون حاله في هذا كال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنه .

وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله ( « ١٦ : ٢٧ » كذلك كذلك كدنا ليوسف مَا كَانَ لِيَاخُذَأَخَاهُ فِي دِينِ اللَّكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ) وهو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعانى ، وما هو منها حكمة وحق وصواب ، وجزاء المسىء ، وذلك غاية العدل والحق ، كقوله ( « ٨٦ : ١٥ » إنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا «١٦ » وَأَكِيدُ كَيْدًا ) وقوله ( « ٣ : ٤٥ » وَمَكَرُ وا وَمَكَرَ الله ) وقوله ( « ٢ : ١٥ » الله كَيْشَهْرِئَ عَلَيْهُ مَا كَيْدًا ) وقوله ( « ٣ : ٢٠ » الله كَيْشَهْرِئَ عَلَيْهُ وَهُو خَادِعُهُمْ ) وقوله ( « ٣ : ١٥ » الله كَيْدَى مَتِين ) .

فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن ، و إن كان من العبد قبيحاً سَيئاً ، لأنه ظالم فيه ، ومُوقعه بمن لا يستحقه ، والربُّ تعالى عادل فيه ، موقعه بأهله ومَنْ يستحقه ، سواء قيل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية ، أو للمقابلة ، أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه ، أو قيل: إنه حقيقة ، و إنَّ مسمَّى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود ، واللفظ حقيقة في هذاوهذا ، كا قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا الكلام عليه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (١).

# عالم المرابع ا

و إذا عرف ذلك ، فيوسف صلوات الله عليه وسلامه أكيد ، من وجوه عديدة . أحدها : أن إخوته كادوه ، حيث احتالوا في التفريق بينه و بين أبيه ، كما قال له يعقوب عليه السلام ( « ١٢ : ٥ » لا تَقْصُصْ رُو لَيَاكَ عَلَى إِخْو تِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ) . وثانيها : أنهم كادوه حيث باعوه بيع العبيد ، وقالوا : إنه غلام لنا أبق . وثالثها : كيد امرأة العزيز له ، بتغليق الأبواب ، ودعائه إلى نفسها . ورابعها : كيدها له بقولها ( « ١٢ : ٢٤ » مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلاّ أَن ورابعها : كيدها له بقولها ( « ٢٢ : ٢٤ » مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلاّ أَن

<sup>(</sup>١) كتاب الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة . هو من أجل كتب ابن القيم ، هدم فيه طاغوت التأويل ، وطاغوت معارضة النقل بالعقل ، وتقديم العقل على صحيح النقل . وطاغوت الحجاز الذي يحرفون به القول عن موضعه. وقد طبع مختصره في مكة المكرمة على نفقة جلالة الملك الصالح عبدالعزيز آل سعود . وقد يبط هذا المعنى في الجزء الثاني صفحة ٣٣ وما بعدها .

يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ) فكادته بالمراودة أو لا ، وكادته بالكذب عليه ثانياً ، ولهذا قال لها الشاهد (۱۱ من الله من كَيْدِ كُنَّ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّهُ مَنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّهُ مَنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ عَظِيمٌ ) .

وخامسها : كيدها له حيث جمعت له النسوة ، وأخر جته عليهن ، تستعين بهن عليه ، وتستعذر إليهن من شَعَفها به .

وسادسها: كيد النسوة له ، حتى استجار بالله تعالى من كَيْدِهِنَ فقال ( «١٢ : ٣٣ » وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ «٣٤» فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ وَاللَّهِ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ «٣٤» فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ وَاللَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ، ولهذا كما جاء الرسول بالخروج من فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ، ولهذا كما جاء الرسول بالخروج من ألسجن قال له : ( «١٢ : ٥٠ » إرْجِع إلَى رَبِّكَ فَاسْأُ لهُ ؛ مَا بَالُ النِّسُوةَ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ) .

فإن قيل : في كان مكر النسوة اللاتي مَكر أن به (٢) ، وسمعت به امرأة العزيز ، فإن الله سبحانه لم يقصه في كتابه ؟.

قيل: بلى ، قد أشار إليه بقوله ( « ١٢ : ٣٠ » وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي اللَّهِ بِنَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبْيِنٍ ) وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر :

أحدها: قولهن ( امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا ) ولم يسموها باسمها ، بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها ، بكونها ذات بَعْل . فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لازوج لها .

الثانى : أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها ، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها . الثالث : أن الذي تراوده مملوك لاحُرُ . وذلك أبلغ في القبح .

<sup>(</sup>۱) الذى يظهر من سياق الآيات : أن الذى قال ذلك هو زوجها ، لا الشاهد . لأن الشاهد طلب إلى زوجها حين ذهبت تشكو يوسف إليه وتتهمه : أن ينظر إلى قميصه . فنظر الزوج . فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . ثم التفت إلى يوسف وقال له : أعرض عن هذا واصفح ولا تفكر فيه ، ولاتذكره لأحد . ثم التفت إليها وقال لها : واستغفرى لذنبك إنك كنت من الحاطئين . فيه ، ولاتذكره الآتية تدل على أنهن مكرن بامرأة العزيز ، لا بيوسف . فتأمل .

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كَنفها ، في كمه حكم أهل البيت ، بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد .

الخامس: أنها هي المراودةُ الطالبة.

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ ، حتى وصل حُبُها له إلى شغاف قلبها . السابع: أن في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر ، وأونى ، حيث كانت هي المراودة الطالبة ، وهو الممتنع ، عفافا وكرما وحياء ، وهذا غاية الذم لها .

الثامن: أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع ، حالاً واستقبالا ، وأن هذا شأنها ، ولم يقلن : راودت فتاها . وفرق بين قولك : فلان أضاف ضيفا ، وفلان يَقرِى الصيف ، ويطعم الطعام ، ويحمل الكلّ . فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته .

التاسع: قولهن (إِنَّا لَنَرَاهاً فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ) أَى إِنَا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح فنسبْنَ الاستقباح إليهن . ومِنْ شأنهِنَّ مساعدة بعضهن بعضًا على الهوى ، ولا يكدُن يرين ذلك قبيحاً ، كما يساعد الرجال بعضهم بعضًا على ذلك ، غيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور ، وأنه مما لاينبغى أن تُساعد عليه ، ولا يحسن معاونتها عليه . دليلا على أنه من أقبح الأمور ، وأنه مما لاينبغى أن تُساعد عليه ، ولا يحسن معاونتها عليه . العاشر : أنهن جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط ، والطلب المفرط . فلم تقتصد في حبها ، ولا في طلبها . أما العشق فقولهن (قَدْ شَعَهَهَا حُبًّا) أى وصل حُبُهُ إلى شغاف قلبها . وأما الطلب المفرط فقولهن (تُرَاوِدُ فَتَاهاً) والمراودة : الطلب مرة بعد مرة ، فنسبوها إلى شدة العشق ، وشدة الحرص على الفاحشة . فلما سمعت بهذا المكر منهن هَيَّأت لهنَّ مكراً أبلغ منه ، فهيأت لهن مُرَّ على الفاحشة ، فواعين وخبأت يوسف عليه السلام عنهن . وقيل : إنها جَمَّلته وألبسته أحسن ماتقدر عليه ، وأخرجته عليهن فأة ، فلم يَرُعُهُنَّ إلا وأحسن خلق الله وأجلهم قد طلع عليهن بغتم ، فواعهن ذلك المنظر البهي " ، وفي أيديهن مُدًى يقطعن خلق الله وأجلهم قد طلع عليهن بغتم ، فراعهن ذلك المنظر البهي " ، وفي أيديهن أبن أيديهن ، مثم والظاهر خلاف ذلك ، و إنما تقطيعهن أيديهن ؛ جُرحُها وشقها باللّذي لدَهشهن عمل رأين ، والظاهر خلاف ذلك ، و إنما تقطيعهن أيديهن ؛ جُرحُها وشقها باللّذي لدَهشهن عمل رأين ، على المناه ، فلك ذلك المنافرة والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمن والمن والمناه وا

فقابلت مكرهن القولى بهذا المكر الفعلى ، وكانت هذه في النساء غايةً في المكر .

والمقصود: أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام ، بأن جمع بينه و بين أخيه ، وأخرجه من أيدى إخوته بغير اختياره ، كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره .

وكادله بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المسْتَجْدِي ، فقالوا : ( « ١٢ : ٨٨ » يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجُزِي المُتَصَدِّقِينَ ) فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجُبِّ و بيعه بيع العبيد .

وكادله بأن هَيَّأَ له الأسباب التي سجدوا له ، هم وأبوه وخالته ، في مقابلة كيدهم له ، حذراً من وقوع ذلك ، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجبِّ خشيتُهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم ، فكادوه خشية ذلك . فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك ، كما رآه في منامه

وهذا كما كاد فرعون بنى إسرائيل ( « ٢٨ : ٤ » يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ ) خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه ، فكاده الله سبحانه ، بأن أخرج له هذا المولود ، وربّاه فى بيته ، وفى حجره ، حتى وقع به منه ما كان يحذره ، كما قيل : وإذا خشيت من الأمور مُقَدَّرًا وفَرَرْتَ منه ، فنحو م تَتَوجَّهُ وإذا خشيت من الأمور مُقَدَّرًا وفَرَرْتَ منه ، فنحو م تَتَوجَّهُ

## فص\_ل

وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين .

أحدها: أن يفعل سبحانه فعلا خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له ، فيكون الكيد وكذراً محضاً ، ليس من باب الشرع ، كما كاد الذين كفروا ، بأن انتقم منهم بأنواع العقو بات وكذلك كانت قصة وسف عليه السلام ، فإن يوسف أكثر ما قدر عليه أن ألقي الصّواع في رحْل أخيه ، وأرسل مؤذناً يؤذن (أَيّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُونَ ) فلما أنكروا قال ( فَمَا جَزَاوُهُ إِنْ كُمْ أَسَارِ قُونَ ) فلما أنكروا قال ( فَمَا جَزَاوُهُ إِنْ كُمْ أَنْ رَحْلِهِ فَهُو جَزَاوُهُ ) أي جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق ، إما مطلقاً ، و إما إلى مدة . وهذه كانت شريعة آل يعقوب عليه السلام

حتى قيل: إن مثل هذا كان مشروعا في أول الإسلام: أن المَدِينَ إذا أُعسَرَ بالدَّين اسْترقَّهُ صاحبُ الحق، وعليه مُحلِ حديثُ بيع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سُرَّقَ (١).

وقيل: بلكان بيعه إيَّاه: إيجاره لمن يستعمله، وقضى دينه بأجرته ، وعلى هذا فليس بمنسوخ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى: أن المفلِسَ إذا بقيت عليه ديون وله صَنعة أُجْبِرَ على إجارته نفسه، أو أجَّره الحاكم ووفَّى دينه من أجرته.

وكان إلهامُ الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قو لهم (مَنْ وُجِد في رَحْله فهو جزاؤه) كَيْداً من الله تعالى ليوسف عليه السلام ، أجراه على ألسُن إخوته ، وذلك خارجُ عن قدرته . وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك ، بأن يقولوا : لاجزاء عليه ، حتى يثبت أنه هو الذي سَرَق ، فإن مجرد وجوده في رَحْله لا يُوجبُ أن يكون سارقاً .

وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة ، وكان يمكنهم التخلص أيضاً بأن يقولوا : جزاؤه أن يُفعل به ماتفعلونه بالسراق في دينكم ، وقد كان من دين ملك مصر - فيا ذكر - : أنّ السّارق يُضْرَب و يُغرَّم قيمة المسروق مرتين ، فلو قالوا له ذلك ، لم يمكنه أن يُلزمهم بمالا يُلزم به غيرهم ، فلذلك قال سبحانه (كَذَلك كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيمَّا خُذَ أَلَى مَا كَانَ لِيمَا أَخَدَه في دين ملك مصر ، أخاه في دين اللّك إلا أنْ يَشَاء الله أن يَا ما كان ليمكنه أخذه في دين ملك مصر ، لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه .

وقوله ( إلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ ) استثناء منقطع ، أى لكن إن شاء الله أَخَذَه بطريق آخر ، و يجوز أن يكون متصلا ، والمعنى : إلا أن يُهَـيِّئَ الله سبباً آخر يؤخَذَ به فى دين اللك غير السرقة .

<sup>(</sup>۱) هو سرق \_ بضم السين وتشديد الراء المهملة ، وقيل بوزن غدر وعمر \_ بن أسد الجهنى . ويقال له: الأنصارى . ويقال : إنه من بنى الديل . سكن الاسكندرية من مصر . له صحبة . روى عنه أنه قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه سرقا . لأنه ابتاع بعيرين من رجل من أهل البادية راحلتين قدم بهما صاحبهما المدينة . فأخذهما . ثم هرب وتغيب عنه . وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : التمسوه . فلما أنوه به قال : أنت سرق . ماحملك على ماصنعت ؟ قلت : قضيت بثمنهما حاجتى . قال : فاقضه . قلت : ليس عندى . قال : يا أعرابى ، اذهب به حتى تستوفى حقك . قال : فجعل الناس يسومونه ليفتدوه منه فأعتقه » اه أسد الغابة (ج ٢ ص ٢٦٢) والإصابة (ج ٣ ص ٢٧٠) في سرق . و (ج ٧ ص ٢٢٢) في ترجمة أبي عبد الله القيني .

وفى هذه القصة تنبيه على الأخذ باللّوث الظاهر فى الحدود ، و إن لم تَقَمُّ بَيِّنة ، ولم يحصل إقرار ، فإن وجود المسروق مع السارق أصدقُ من البينة ، فهو بَيِّنة لا تلحقها التهمة ، وقد اعتبرَتْ شريعتنا ذلك فى مواضع .

منها: اللوث فى القسامة ، والصحيح: أنها يُقاد بها ، كما دل عليه النص الصحيح الصريح. ومنها: حَدُّ الصحابةِ رضى الله عنهم فى الحَمْر بالرائحة والقَيْء.

ومنها: حَدُّ عمرَ رضى الله عنه فى الزنا بالحبل ، وجعله قَسيم الاعتراف والشهادة ، فوجود السروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه .

فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائمًا مقام البينة والاعتراف ، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه ، ولو كان هذا ظلماً لقالوا : كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار ؟ .

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب « الإعلام باتساع طرق الأحكام » .

والمقصود: أنه ليس في قصة يوسف عليه السلام شبهة ، فضلا عن الحجة ، لأرباب الحيل . فإنا إيما تكلّمنا في الحيل التي يفعلها العبد ، وحكمها في الإباحة والتحريم ، لا فيما يكيد الله سبحانه وتعالى لعبده ، بل في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده ، وأنه لابد أن يكيد المظلوم إذا صبر على كيد كائده ، وتلطّف به ، فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الحلق فإن الله تعالى يكيد له ، وينتصر له ، بغير حو الله ولا قو ق .

فهذا أحد النوعين من كيده سبحانه لعبده .

النوع الثانى : أن يُلهمه أمراً مباحاً ، أو مستحباً ، أو واجباً ، يوصله به إلى المقصود الحسن ، فيكون على هذا إلهامه يوسف عليه السلام أن يفعل مافعل هو من كيده سبحانه أيضاً ، فيكون قد كاد له نوعى الكيد ، ولهذا قال سبحانه ( نَر ْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاه ) وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى المقصود الشرعى الذي يحبه الله تعالى ورسوله ، من نصر دينه وكشر أعدائه ، ونصر المحق وقع المبطل : صفة مدح يرفع الله تعالى بها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع ألله تعالى بها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع ألله تعالى بها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله تعالى بها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله تعالى بها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله تعالى بها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله عليه يو المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله يها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله يها درجة العبد ، كما أن العلم الذي يخصم به المبطل ، و يَدْ حَض حجته : صفة مدح يرفع أله يوني المناه المبطل ؛ و يَدْ حَضْ الله يفعل المبطل ، و يَدْ عَضْ المبطل ؛ و يَدْ عَضْ المبطل ؛ و يُدْ عَضْ المبطل ، و يَدْ عَضْ المبطل ؛ و يَدْ عَشْ المبطل ؛ و يَدْ عَشْ المبطل ، و يَدْ عَشْ المبطل ؛ و يَدْ عَسْ المبطل ؛ و يَد

بها درجة عبده ، كما قال سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام ، ومناظرته قومَه، وكَشرِ حُجَّتهم ( « ٦ : ٨٣ » وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آ تَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاء ) .

وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع ، ولكن ليس هو الكيد الذي تُستحَلُّ به المحرمات ، وتسقط به الواجبات ، فإن هذا كيد لله تعالى ودينه ، فالله سبحانه ودينه هو المكيد في هذا القسم ، فمحال أن يشرع الله سبحانه هذا النوع من الكيد .

وأيضاً. فإن هذا الكيد لايتم الا بفعل مقصد به غير مقصوده الشرعى ، ومحال أن يشرع الله تعالى لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له .

وأيضاً. فإن الأمر المشروع هو عام لا يختص به شخص دون شخص ، فالشيء مباح لكل من كان حاله مثل حاله ، فمن احتال بحيلة فقهية محرّمة أو مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة عن لا يفهمها ولا يعلمها ، و إنما خاصية الفقيه ، إذا حدثت به حادثة : أن يتفطّن لاندراجها تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره ، والله سبحانه إنما كاد ليوسف عليه السلام كيداً خاصا به ، جزاء له على صبره ، و إحسانه ، وذ كر و في معرض المنة عليه، وهذه الأفعال التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التي فعلها الله سبحانه له إذا تأملها اللبيب رآها لا تخرج عن نوعين .

أحدها: إلهام الله سبحانه له فعلا كان مباحا له أن يفعله .

الثانى : فعل من الله تعالى به خارج عن مقدور العبد .

وكلا النوعين مباين للحيل المحرمة التي يُحتال بها على إسقاط الواجبات و إباحة المحرمات.

#### فصل

لعلك تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جدًا، وقد كان يكفي الإشارة إليه . فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرنا، وهو بالاطالة أجدر. فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين: أهل المكر والمخادعة، والاحتيال في العمليات، وأهل التحريف والسفسطة والقرَّ مَطة في العلميات. وكل فساد في الدين بل والدنيا في فنشؤه من هاتين الطائفتين.

فبالتأويل الباطل قُتل عثمان رضى الله عنه ، وعاثت الأمة في دمائها ، وكفر بعضها بعضاً ، وتفرقت على بضع وسبعين فرقة ، فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء ، وخداع هؤلاء ومكرهم ماجرى ، واستولت الطائفتان ، وقويت شوكتهما ، وعاقبوا من لم يوافقهم ، وأنكر عليهم ، ويأبى الله إلا أن يُقيم لدينه من يَذُبُ عنه ، ويبين أعلامه وحقائقه ، لكيلا تبطل حجج الله وبيناته على عباده .

فلنرجع إلى مانحن بصدده من بيان مكايد الشيطان ومصايده.

# فص\_ل

ومن مكايده ومصايده: مافتن به عشاق الصور .

وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى ، والبَاييَّةُ العظمى ، التى استعبدت النفوس لغير خَلاَقها ، وألقت الحرب بين العشق والتوحيد ، ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد . فَصَيَّرت القلب للهوى أسيراً . وجعلته عليه حاكما وأميراً . فأوسعت القلوب محنة . وملا تنها و من رئشدها . وصرفتها عن طريق فأوسعت القلوب محنة . وملا تنها و مناتها بأبخس الأثمان ، وأعاضتها بأخس الحظوظ وأدنى المطالب عن العالى من غُرف الجنان ، فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من الرحمن ، فسكنت إلى ذلك الحبوب الحسيس ، الذى ألمهابه أضعاف لذَّتها . وني له والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها ، فما أو شكة حبيباً يستحيل عدوًا عن قريب . ويتبرأ منه محبيه لو أمكنه حتى كأن لم يكن له بحبيب . و إن تمتّع به فى هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين . لاسيا إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوًا إلا المتقين .

فياحسرة المحب الذي باع نفسه لغيرالحبيب الأول بثمن بخس، وشهوة عاجلة، ذهبت لذتها و بقيت تَبِعتها، وانقضت منفعتها، و بقيت مضرتها. فذهبت الشهوة، و بقيت الشّقوة، وزالت النَّشُوة، و بقيت الحسرة، فوارحمتاه لصبّ جمع له بين الحسرتين، حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم، وحسرة مايقاسيه من النَّصَب في العذاب الأليم. فهناك يعلم

المخدوع أيّ بضاعة أضاع ، وأن من كان مالك رقّه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الحدم والأتباع ، فأيّ مصيبة أعظم من مصيبة مَلِكِ أُنْو ل عن سرير ملكه ، وجُعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيراً ، وجُعل تحت أوامره ونواهيه مقهورا . فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لوأيته .

كَعَصَفُورَة فِي كُفِّ طَهُل يَسُومُهُا حِياضَ الرَّدَى، والطَّفَلُ يلهو و يلعب ولو شاهدت حاله وعَيْشُه لقلت :

وما فى الأرض أشتى من محب و إن وجد الهوى حُلُو المذاق تراه باكيا فى كل حين مخافة فُرقة، أو لاشتياق فيبكى إن نأوا، شوقاً إليهم ويبكى إن دنوا، حذر الفراق ولو شاهدت نومه وراحته، لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن ليس يلتقيان. ولو شاهدت فيض مدامعه، ولهيب النار في أحشائه لقلت:

سبحان رب العرش متقن صنعه ومؤلف الاضداد دون تعاند قطُرْ تولَّد عرف لهيب في الحشا ما و ونارش في محل واحدد إ! ولو شاهدت مسلك الحب في القلب وتغلغله فيه ، لعلمت أن الحب ألطف مسلكا فيه من الأرواح في أبدانها .

فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه سوء العذاب ، ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لاغناء له عنه ولابد له منه أعظم الحجاب ؟ فالحب بمن أحبه قتيل . وهو له عبد خاضع ذليل . إن دعاه لَبَّاه . و إن قيل له : ما تتمنى ؟ فهو غاية ما يتمناه ، لا يأنس ولا يسكن إلى سواه ، فحقيق به أن لا يُعَلِّك رقة اللا لأجَلِّ حبيب . وأن لا يبيع نصيبه منه بأخس نصيب .

commenced and the state of the

# فصل فعد الله ما إله الله والما

إذا عُرف هذا فأصل كل فعل وحركة فى العالم: من الحبّ والإرادة ، فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات ، كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكفّ ، إذا قيل: إن الترك والكفّ أمرُ وجودى ، كما عليه أكثر الناس ، و إن قيل : إنه عَدَمِئُ فيكفى فى عدمه عدم مقتضيه .

والتحقيق : أن الترك نوعان : ترك هو أمر وجودى ، وهو كَفَّ النفس وَمَنْعُهَا وحبسها عن الفعل ، فهذا يكفى فيه عدم الفعل ، فهذا سببه أمر وجودى ، وترك هو عدم محض ، فهذا يكفى فيه عدم المقتضى .

فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفى فيه عدمُ السبب المقتضى لوجوده ، وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له: من البُغْضِ والكراهة ، وهذا السبب الم يقتضى بمجرده كف النفس وحبسها .

والالتئام مُسَبَّبُ عن المحبة ، والإرادة تقتضى أمراً هو أحبُ إليه من هذا الذي كَفَّ نفسه عنه ، فيتعارضُ عنده الأمران ، فيو مُرَ خَيْرَها وأعلاهما وأنفعهما له ، وأحبهما إليه ، على أدناهما ، فلا يترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبُ إليه منه ، ولا يرتكب مبغوضاً إلا ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه .

ثم خاصية العقل واللب : التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقُوة العلم والتمييز، و إيثار أعلى المحبوبين على أدناها ، واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما ، بقوة الصبر والثبات واليقين .

فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب ، ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل محبوب ، أو للتخلص من مكروه آخر ، وهذا التخلص لا تَقْصِدُه إلا لمنافاته لمحبوبها ، فصار سَعْيُها فى تحصيل محبوبها بالذات ، وأسبابه بالوسيلة ، ودَفْعُ مبغوضها بالذات ، وأسبابه بالوسيلة ، فسَعيه فى تحصيل محبوبه لماله فيه من اللّذة ، وكذلك سَعْيه فى دفع مكروهه أيضاً لماله فى دفعه من اللذة . كدفع ما يُوئله من البَوْل والنّجُو ، والدم والتى ، وما يؤلمه من الحَرِّ والبَوْد ، والحوش ، وما يؤلمه من الحَرِّ والبَوْد ، والجوع والعطش ، وغير ذلك .

و إذا علم أن هذا المكروه 'يفضى إلى ما يحبه يصير محبوبا له ، و إن كان يكرهه . فهو يُحبه من وجه ، و يكرهه من وجه ، وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب 'يفضى إلى ما يكرهه يصير مكروهاً له ، و إن كان يحبه . فهو يكرهه من وجه ، و يحبه من وجه .

فلا يترك الحيُّ ما يحبه ويهواه مع قدرته إلا لما يُحبه ويهواه . ولا يرتكبُ ما يكرهه ويخشاه إلا حذار وُقوعه فيما يَكْرَهه ويَخشاه ، لكن خاصية العقلِ أن يترك أدنى الحبو بين وأقلَّهما نفعاً لأعلاهما وأعظمهما نفعاً ، ويرتكبُ أدنى المكروهين ضرراً ليتخلص به من أشدِّهما ضرراً .

فتبيّن بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة ، وعِلَّة لهما ، من غير عكس . فكل مُغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب . ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض ، بخلاف الحب للشيء . فإنه قد يكون لنفسه ، لا لأجل منافاته للبغيض . و بغض الإنسان لما يضاد محبو به مستلزم محبته لضد م و كلا كان الحب أقوى كانت قوة البغض المنافى أشد .

ولهذا كان « أُوثِقُ عُرَى الإِيمان الحبُّ في الله وَالبغضُ في الله (١)» وكان « مَنْ أَحَبَّ لله ، وأَبغضَ لله ، وأَعْطَى لله ، ومَنعَ لله ، فقد استَكْمالَ الإِيمان (٢) » .

فإن الإيمان علم وعمل ، والعمل تَمرةُ العلم ، وهو نوعان : عملُ القاب حُبًّا و بغضًا ، و يترتب عليهما عمل الجوارح ، فعلاً ، وتركاً ، وهما العطاء والمنع . ال

فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى، كان صاحبها مستكمل الإيمان ، وما نقص منها فكان لغير الله ، نَقَصَ من إيمانه بحسبه .

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد والبيهق عن البراء بن عازب قال « كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أى عرى الاسلام أوثق ؟ قالوا : الصلاة . قال : حسنة ، وما هي بها . قالوا : صيام رمضان . قال : حسن وما هو به . قال : إن أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله وأن تبغض في الله » . (٢) أخرجه أبو داود عن أبي أمامة . وأحمد والترمذي عن معاذ بن أنس .

## فص\_ل

إذا عرف هذا فكلُّ حركة فى العالم العُلوىِّ والسفليِّ فسببُها الحبة والإرادة ، وغايَتُها الحبة والإرادة .

فإِن الحركات ثلاث : إرادية ، وطبعية ، وقَسْرية .

فإن المتحرك إن كان له شعور بحركته و إرادة لها ، فحركته إرادية ، و إن لم يكن له شعور مجركته ، أوله بها شعور وهو غير مريد لها ، فحركته إما على وَفْق طبعه ، أو على خلافه ، فالأولى طبعية ، والثانية قَسْرية .

أظهرُ من هذا أن يقال: مبدأ الحركة إما أن يكون أمراً مُبايناً للمتحرك، أو قُوَّة فيه، فالأول الحركة فيه تعدر أم لا ، فالأول: الحركة فيه إرادية ، والثاني طبعية .

فالحركة متى لا زَمَتْ الشعور والإرادة فهى إرادية ، ومتى انتفى عنها الأمران ، فإن كانت بقوة فى المحرِّك فهى الطبعية ، و إن كانت من غير قوة فى المحرِّك فهى القسرية . فكل حركة فى السموات والأرض : من حركات الأفلاك ، والنجوم ، والشمس ، والقمر ، والرياح ، والسحاب ، والنبات ، والحيوان ، فهى ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ، كما قال تعالى (« ٧٩ : ٥ » فَالمُدَبِّرَ ال أَمْراً ) وقال : ( « ١٥ : ٤ » فَالمُقسِّمات أَمْراً ) وهى الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام ، وأما المكذبون للرسل ، المنكرون للصانع ، فيقولون : هى النجوم .

وقد أشبعنا الردّ على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح (١).

وقد دل الكتابُ والسُّنَة على أصناف الملائكة ، وأنها موكَّلة بأصناف المخلوقات ، وأنه سبحانه وكَّل بالجبال ملائكة ، ووكَّل بالسَّحاب والمطَر ملائكة ، ووكَّل بالرَّحِم ملائكة تُدَبِّر أم النُّطْفة حتى يَتِمَ خَلْقُهُا . ثم وكَّل بالعبد ملائكة لحفظه ، وملائكة لحفظ ما يعمله

<sup>(</sup>١) هو كتاب مفتاح دار السعادة . وهذا البحث فيه في (ج ٢ ص ١٣٢ \_ ٢٤٠) طبع الخانجي

و إحصائه و كتابته ، وو كُلّ بالموت ملائكة ، وو كُلّ بالسؤال في القبر ملائكة ، وو كُلّ بالأفلاك ملائكة يُحرِّ كونها، وو كُلّ بالموت ملائكة ، وو كُلّ بالنار و إيقاد ها و تعذيب أهلها وعارتها ملائكة ، وو كُلّ بالنار و إيقاد ها و تعذيب أهلها وعارتها ملائكة ، وو كُلّ بالجنّة وعمارتها وغراسها ، وعمل الأنهار فيها ملائكة . فالملائكة أعظم جنود الله تعالى . ومنهم : ( « ۱۱۷۷ : ۱ » المُرْسَلات عُرْفاً « ۲ » فَالْمَاصِفَات عَصْفاً « ۳ » وَالنّاشِرَات نَشُطاً « ۵ » فَالمُلْقيات ذ كُراً (۱ ) ومنهم : ( « ۲۷ : ۱ » النّازعات عَرْقاً « ۲ » فالنّابِقات سَبْعًا « ٤ » فالسّابِقات سَبْقاً « ٥ » فالمُدّ بِرَات عَرْقاً « ۲ » فالنّابِقات سَبْعًا « ۲ » فالنّابِقات سَبْقاً « ۵ » فالتّالِيات فرّاً (۲ ) ومنهم : ( « ۲۲ : ۱ » الصّافَّات صَفّا « ۲ » فالزّ جِرَات زَجْراً « ۳ » فالتّالِيات ذ را ) ومنهم : ( « ۲۲ : ۱ » الصّافَّات صَفّا « ۲ » فالزّ جِرَات ذَحْراً « ۳ » فالتّالِيات ذ را ) ومنهم : ملائكة ألرحمة وملائكة العذاب ، وملائكة قد و كُلُوا بحَمْل العرش ، ذ را ) ومنهم : ملائكة ألرحمة وملائكة العذاب ، وملائكة قد و كُلُوا بحَمْل العرش ،

<sup>(</sup>١) قال ابن الفيم رحمه الله في كتاب التبيان في أقسام الفرآن ( ص ٢٤٢) : فسرت المرسلات بالملائكة . وهو قول أبي هريرة وابن عباس في رواية مقاتل وجاعة . وفسرت بالرباح، وهو قول ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس وقول قتادة . وفسرت بالسحاب . وهو قول الحسن . وفسرت بالأنبياء . وهو رواية عطاء عن ابن عباس . قلت : الله سبحانه يرسل الملائكة ويرسل الأنبياء ، ويرسل الرباح ، ويرسل السحاب . فيسوقه حيث يشاء ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . فارساله واقع على ذلك كله . ثم قال : وأما الناشرات نشرا . فهو استئناف قسم آخر . ولهذا أتى بالواو، وما قبله معطوف على القسم الأول بالفاء . قال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة : هي الرباح تأتى بالمطر . ويدل على صحة قولهم : قول الله تعالى بالفاء . قال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة : هي الرباح تأتى بالمطر . ويدل على صحة قولهم . وقال الله تعالى وقال مقاتل: هي الملائكة تنشر كتب بني دم وصائف أعمالهم . وقاله مسروق وعطاء عن ابن عباس . وقالت طائفة هي الملائكة تنشر أجنعتها في الجوعند صعودها ونزولها . وقيل : تنشر أوام الله في الأرض والسهاء . وقيل : تنشر النفوس فتحيها بالإيمان . وقال أبو صالح : هي الأمطار تنشر الأرض أي تحيها .

<sup>(</sup>۲) قال في التبيان (ص ١٣٢): أقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لذلك. إذ ذلك من أعظم آياته. وحذف مفعول النزع والنشط لأنه لو ذكر ماتنزعه وتنشطه لأوهم التقييد به ، وأن القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين. فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول. كقوله (٩٢: ٦ فأمامن أعطى واتق) وكان نفس النزع هو المقصود لاعين المنزوع. وأكثر المفسرين: على أنها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أحسامهم وهم جماعة. والنزع: هو احتذاب الشيء بقوة. والإغراق في النزع: هو أن بجتذبه إلى آخره ، ثم قال: فالنزع حركة شديدة ، سواء كانت من ملك ، أو نفس إنسانية ، أو نجم ، أو النقوس تنزع إلى أوطانها وإلى مألفها. وعند الموت تنزع إلى ربها. والمنايا تنزع النفوس. والقسى ننزع بالسهام. والملائكة تنزع من مكان إلى مكان وتنزع ماوكلت بنزعه. والخيل تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها. فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى.

وملائكة ورُكِّلُوا بِعِمَارَةِ السَّمُوات بالصلاة والتسبيح والتَّقْدِيس، إلى غيير ذلك من أصناف الملائكة التي لايُحصيها إلا الله تعالى .

ولفظ الملك يُشعرُ بأنه رسول منفذ لأص غيره ، فليس لهم من الأم شيء ، بل الأمر لله الواحد القهار ، وهم ينفذون أمره ( « ٢١ : ٧٧ » لايَسْيقُونَهُ بِالْقُوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ و لاَيَشْفَمُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ عَمْكُونَ « ٢٨ » يَعْلَمُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) ( « ٢٦ : ٥٠ » يَخَلَفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْ قِهِمْ وَيَنْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) فَهُمْ مِنْ فَوْ قَهِمْ وَيَنْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) ( « ٢٦ : ٠٥ » يَخَلَفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْ قِهِمْ وَيَنْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) ولا تغتزل إلا بأمره ، ولا تفعل شيئاً إلا من بعد إذنه . فهم («٢٠:٧٧ » عِمَاذُ لَهُ مُكْرَمُونَ ) منهم الصافّون (() ، لا يقصّر عنه ، ولا يتعداه ، وأعلاهم الذين عنده سبحانه ( « ٢١ : ١٩ » لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَلَمْ الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: عَمْدَتُهِ وَلاَ يَسْتَكْمِرُونَ ﴿ ٢٠ » يُسَبِّحُونَ اللّه إلَّهُ لَوْ الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: الله لا الله مربَّ جبريل ، وميكائيل ، و إسرافيل ، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: « اللهم ربَّ جبريل وميكائيل و إسرافيل ، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون . اهدنى لما اخْتُلف فيه من الحقِّ بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم (\*) »

<sup>(</sup>١) قال في التبيان (ص ٢٧): أقسم سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه ، كما قال الذي صلى الله عليه وسلم لأصحابه « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ تتمون الصفوف الأول ، وتراصون في الصف » . وكما قالوا عن أنفسهم ( ٣٧ : ١٦٥ وإنا لنحن الصافون) والملائكة الصافات أجنعتها في الهواء و ( الزاجرات) الملائكة التي تزجر السحاب وغيره بأص الله ( فالتاليات ) التي نتلو لكلام الله ، وقيل : الصافات : الطيركما قال تعالى ( ٢٠ : ١٩ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) وقال ( ٢٠ : ١٠ والطير صافات ) والزاجرات : الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصي الله. والتاليات : الجامعات لكتاب الله تعالى . وقيل : الصافات للقتال في سبيله ، فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه . فالتاليات : الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم . وقيل : الصافات الجامعات أبدانها في الصلاة ، الزاجرات أنفسها عن معاصي الله . فالتاليات الته . واللفظ يحتمل ذلك كله . وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة وبواسطتها كان . صحة ما أقسم عليه من التوحيد . وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان .

فتوسَّلَ إِليه سبحانه بر بو بيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة . فبريل موكل بالوحى الذي به حياة القلوب والأرواح ، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الخلق حياة الأرض والنبات والحيوان . وإسرافيل موكل بالنفخ في الصُّور ، الذي به حياة الخلق بعد مماتهم .

فسأله رسوله بربو بيته لهؤلاء أن بهديه لما اختُلفِ فيه من الحق بإذنه ، لما في ذلك من الحياة النافعة .

وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل فى القرآن أحسن الثناء ، ووصفه بأجمل الصفات فقال : ( « ١٨ : ١٥ » فَلَا أُقْسِم و بِالْخُنَسِ « ١٦ » اَلْجُوارِ الْكُنَسِ « ١٧ » وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْمَس « ١٨ » وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْمَس « ١٨ » وَالصَّبْح إِذَا تَنَفَّسَ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) الْمَوْلِ كَرِيم ( ٧٠ » ذِى قُوَّة عِنْدَ وَى الْمَرْشِ مَكِينِ « ٢١ » مُطَاع ثِمَ أُمينٍ ) فهذا جبريل ، فوصفه بأنه رسوله ، وأنه كريم عنده ، وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه ، وأنه مطاع فى السموات. وأنه أمينُ على الوحى.

فهن كرمه على ربه: أنه أقرب الملائكة إليه .

قال بعض السلف: منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك.

ومن قوته : أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه ، ثم قلبها عليهم . فهو قوى على تنفيذ مايؤمر به ، غير عاجز عنه ، إذ تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى .

قال ابن جرير في تفسيره ، عن إسمعيل بن أبي خالد عن أبي صالح : أمين على أن يدخل سبعين سُرادقا من نور بغير إذن .

ووصفهُ بالأمانة يقتضى صدقه ونصحه، و إلقاءه إلى الرسل ما أُمر به من غير زيادة ولا نقصان ولاكتهان . وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله .

ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة : قول العزيز ليوسف عليه السلام ( « ١٢ : ٥٥ » إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ) والجمع بين القوة والأمانة : نظير قول ابنة شعيب في موسى

<sup>(</sup>١) كانت فى الأصلين : (فلا أقسم بما تبصرون وما لاتبصرون إنه لفولرسول كريم. ذى قوة عند ذى عرش ) الخ وهو خطأ ظاهى .

عليهما السلام ( « ٢٦ : ٢٦ » إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُوِىُّ الامِينُ ) وقال تعالى في وصفه : ( « ٥٣ : ٥ » عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوكِي « ٦ » ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ) قال ابن عباس رضى الله عنهما « ذو منظر حسن » وقال قتادة « ذو خلق حسن » وقال ابن جرير « عَنَى بالمرَّة صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات ، والجسم والجسم أوا كان كذلك من الإنسان كان قويًّا » .

والمِرَّة واحدة المِرَرِ . و إنما أُريد به ذو مِرَّة سَوِيَّة ، ومنه قول النبي صلى الله تعالى عايه وآله وسلم « لاَتَحِلُ الصدقة الغني مِ ، ولا لذي مِرَّة سَوِي (١) » .

قلت: هذا حجة من قال: المرة القوّة فى الآية ، وهو قول مجاهد وابن زيد ، وهو قولُ مجاهد وابن زيد ، وهو قولُ ضعيف . لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه (شَدِيدُ الْقُوَى) .

ولا ريب أن المرَّة فى الحديث هى القوَّة ، لا المنظر الحسن ، فإما أن يقال : المرة تقال على هذا وعلى هذا ، و إما أن يقال \_ وهو الأظهر \_ : إن المرة هى الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة ، وذلك يستلزم كال الخلقة وحسنها وجمالها . فإن العاهة والآفة إما تكون من ضعف الخلقة والتركيب ، فهى قوة وصحة تتضمن جمالا وحسناً . والله تعالى أعلم

وقالت اليهود للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «مَن صاحبك الذى يأتيك من الملائكة ؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك بالجبر؟ قال: هو جبريل. قالوا: ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا، لو قلت : ميكائيل الذى ينزل بالنبات والقطر والرحمة ؟ فأنزل الله تعالى: ( « ٢ : ٥٥ » مَنْ كَانَ عَدُواً لِجْبريل فَإِنّهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ « ٩٦ » مَنْ كَانَ عَدُواً لِللهِ وَمَلاَئِكَ يَا اللهِ وَجبريل وَمِينَ اللهِ عَدُونَ اللهِ عَدُونَ اللهِ عَدُونَ لِلْكَافِرِينَ ( ٢٠ » ) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن مجالد عن عام، عن حبشي بن جنادة قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه بخسأله إياه ، فعطاه له، وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة . فقال رسول الله صلى الله وسلم : إن المسألة لاتحل لفي ولا لذى مرة سوى » وقال الترمذي : غريب .

<sup>(</sup>۲) رواه الامام أحمد والترمذي \_ وقال : حسن غريب \_ عن ابن عباس ، والنسائي في حديث طويل . وانظره بطوله في تفسير ابن كثير (ج ١ ص ٢٤٠) .

والمقصود: أن الله سبحانه و كُل بالعالم العُلوى والسفلي ملائكة ، فهى تُدَبِّر أمر العالم بإذنه ومَشيئته وأمْره ، فلهذا يُضيف التدبير إلى الملائكة تارة ، لكونهم هُمُ المباشرين للتدبير ، كقوله ( قَا لُمُدَبِّرَاتِ أُمْراً ) ويضيفُ التدبير إليه كقوله ( «١٠ » » إِنَّ رَبَّكُمُ الله الله الله النوري على الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْنَ ) الله الله النوري على الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْنَ ) الله الله النوري على الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْنَ ) وقوله ( «١٠ » قُلُ مَنْ يَرْزُقُ كُمْ مِنَ الله الله وَالأَرْضِ أُمَنْ يَمْ الله عَلَى السَّمْعَ وَالابْصَار وقوله ( «١٠ ؛ ٣١ » قُلْ مَنْ يَرْزُقُ كُمْ مِنَ الله عَن الله وَالله ومَن يُدَبِّرُ الأَمْن يَمْ الله ويُمْن يُدَبِّرُ الأَمْن يَمْ الله ويُمْن يُدَبِّرُ الأَمْن يَمْ الله ويُمْن الله والمنالا .

وهذا كما أَضَافَ التَّوفِّقُ إِلَيْهِم تَارَةً ، كَقُولُه ( « ٦ : ٦١ » تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَاً ) و إليه تارة ، كَقُولُه ( « ٣٩ : ٤٢ » اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ) ونظائرِه .

والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر ، والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر ، فإنهم مُوكلون بتخليقه ، و نقله من طَوْر إلى طَوْر ، وتصويره ، وحفظه فى أطباق الظلمات الثلاث ، وكتابة رزقه ، وعمله ، وأجله ، وشقاوته ، وسعادته ، وملازمته فى جميع أحواله ، وإحصاء أقواله وأفعاله ، وحفظه فى حياته ، وقَبْض روحه عند وفاته ، وعَرْضها على خالقه وفاطره . وهم الموكلون بعدابه ونعيمه فى البرزخ ، وبعد البعث . وهم الموكلون بعمل وفاطره . وهم الموكلون بعدابه ونعيمه فى البرزخ ، وبعد البعث . وهم الموكلون بعمل الله النعيم والعذاب . وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله ، والمعلمون له ما ينفعه ، والمقاتلون الذا ابتون عنه ، وهم أولياؤه فى الدُّنيا والآخرة ، وهم الذين يُمدُونه بالخير و يَدْعُونه إليه و يَنْهونه عن الشر ، ويحذرونه منه ،

فهم أولياؤه وأنصاره ، وحفظته ، ومُعَلموه ، وناصحوه ، والدّاعون له ، والمستغفرون له ، وهم أولياؤه وأنصاره ، وحفظته ، ويُصَافّن عليه مادام يُعَلم الناسَ الحير ، ويُبَشّر ونه بكرامَة الله تعالى في مَنامه ، وعند مَوْتِه ، ويوم بَعْثه . وهم الذين يُزَهّدونه في الدنيا ، ويُرغّبونه في ألآخرة . وهم الذين يُذَكّرُونه إذا تَسيى ، ويُنشّطونه إذا كَسِل ، ويُثبّتُونه إذا جَزع . وهم الذين يَسْعَوْن في مصالح دُنياه وآخرته .

فهم رسُلُ الله فى خَلْقه وأَمْرِه ، وسُفَرَاؤه بينه و بين عباده ، تتنزَّل بالأمر من عنده فى أقطار العالم ، وتَصْعَد إليه بالأمر ، قد أُطَّتْ بهم السماء ، وحُق لما أن تَبَطَّ . مافيها مَوْضِعُ أَرْ بَع أَصابِع إلا ومَلكُ قائم ، أو راكع أو ساجد ، ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك ، لا يعودون إليه آخر ماعليهم (١) .

والقرآن مملوء بذكر الملائكة ، وأصنافهم ، وأعمالهم ، ومراتبهم . كقوله : ( « ٣ : ٣ » وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا نَحْمَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَهْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا نَحْمَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفُ وَيَها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفُ لَكَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ وَيَهَدّ اللّهُ وَيَها اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَها اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَها اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَها وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَها وَيَالًا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَها وَيَولُه وَلَا وَمُ اللّهُ وَقُولُه وَيُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَعْدُ وَيَها وَيَولُه وَلَا وَمُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا وَيَالًا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا وَيَا اللّهُ وَيَا وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا وَيَا اللّهُ وَيَا وَيَا اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا وَيَا اللّهُ وَيَا وَاللّهُ وَيَا وَيَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا وَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَا وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَيُولِكُونُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَا وَاللّهُ وَيَا وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَعْلَا وَاللّهُ وَيَعْلِ وَاللّهُ وَيَوْلُو وَلَا اللّهُ وَيَا وَاللّهُ وَيَعْلَا وَاللّهُ وَيَعْلَا وَاللّهُ وَيَوْلُو وَلَا اللّهُ وَيَوْلُو وَلَا اللّهُ وَيَعْلَمُ وَلِلْ وَيَعْلِمُ وَلِلْ وَيَعْلِمُ وَلِمُ وَلِي اللللللّهُ وَيَعْلِمُ وَيَوْلِمُ وَاللّهُ وَيَعْلِمُ وَاللّهُ وَيُولُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا لَا لَا اللللللللللللللّهُ و

وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يُذكر .

ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحدَ الأصول الخس التي هي أركان الإيمان ، وهي الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورُسُلِه ، واليوم الآخر (٢) .

فلنرجع إلى المقصود ، وهو أن حركاتِ العالم الدُلُوعَ والسُّفْلِيّ بالملائكة . فالحركاتُ الإرادِيَّةُ كُلُهَا تابعة الإرادةِ التي تُحَرِّكُ المريد إلى فعل مايفعله ، والحركة الطَّبيعيه سَبَبها مافى

<sup>(</sup>١) رواه ابن مردويه عن أنس بن مالك ، كما ذكر السيوطى فى الجامع الصغير . ومعنى الأطبط: صوت الرحل إذا كان جديداً ، وعليه ثقل الراكب أو الحمل .

<sup>(</sup>٢) الذي في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسطم الذي رواه البخاري و.سلم عن ابن عمر عن عمر: أن أصول الايمان ستة: الايمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

المتحرّ ك من الميل والطّلب بكماله وانتهائه ، كوكة النار ، وحَرَ كَةِ النبات ، وحَرَ كَةِ الرّياح . وكذلك حركة الجسم الثّقيل إلى أسفل . فإنه بطّبعه يطلب مُسْتَقَرّ من المر كن ، مالم يَعُقُه عنه عائق . وأما الحركة القسريّة ، كوكته بالقسر إلى العلو ، فتابعة لإرادة القاسر له . فلم يَبْق حركة أصليّة م إلا عن الإرادة والمحبة .

## فصـــل

فإذا عُرِف ذلك فالحبة من التي تُحرِّكُ المحبّ في طلب محبوبه الذي يَكُلُ بحصوله له . فتُحرِّك مُحِبَّ الرحمٰن ، ومُحب القرآن ، ومُحب العلم والإيمان ، ومحب المتاع والأثمان ، ومحب الأوثان والصُّلبان ، ومحب النسوان والمُر دان ، ومحب الأوطان ، ومحب الإخوان . فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء . فيتحرَّكُ عند ذكر محبوبه منها دون غيره . ولهذا تجدُ محب النسوان والصِّبيان ، ومحب قر آن الشيطان بالأصوات والألحان ، لا يتحرَّك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ، ولا عند تلاوة القرآن ، حتى إذا ذُكر له محبوبه الهُتَنَّ له ورَبًا ، وتحرَّك باطنه وظاهر منه شو قاً إليه وطر بالذكره .

فكل هذه المحابِّ باطلة مُضْمَحِلَّة سوى تحبةِ الله وما والاها ، من تحبةِ رسوله ، وكتابه ، ودينه ، وأوليائه . فهذه المحبة تدوم ، وتدوم ثمرتُها ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلَقت به ، وفَضْلُها على سائر المحابِّ كفضلِ مَنْ تَعَلَقت به على ماسواه . وإذا انقطعتْ علائق المحبين ، وأسبابُ توادِّهم وتحابِّهم لم تَنْقَطِع أسبابُها . قال تعالى ( « ٢ : ١٦٦ » إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ ٱنَّبِعُوا مَنَ اللَّذِينَ ٱنَّبِعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ) .

قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما « المودّة » .

وقال مُجاهد « تَواصُلُهُم في الدنيا »

وقال الضَّحَّاك « يعنى تَقطَّعَت مِهم الأرحام ، وتَفَرَّقت بهم المنازل في النار ». وقال أبو صالح « الأعمال » .

والكلُّ حق . فإن الأسباب هي الوُصَل التي كانت بينهم في الدنيا ، تَقَطَّعَتْ بهم أحوجَ ما كانوا إليها . وأما أسبابُ الموحدين المخلصين لله فاتصلت بهم ودام اتصالها بدوام معبودهم وعبوبهم . فإنَّ السببَ تبعُ لغايته في البقاء والانقطاع .

# فص\_ل

إذا تَبَيَّن هذا فأصلُ المحبَّة المحمودة التي أمَر اللهُ تعالى بها وَخَلَق خَلْقَه لأجلها: هي عَبَنَهُ وحدَه لاشريك له ، المتضمِّنةُ لعبادته دون عِبادةِ ماسواه .

فإِن العبادة تَتَضَمَّن غاية الحُبِّ بغاية الذَّلِّ، ولا يصلحُ ذلك إلا لله عز وجل وحده . ولما كانت الحبة جنساً تحته أنواعُ مُتفاوته في القَدْر والوصف ، كان أغلبُ ما يذكر فيها في حق الله تعالى : ما يختصُ به ويليقُ به ، كالعبادة والإنابة والإخبات ، ولهذا لا يذكر فيها لفظ الهشق والغرام ، والصَّبابة ، والشغف ، والهوى ، وقد يُذكر لها لفظ المحبة ، فيها لفظ الهشق والغرام ، والصَّبابة ، والشغف ، والهوى ، وقد يُذكر لها لفظ المحبة ، كقوله ( « ٣ : ٣١ » قُلْ إِنْ كُنتُمُ تُحبُونَ اللهَ فَا تَبْعُونِي يُحْبِثُونَ اللهَ فَا تَبْعُونِي يُحْبِثُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومدار كتب الله تعالى المنزّلة من أوهما إلى آخرها على الأم بتلك الحبّة ولوازمها ، والنّهي عن محبّة ما يضاد ها وملازمتها ، وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين ، وذكر قصصهم ومآ لهم ، ومنازلهم ، وثوابهم ، وعقابهم ، ولا يجد كلاوة الإيمان ، بل لا يَذُوق طعمه ، إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، كما في الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان - وفي لفظ لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث - من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، وأن يكر أن يرجع في الكفر أحب إليه مما سواها ، وأن يُكر أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه ، كما يكره أن يُلق في النار » .

وفى الصحيحين أيضاً عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ والذي نفسى بيده لايؤ من أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمين» .

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، على عبادة الله وحده لاشريك له . وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة ، و إفراد الرب سبحانه بها ، فلا يشرك العبد به فيها غيره .

والكلمة المتضمنة لهذين الأصايين هي الكلمة التي لايدخل في الاسلام إلا بها ، ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها، ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقاب واللسان ، وذكرها أفضل الذكر ، كما في صحيح ابن حِبّان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « أفضل الذكر : لا إله إلا الله والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن ، والسورة المختصة بتحقيقها تعدل ثاث القرآن (١) ، وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله ، وأنزل جميع كتبه ، وشرع جميع شرائعه ، قياما بحقها وتكميلا لها . وهي التي يدخل بها العبد على ربه ، ويصير في جواره ، وهي مفرعه ، مفرع أوليائه وأعدائه ، فإن أعداءه إذا مَسَّهم الصَّرُ في البَرِّ والبحر فرعوا إلى توحيده ، وتبر وا من شركهم (٢) ، ودعوه مخلصين له الدين . وأما أولياؤه فهي مفرعهم في شدائد الدنيا والآخرة .

ولهذا كانت دعوات المكروب « لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ ، لا إله إلا الله ربُّ العرشِ العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش المكريم (") » ودعوة ذى النُّون التي مادعا بها مكروب إلا فرَّج الله كربه « لا إله إلا أنت ، سبحانك إنى كفت من الظالمين (١) » .

وقال ثُو ْبان رضي الله تعالى عنه «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله إذا راعَهُ

<sup>(</sup>۱) يريد سورة قل مو الله أحد . فقد روى البخارى وأحمد والترمذى عن أبى سعيد « أنها تعدل ثلث القرآن » وهذه السورة لتوحيد الأسماء والصفات ، كما حقق ذلك ابن القيم نفسه فى عدة مواضع من كتبه . أما السورة التى تخلص توحيدالآلهية وتطابق « لا إله إلا الله » فهى (قل ياأيها الكافرون) . والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة لقمان (٣١: ٣٢ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين\_الآية) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وأبو عوانة فى صحيحه عن ابن عباس ، بلفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الـكرب الخ » .

<sup>(</sup>٤) رراه أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة عن سعد بن أبي وقاص.

أمر قال: الله ربى لا أشرك به شيئًا (١) » وفي لفظ قال: « هو الله لاشريك له » . وقالت أسماء بنت عُمَيْس « علَّمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمات أَقُولُهَا عند الكرب: الله ، الله ربي ، لا أشرك به شيئاً (٢) » .

وفي الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وَقَّاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « دعوة يو نس إذ نادى في بطن الحوت : لا إله إلا أنت ، سبحانك ، إنى كنت من الظالمين ، فإنه لم يَدْعُ بها مسلم فىشىء إلا استجيب له » . وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا « دعوات المكروب : اللهم رحمتَك أرجو ، فلا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفة عين ، وأصلح ني شأني كله ، لا إله إلا أنت (٢) » .

فالتوحيد ملجأ الطالبين ، ومفزع الهاربين ، ونجاة المكروبين ، وغياث الملهوفين ، وحقيقتُه إفراد الرب سبحانه بالمحبة والاجلال والتعظيم ، والذل والخضوع .

#### فصل

فإذا عرف أن كل حركة فأصلها الحب والإرادة ، فلا بد من محبوب مراد لنفسه ، لا يُطلب ويُحب لغيره ، إِذ لوكان كل محبوب يُحب لغيره لزم الدور أو التسلسل في العلل والغايات، وهو باطل باتفاق العقلاء، والشيء قد يُحَبُّ من وجه دون وجه، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله عزَّ وجلَّ وحده ، الذي لاتصلح الألوهية إلاَّ له ، فلو كان في السموات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا ، والإلهية التي دعت الرسل أمهم إلى توحيد الرب بها : هي العبادة والتأليه . ومن لوازمها: توحيد الربو بية الذي أقر الله عليهم به ، فإنه يلزم من الإقرار به الاقرار بتوحيد الالهية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان والطبراني في الدعاء له .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وابن حبان وصحمه عن أبي بكرة . وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ «كلات المكروب: اللهم \_ الح » قال الهيثمي في مجمع الزوائد: واسناده حسن .

## 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه ، وكل متحرك فله غاية يتحرك إليها ، ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه : هو الله وحده . كما لا وجود له إلا أن يكون الله وحده هو ربه وخالقه ، فوجوده بالله وحده ، وكماله أن يكون لله وحده . في لا يكون به لا يكون ، ومالا يكون له لاينفع ، ولا يدوم ، ولهذا قال تعالى ( « ٢١ : ٢١» لو كان فيهما لا يكون له لاينفع ، ولا يدوم ، ولهذا قال تعالى ( « ٢١ : ٢١» لو كان فيهما آلهة الله ومالا يكون له لاينفع ، ولا يدوم ، ولهذا قال تعالى ( « ٢١ : ٢١» لو كان فيهما لله يكون له لاينفع ، ولا يدوم ، ولهذا قال تعالى ( « ٢١ : ٢١» لو كان فيهما لله يكون في لله يكون في الله يكون في الله يكون في الله يكون في المورد وحده لاشريك له ، فإن لا يكون أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده لاشريك له ، فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها ، في خواتها تارة ، و باعتبار مقاصدها وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد ، هو باعتبارها في ذواتها تارة ، و باعتبار مقاصدها وتياتها تارة .

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة ، فهو باعتبار متعلقها ، ومحبوبها ، ومرادها ، فإن كان المحبوب المراد هو الذي لاينبغي أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هو ، وهو المحبوب الأعلى ، الذي لاصلاح للعبد ، ولا فلاح ، ولا نعيم ، ولا سرور ، إلا بأن يكون هو وحده محبو به ، ومراده ، وغاية مطلو به ، كانت محبته نافعة له ، و إن كان محبو به ومراده ونهاية مطلو به غيره كانت محبته ضارة له وعذابا وشقاء .

فالحبة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ماينفعه من السعادة والنعيم ، والحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها مايضره من الشقاء والألم والعناء .

## فص\_ل

إِذَا تبينَ هذا فالحَىُ العالمُ الناصح لنفسه لا يؤثرُ مَحَبَّةَ ما يضرُّه ويشقى به ويتألم به ، ولا يقع ذلك إلا من فساد تَصَوُّره ومعرفته ، أو من فساد قصده وإرادته . فالأول : جهل ، والثاني ظلم : والإنسان خلق في الأصل ظلوماً جهولا ، ولا ينفَكُ عن

الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ، ويُلهمه رُشده ، فمن أراد به الخير علمه ما ينفعه ، فرح به عن الظلم ، ومتى لم يُرد به خيراً أبقاه على فرح به عن الظلم ، ومتى لم يُرد به خيراً أبقاه على أصل الخلقة ، كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن الله خلق خَلْقه في ظلمة ، ثم ألقي عليهم من نوره ، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه صَلَ » .

قالنفس تَهْوَى ما يضرها ولا ينفعها ، لجهلها بمضرته لها تارة ، ولفساد قصدها تارة ، ولفساد قصدها تارة ، ولجموعهما تارة ، وقدذ مَّ الله تعالى فى كتابه مَنْ أجابداعى الجهل والظلم ، فقال (« ٢٨ : ٥٠» وَلَجْموعهما تارة ، وقدذ مَّ الله تعالى فى كتابه مَنْ أجابداعى الجهل والظلم ، فقال (« ٢٨ : ٥٠» فإنْ يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعْلَم وَ أَنَّ مَا يَسْبِعُونَ أَهْوَاءَهُم وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ النَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ الله ؟ إِنَّ الله لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِينَ ) ، وقال («٣٥ : ٣٧» إِنْ يَسَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنْ رَبِّهُ الهُدَى ) .

فأصلُ كل خير: هو العلمُ والعدلُ ، وأصلُ كل شر ": هو الجهلُ والظلم . وقد جعل الله سبحانه للعدلُ الما أمور به حَدًّا ، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا ، وله من الندمِّ والعقو بة بحسب ظلمه وعدوانه ، الذي خرج به عن العدل ، ولهذا قال سبحانه وتعالى الذمِّ والعقو بة بحسب ظلمه وعدوانه ، الذي خرج به عن العدل ، ولهذا قال سبحانه وتعالى ( « ۷ : ۳۳ » وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِ فُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمَسْرِ فِينَ ) وقال فيمن ابتغى سوى زوجته أوملك يمينه ( « ۲۳ : ۷ » فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ، وقال : ( « ۲ : ۱۹۰ » وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ) .

والمقصود: أن محبة الظلم والعدوان سببها فسادُ العلم، أو فساد القصد، أو فسادها جميعاً. وقد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم، و إلا فلو علم ما في الضارِّ من المضرَّة ولوازمها حقيقة العلم لما آثرَه، ولهذا مَن علم من طعام شَهِي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يُقدُمُ عليه، فضعف علمه بما في الضار من وجوه المضرة ، وضعف عَزمه عن اجتنابه يوقعه في ارتكابه، ولهذا كان الإيمان الحقيق هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه، وترك ما يضرُّه ، فإذا لم يفعل هذا ، ولم يترك هذا ، لم يكن إيمانه على الحقيقة ، وإيما معه من الإيمان بحسب ذلك . فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان ، حتى كأنه يراها ، لا يسلك طريقها الإيمان بحسب ذلك . فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان ، حتى كأنه يراها ، لا يسلك طريقها

الموصلة إليها ، فضلا عن أن يسعى فيها بجهده ، والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها ، وهذا أمر يجدُه الإنسانُ في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع . أو التخلص منه من المضارِّ .

# فص\_ل

إذا تبين هذا ، فالعبدُ أحوجُ شيء إلى علم ما يَضُرُّه ليجتنبه ، وما يَنفَعُهُ ليحرِصَ عليه ويفعله ، فيُحبُّ النافع ، ويُبغضُ الضارِّ ، فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته ، وهذا من لوازم العبودية والمحبة ، ومتى خرجَ عن ذلك أحبُّ ما يَسْخَطُهُ رَبُّهُ وكره ما يحبه ، فنقصت عبوديته بحسب ذلك .

وههنا طريقان: العقل ، والشرع. أما العقل ، نقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل ، والإحسان ، والبر ، والعقة ، والشجاعة ، ومكارم الأخلاق ، وأداء الأمانات ، وصلة الأرحام ، ونصيحة الحكق ، والوفاء بالعهد ، وحفظ الجوار ، ونصر المظاوم ، والإعانة على نوائب الحق ، وقرى الضيف ، وحل الكلّ ، ونحو ذلك . ووضع في العقول والفطر استقباح أضداد ذلك ، ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ ، وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع ، وأبس ما يُدفيتُه عند البَر د ، فكما لا يمكنه أن يكفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه ، فو بنفسه ، فكذلك لا يمكنه أن يكفع عن نفسه وطبعه استحسان والستقباح أضدادها ، ومن قال : إن ذلك لا يُعمل بالعقل ، ولا بالفطرة ، و إيما عرف بمجرد واستقباح أضدادها ، ومن قال : إن ذلك لا يُعمل بالعقل ، ولا بالفطرة ، و إيما عرف بمجرد السمع ، فقولُه باطل ، قد بينناً بطلانه في كتاب المفتاح () من ستين وجها ، وبَيننا هناك دلالة القبان والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول .

والطريقُ الثانى لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمعُ . وهو أو ْسَعُ وأبينُ وأصدق من الطوريق الأول ، لخفاء صفاتِ الأفعال وأحوالها ونتائجها ، وأن العالم بذلك على التفصيل ليسهو إلا الرسولُ صلوات الله وسلامه عليه. فأعلم الناس وأصحةُم عقلاً ورأياً واستحساناً مَنْ .

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة الجزء الثاني .

وكان السلف يُسَمُّون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول في مسائل العلم الحَبَرِيَّة وأهل مسائل الأحكام العمَليَّة يسمونهم: أهل الشبهات والأهواء، لأن الرأى المخالف للسنة جهل لا علم ، وهو كل دين . فصاحبه ثمن اتبع هواه بغير هدًى من الله ، وغايتُه الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة . وإنما ينتني الضلال والشقاء عن اتبع هدَى الله الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ، كما قال تعالى ( « ٢٠ : ٣١٣) فَإِمَّا يَأْنِينَ كُمْ مِنِي هُدًى فَمَن اتبع هُدَاى وأن الله الذي أَرْسل به وَسُله ، وأنزل به كتبه ، كما قال تعالى ( « ٢٠ : ٣١٣) فإمَّا يَأْنِينَ كُمْ مِنِي هُدًى فَمَن اتبع هُدَاى وَمَن أَعْرَض عَن ذِ كُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَن كَمُ وَخَشُرُهُ وَكُومَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى ) .

واتباعُ الهوى يكون فى الحب والبغض ، كما قال تعالى ( «٤: ١٣٥ » يأَيُّهَا الَّذِينَ وَاللَّا قُرَبِينَ إِنْ يَكُنْ آمُنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنْهِا أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْ لَى جِهِما فَلَا تَتَبَعُوا الْهُوكَ أَنْ تَعْدُلُوا ) وقال ( « ٥ : ٨ » وَلاَ يَخْرُ مَنَّكُمُ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدُلُوا اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ) .

والهوى المنهى عن اتباعه كما يكون هو هوكى الشخص في نفسه ، فقد يكون أيضاً هوكى غيره ، فهو منهى أد عن اتباع هذا وهذا ، لمضادَّة كل منهما لهُدكى الله الذي أر سل به رسله ، وأنزل به كُنتُبه .

## فص\_ل

فن الحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملكت يمينُ الرجل ، فإنها مُعينة على ماشرع الله سبحانه له من النكاح وملك الممين ، من إعفاف الرجل نفسه وأهله ، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام ، و يُعِفُها ، فلا تطمح نفسها إلى غيره ، وكل كانت الحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكل ، قال تعالى : ( « ٧ : ١٨٩ » هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَازَوْ جَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) وقال ( «٣٠» وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) .

وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه سئل « من أحب الناس إليك ؟ فقال : عائشة » ولهذا كان مسروق رحمه الله يقول ، إذا حدث عنها : «حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ؛ المبرّاة من فوق سبع سموات » .

وصح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : « حُبِّبَ إِلَىَّ من دنيا كم النساء والطيب . وجُعلت قُرُّة عيني في الصلاة » .

فلا عيب على الرجل في محبته لأهله ، وعشقه لها ، إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له ، من محبة الله ورسوله ، وزاحم حبه وحب رسوله ، فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله وكانت ورسوله ، بحيث تضعفها وتنقصها فهى مذمومة . و إن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها ، فهى محمودة ، ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب الشراب البارد الحلو ، ويحب الحلواء والعسل ، ويحب الحيل ، وكان أحب الثياب إليه القميص ، وكان يحب الله باله الله على الله على الله على الله على التفرغ لحبة الله ، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل مايحبه .

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قُرْبة ، و إن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يُثَبُ ولم يعاقب. و إن فاته درجةُ مَنْ فعله متقر بًا به إلى الله.

قالحبة النافعة ثلاثة أنواع : محبة الله . ومحبة في الله ، ومحبة مايعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته .

والمحبة الشه تعالى ، ومحبة ما يبغضه الله ، ومحبة ما يبغضه الله تعالى ، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها .

فهذه ستة أنواع ، عليها مدار محابِّ الخلق .

فحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة ، وأصل الإيمان والتوحيد ، والنوعان الآخران تبع لها .

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحابِ المذمومة ، والنوعان الآخران تبع لها .
ومحبة الصُّور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك ، وكلا كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد ، وكلا كان أكثر إخلاصا وأشد توحيداً ،كان أبعد من عشق الصور ، ولهذا أصاب امرأة العزيز ماأصابها من العشق ، لشركها . ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام باخلاصه ،قال تعالى (« ١٢ : ٢٤» كذلك لنصرف عَنْهُ السُّوء وَالْفَحْشَاء إنَّهُ مِن عِبادِنَا المُخلَصِينَ ) فالسوء : العشق ، والفحشاء : الزنا . فالمخلص قد خلص حبه لله ، فخلصه الله من فتنة عشق الصور . والمشرك قلبه متعلق بغير الله ، لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل .

# فص\_ل

ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور: أنه 'بَمَنِّي أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمْرَدَ، أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى، لا للفاحشة، ويأمره بمواخاته.

وهذا من جنس المخادنة ، بل هو محادنة باطنة . كذوات الأخدان اللاتى قال الله تعالى فيهن (١) ( «٤:٥٠ » مُعْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ) وقال فى حق الرجال فيهن ( «٥:٥ » مُعْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ ) فيظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى ، ويبطنون اتخاذها خدناً ، يتلذذون بها فعلا ، أو تقبيلا ، أو تمتعا بمجر د النظر والمخادنة ، والمعاشرة ، واعتقادهم أن هذا لله ، وأنه قر بة وطاعة: هو من أعظم الضلالوالغي ، وتبديل الدين ، حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له ، وذلك من نوع الشرك ، والمحبوب المتخذ من دون الله طاغوت . فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة و بعض والمجبوب المنظر والمخادنة و بعض المباشرة لله ، وأنه حُبُ فيه : كفر وشرك ، كاعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة و بعض المباشرة لله ، وأنه حُبُ فيه : كفر وشرك ، كاعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة و بعض

<sup>(</sup>١) كان الأولى أن يقول : كذوات الاخدان اللآتى حذر الله من التزوج بهن . وذكر أنهن غـير محصنات . فقال .

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر، وأن الجالب محسن إلى العاشق، جدير بالثواب، وأنه ساع فى دوائه وشفائه، وتفريج كرب العشق عنه، وأن « من نَفَس عن مؤمن كُرُ بة من كُرُب الدنيانَفَس الله عنه كر بة من كرب يوم القيامة (۱) » .

# الله م والنعام الله من ما والما لله من الما الله من الما الله من الله

ثم هم بعد هذا الضلال والعَيِّ أر بعة أقسام .

قوم يعتقدون أن هذا لله ، وهذا كثير في طوائف العامة ، والمنتسبين إلى الفقر والتصوف ، وكثير من الأتراك .

وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله ، و إنه ما يظهرون أنه لله خداعا ومكراً وتستراً . وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أولئك ، لما يُو جَى لهم من التو بة . ومن وجه أخبث ، لأنهم يعلمون التحريم و يأتون الحريم، وأولئك قد يشتبه الأم على بعضهم ، كااشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات الملاهي قر بة وطاعة . ووقع في ذلك من شاء الله من الزهاد والعباد ، فكذلك اشتبه على من هو أضعف علما و إيمانا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقر وقر .

القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى. فتارة يكونون من أولئك الضالين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لاوَطْء فيها لله تعالى ، وأن الفاحشة معصية ، فيقولون: نفعل شيئاً لله تعالى ، ونفعل أمراً لغير الله تعالى ، وتارة يكونون من أهل القسم الثانى ، الذين يظهرون أن هذه المحبة لله ، وهم يعلمون أن الأص بخلاف ذلك ، فيجمعون بين الكذب والفاحشة ، وهم في هذه المخادنة والمواخاة مُضاهِئون للنكاح ، فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين . وقد يزيد عليه تارة في الكم والكيف ، وقد ينقص عنه . وقد يحصل بينهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابين في الله ، لكن الذين عنه . وقد يود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه .

آمنوا أشد حبا لله ، فإن المتحابين في الله يعظم تحابهما ويقوى ويثبت ، بخلاف هذه المواخاة والحبة الشيطانية .

ثم قد يشتد بينهما الاتصال حتى يسمونه زواجا ، ويقولون : تزوّج فلان بفلان ، كا يفعله المسنهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مُجّان الفسقة ، ويُقرِرُهم الحاضرون على ذلك ، ويضكحون منه ، ويعجبهم مثل ذلك المزاح والنكاح . وربحا يقول بعض زنادقة هؤلاء : الأمرد حبيب الله ، والملتحى عدو الله ، وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح ، وأنه المراد بقوله «إذا أحب الله العبد نادى ياجبريل إنى أحب فلانافأ حبّه الحديث (۱) » وأنه توضع له الحبة في الأرض ، فيعجبه أن يُحَبّ ، ويفتخر بذلك بين الناس ، ويعجبه أن يقال : هو معشوق ، أو حُظُوة البلد ، وأن الناس يتغايرون على محبته ونحو ذلك .

وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المردان على نكاح النسوان . وقالوا : هو أسلم من الحبل والولادة ومؤنة النكاح ، والشكوى إلى القاضى ، وفرض النفقة ، والحبس على الحقوق .

ور بما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ جماع الصبيان . لأن الفرج يجذب من القوة والماء أكثر مما يجذب المحل الآخر بحكم الطبيعة .

وقسمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلاثة أقسام : مؤاجر ، ومملوك ، ومعشوق خاص فالأول : بإزاء البغايا المؤجرات أنفسهن .

والثالث: بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة . ﴿ وَالثَّالَثُ : بَازِاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة .

وتَعُوَّضَ كُل منهم بقسم عن نظيره من الإِناث . ورعما فضل بعضهم اتخاذ المردان

<sup>(</sup>۱) روى مسلم فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إنى أحب فلانا فأحبه . فيحبه جبريل ، ثم ينادى فى السماء فيقول : إن الله يجب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول فى الأرض . وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل ، ثم ينادى فى أهل السماء . إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه ، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض » .

واستفراشهم على النساء من وجوه .

وهذا مضادة ومحادة لله ودينه وكتبه ورسله .

وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب ، وقال في أثنائه : باب في المذهب المالكي ، وذكر فيه الجماع في الدبرُ من الذكور والإناث .

وقد علم أن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأسد هم مذهباً في هذا الباب ، حتى إنه يوجب قتل اللوطى حدًا ، بكراً كان أو ثيبا . وقوله في ذلك هو أصح المذاهب ، كما دلت عليه النصوص ، واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، و إن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل امرأته في دُرها ، وهو كذب على مالك وعلى أصحابه فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه (١). ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور، وجعلوا البابين بابًا واحداً. وهذا كفر وزندقة من قائله باجماع الأمة.

ونظير هذا : مايتوهمه كثير من الفسقة وجهال التركوغيرهم أن مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا ليس من الكبائر وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر .

وهذا من أعظم الكذب والبَهَات على الأئمة . فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك .

وشهة هؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أباحنيفة رحمه الله تعالى لم يوجب فيه الحد ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب، بل من صغائرها. وهذا ظن كاذب. فإن أبا حنيفه لم يسقط فيه الحد لله لخفة أمره، فإن جُر مه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا. ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمّة من الأمم، وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيرهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق هذه المسألة في التلخيص الحبير (ص ٣٠٦٥ ، ٣٠٨) فان الحافظ ابن حجر أطال في هذه المسألة . ونقل في ذلك أيضاً عن ابن عبد الحسكم عن الشافعي (٢) قال تعالى في قوم لوط (١٥: ٣٧ ـ ٧٤ فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) .

وشبهة من أسقط فيه الحدَّ: أن فُحشَ هذا مركوز فى طباع الأمم . فا كُتُنفِيَ فيه بالوازع الطبعى ، كما اكتُنفِيَ بذلك فى أكل الرَّجِيع وشرب البول والدم ، ورُتِّب الحدُّ على شرب الخر ، لكونه مما تدعو إليه النفوس .

والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعى لذلك. فالحدُّ فيه أولى من الحدِّ في الزنا، ولذلك وجب الحدِّ على من وَطَى أُمَّه وابنته وخالته وجَدَّته و إن كان في النفوس وازعُ وزاجر طبعى عن ذلك ، بل حَدُّ هذا القتلُ بكلِّ حال، بِكُراً كان أو محصناً في أصحِ الأقوال، وهو مذهب أحمد وغيره. هذا ونَفُرَة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من نُفرتها عن المُوْدان.

ونظيرُ هذا الظنِّ الكاذب، والغلطِ الفاحِشِ : ظنُّ كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة ، أو مباحة ، أو أنها أيسَرُ من ارتكابها من الحرِّ ، وتأولت هذه الفر قة القرآن على ذلك ، وأدخلت المملوك في قوله ( «٣٣ : ٦ و ٧٠ : ٣٠ » إلاَّ عَلَى أَزْ وَاجِهِمْ أَوْ ماملَكَكَ أَنْ عَلَى ذلك ، وأدخلت المملوك في قوله ( «٣٣ : ٦ و ٧٠ : ٣٠ » إلاَّ عَلَى أَزْ وَاجِهِمْ أَوْ ماملَكَكَ أَنْ عَلَى أَنْ وَاجِهِمْ أَوْ ماملَكَكَ أَنْ عَلَى أَرْ وَاجِهِمْ أَوْ وَتَعْلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَر بن الخطاب امرأة تزوَّجت عبد ها ، وتأوَّلت هذه الآية ، ففر ق عمرُ رضى الله عنه بينهما ، وأدَّبها، وقال «وَ يحك ، إنها هذا للرجال لاللنساء».

ومن تأوَّل هذه الآية على وَطْء الذُّكران من المماليك فهو كافر باتفاق الأمَّة .

قال شيخنا : ومن هؤلاء من يتأوّل قوله تعالى («٢٢١:٢» وَلَعَبُدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ) على ذلك ، قال : وقد سألنى بعض الناس عن هذه الآية ، وكان ممن يقرأ القرآن ، فظن أن معناها فى إباحة ذُكران العبيد المؤمنين .

قال : ومنهم مَنْ يجعلُ ذلك مسألة نزاع ، يبيحه بعضُ العلماء ، ويُحَرِّمه بعضهم ، ويقول : اختلافهُم شُبهة ، وهذا كذبُ وجهلُ ، فإنه ليس فى فِرَق الأمة مَنْ يبيح ذلك ، بل ولا فى دين من أديان الرسل ، و إيما يبيحُه زنادِقَةُ العالم ، الذين لا يؤمنون بالله ورسله ، وكتبه ، واليوم الآخر .

قال : ومنهم مَنْ يقول : هو مباح للضرورة ، مثل أن يَبقى الرجل أربعين يوما لا يجامع ، إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طـــوائف من الجند والعامة والفقراء .

قال : ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحَدِّ فيه ، فظن أن ذلك خلاف في التحريم ، ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات ، كالميتة والدّم ولحم الخنزير ، وليس فيه حَدُّ مقدر .

أم ذلك الخلاف و يكون قولا ضعيفاً ، فيتولّد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض الجاهلين : تبديل الدين ، وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين : تبديل الدين ، وطاعة الشيطان ، ومعصية رب العالمين ، فإذا انضافَت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة ، وأعانتها الأهواء الغالبة ، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك ، والخروج عن جملة الشرائع بالكلية .

ولما سَهُلَ هذا الأمرُ في نفوس كثيرٍ من الناس صار كثيرٌ من الماليك يتمدّح بأنه لايعرف غير سيدها وأنه لم يطأه سواه ، كما تتمدّح الأمّة والمرأة بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها ، وكذلك كثير من المردان يتمدح بأنه لايعرف غير خدينه وصديقه ، أو مؤاخيه ، أو معلّمه ، وكذلك كثير من الفاعلين يتمدّج بأنه عفيف عما سوى خدنه الذي هو قرينه وعشيره كالزوجة ، أو عما سوى مملوكه ، الذي هو كسر يته .

ومنهم مَنْ يرى أن التحريمَ إنما هو إكراهُ الصبيِّ على فعلِ الفاحشةِ ، فإذا كان مختاراً راضياً لم يكن بذلك بأس ، فكأن المحرم عنده من ذلك إنما هو الظلم والعدوانُ بإكراه المفعول به .

قال شيخنا: وحَكَى لَى مَنْ أَثْقُ بِه: أَن بعضَ هُؤُلاء أُخِذَ على هذه الفاحشة ، فحُكم عليه بالحد ، فقال : والله هو ارتضى بذلك ، وما أكرهته ولا غصبته ، فكيف أعاقب من عقال نصير المشركين (۱) \_ وكان حاضراً \_ هذا حكم محمد بن عبد الله ، وليس لهؤلاء ذنب ...

<sup>(</sup>١) هو المدعو خواجًا محمد بن محمد ، نصير الدين الطوسي ، وزير هولاكو التترى ، توفى سنة ٦٧٣ .

ومن هؤلاء مَنْ يعتقدُ أن العشق إذا بلغ بالعاشق إلى حد يخافُ معه التلف أبيح له وَطَءْ معشوقه للضرورة ، وحفظ النفس ، كما يباحُ له الدمُ والميتةُ ولحمُ الخنزير في المحمصة وقله معشوقه للضرورة ، وحفظ النفس ، كما يباحُ له الدمُ والميتةُ ولحمُ الخنزير في المحمصة وقد يُبيح هؤلاء شرُبَ الحمر على وجه التداوى ، وحفظ الصحة إذا سلم من معَرَّة السكر ولاريب أنَّ الكفر والفسوق والمعاصى درجاتُ ، كما أن الأيمان والعمل الصالح درجاتُ ، كما قال تعالى ( « ٣ : ١٦٣ » هُمْ دَرَجَاتُ عند الله والله والله عمر بما يعملُون ) ، وقال : ( « ٣ : ١٣٢ » وَلَكُلُّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَملُوا ، وَمَا رَبلُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْملُونَ ) وقال : ( « ٩ : ١٣٢ » إَمَّا النَّسِي لَم زِيادَةُ في الْكُفْرِ ) وقال ( « ٩ : ١٢٤ » فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا فَزَادَتْهُمْ وَخَسْمِ وَاللَّهُ مِنْ صَنْ فَرَادَتْهُمْ وَجُسًا إلى رِجْسِهِمْ ) ونظائرُه في القرآن كثيرة .

ومِنْ أَخَفً لِهُ وَلاء جُرْماً: مَنْ يرتكب ذلك معتقداً تحريمه ، وأنه إذا قضى حاجته قال: أستغفر الله . فكأن ما كان لم يكن .

فقد تلاعَبَ الشيطان بأكثر هذا الحلق ، كتلاعُبِ الصبْيانِ بالكُرَةِ ، وأخرج لهم أنواعَ الكفر والفسوقِ والعصيان في كل قالَب .

وبالجلة فراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها ، فالمتخذ خِدْناً من النساء ، والمتخذة خِدْناً من الرحال أقل شراً من المسافح والمسافحة مع كل أحد ، والمستخفى بما يَر تكبه أقل إثما من المجاهر المستعفى بما يَر فهذا بعيد أيما من المجاهر المستعفى به فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه ، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « كل أمتى معافى الا المجاهرين ، و إن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ، ثم يُصبح يكشف ستر الله عنه ، يقول : يافلان ، فعلت البارحة كذا وكذا ، فيبيت ربّه يستره ، و يُصبح يكشف ستر الله عنه عن نفسه (الله عنه ستر الله عنه المناس ، فعلت البارحة كذا وكذا ، فيبيت ربّه يستره ، و يُصبح يكشف ستر الله عن نفسه (۱) » أو كما قال .

وفى الحديث الآخر عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «من ابتُلِي من هذه القاذورات بشيء فلْيَسْتَتِرْ بستر الله ، فإنه مَن يُبْدِلنا صَفْحَته نَقْمْ عليه كتابَ الله » .

<sup>(</sup>١) رواه البخرى ومسلم عن أبى هريرة ، ولكن ليس فيه لفظ « يافلان » وإنما هذا اللفظ عنه الطبراني في الأوسط من حديث أبي فتادة .

وفى الحديث الآخر « إن الخطيئة إذا خفيت لم تَضُرُّ إلا صاحبها ، ولكن إذا أُعلنَتْ فلم تُنْكَر ضَرَّت العامة » .

وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر ُ إثماً من الزنا بذات الزوج ، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه ، و إفساد ِ فراشه عليه ، وقد يكونُ إثمُ هذا أعظم من إثم مجرد الزنا، أودونه .

والزنا بحليلة الجار أعظمُ إثماً من الزنا ببعيدة الدار ، لما اقترنَ بذلك من أذَى الجار ، وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به (١) .

وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظمُ إثما عند الله من الزنا بغيرها . ولهذا يقام له يوم القيامة و يقال له : « خذ من حسناته ماشئت » .

وكما تختلف درجاته بحسب المزنى بها فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال ، و بحسب الفاعل . فالزنا في رمضان ليلا أو نهاراً أعظمُ إثما منه في غيره . وكذلك في البقاع الشريفة المفضّلة هو أعظم إثما منه فيما سواها .

وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنا من الحرِّ أقبح منه من العبد. ولهذا كان حَدُّه على النصف من حده. ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب. ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لايُكلِّمهم الله يوم القيامة ولا يُزكِّيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني (٢). ومن العالم أقبح منه من الجاهل، لعلمه بقبحه، وما يترتب عليه، و إقدامه على بصيرة. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز.

<sup>(</sup>۱) قال تعالى فى سـورة النساء (٤: ٣٥ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبدى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لايحب من كان مختالا فحورا) قال ابن عباس رضى الله عنهما: «والجار ذى القربى: الذى بينك وبينه قرابة . والجارالجنب الذى ليس بينك وبينه قرابة » .

وروى أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مازال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورثه » .

<sup>(</sup>٢) روى مسلم والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم . ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر» والعائل : هو الفقير .

#### فص\_ل

ويما ينبغى أن يُعلم : أنه قد يقترن بالأيسر إِيمًا ما يجعله أعظم إيما بما هو فوقه . مثاله : أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق ، وتأليهه له وتعظيمه ، والخضوع له ، والذل له ، وتقديم طاعته وما يأمر به ، على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره ، فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه ، وموالاة من يواليه ، ومعاداة من يعاديه ، ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه ، ماقد يكون أعظم ضرراً على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة .

فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارعُ فيها اسم التعبد . كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح « تَعِسَ عبدُ الدينار ، تَعِسَ عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الخميصة ، تعس وانتُكِسَ ، وإذا شِيْكَ فلا انْتُقْشَ ، إن أُعْطِيَ رضى، وإن مُنِعَ سَخَطَ » رواه البخارى (۱) .

فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا ، و إن مُنعوا سخطوا عبيداً لهذه الأشياء ، لانتهاء عبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها .

فإذا شُغف الإنسان بمحبة صورة لغير الله ، بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بها ، و يسخطه فوات ذلك . كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك .

ولهذا يجعلون الحب مراتب. أوله: العلاقة، ثم الصّبابة، ثم الغرام، ثم العشق. وآخر ذلك: التَّدَيُّم. وهو التعبد للمعشوق. فيصير العاشق عبداً لمعشوقه.

والله سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين.

فَكَاه « ١٢ : ٣٠ » عن امرأة العزيز ، وكانت مشركة على دين زوجها . وكانوا مشركين ، وحكاه عن اللوطية ، وكانوا مشركين ، فقال تعالى فى قصتهم ( « ١٥ : ٧٢ » لَعَمَرُ لَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْ بِهِمْ يَعْمَهُونَ ) .

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص ، فقال ( « ٢٢ : ٢٢ » كَذَلِكَ لِنَصْر فَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ ) .

وقال عن عدوه إبليس: أنه قال: ( « ٣٨ » ) فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغُو يَنَّهُمْ أَ جَمَيِنَ « ٨٣ » إلَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إلاَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إلاَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ ) والغاوى ضدُّ الراشد ، والعشق المحرم من أعظم الغَيِّ .

ولهذا كان أتباعُ الشعراء وأهل السماع الشعرى عاوين . كما سماهم الله تعالى بذلك في قوله ( « ٢٦ : ٢٦ » وَالشُّعْرَاء يَتَبِعَهُمُ الْفَاوُونَ ) فالغاوون يتبعون الشعراء ، وأصحاب السماع الشعرى الشيطاني ، وهُولاء لاينفَكُّون عن طلب وصال ، أو سؤال نَوال . كما قال أبو تمام لرجل : أما تعرفني ؟ فقال : ومن أعرف بك مني ؟

أنت بين اثنتين تبرز للنا س ، وكلتا هما بوجه مُذال (۱) لست تنفكُ طالباً لوصال من حبيب ، أو راجياً لنوال أَىُّ مَاء يَبْقَى لوجهك هذا بين ذُلِّ الهُوى ، وذل السؤال ؟

والزنا بالفرج \_ و إن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة ، كالنظرة والقبلة واللمس \_ لكن إصرارالعاشق على محبة الفعل ، وتوابعه ، ولوازمه ، وتمنيه له ، وحديث نفسه به : أنه لايتركه، واشتغالُ قلبه بالمعشوق ، قد يكون أعظمَ ضرراً من فعل الفاحشة مَرَّة بشيء كثير. فإن

<sup>(</sup>١) ذال الذيء ذيلا: هان . وأذاله صاحبه إذالة : أهانه وامتهنه .

الإصرار على الصغيرة قد يساوى إ ثُمُّهُ إنَّمَ الكبيرة ، أو يُر في عليها .

وأيضاً ، فإِنَّ تعبُّدَ القلب للمعشوق شِرْكُ ، وفعلَ الفاحشة مَعْطِية ، ومفسدة الشركِ أعظمُ من مفسدة المعصية .

وأيضاً ، فإنه قد يُتخلّص من الكبيرة بالتّو به والاستغفار ، وأما العشقُ إذا تمكن من القلب فإنه يَعزُ عليه التخلصُ منه ، كما قال القائل :

تالله ما أُسَرَتُ لواحِظُكِ امراء الله وعدر على الورى استنقاذُه بل يصير تعبداً لازما للقلب ، لا ينفكُ عنه ، ومعلوم أنَّ هذا أعظم ضرراً وفساداً من فاحشة برتكبها مع كراهيته لها ، وقلبه غير مُعَبد لمن ار تكبها منه .

وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان الشيطان إنما هو (« ١٦ : ١٠٠» عَلَى الَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هَمُ بِهِ مُشْرِكُونَ ) وأن سلطانه إنما هو على من اتبعه من الغاوين ، والغَّىُّ اتباع الهوى والشهواتِ ، كما أن الضلال اتباعُ الظنون والشبهات .

وأصلُ الغيِّ من الحبِّ لفير الله ، فإنه يضعفُ الإخلاصُ به ، ويقوى الشرك بقوته . فأصحابُ العشق الشيطاني لهم من تَوكِّ الشيطان والإشراك به بقدر ذلك ، لما فيهم من الإشراك بالله ، ولما فاتهم من الإخلاص له ، ففيهم نصيبُ من اتخاذ الأنداد ، ولهذا ترى كثيراً منهم عبداً لذلك المعشوق ، مُتيًّا فيه . يصر خُ في حضوره ومغيبه : أنه عبده ، فهو أعظم ذكراً لهمن ربّة ، وحُبُّه في قابه أعظم من حبِّ الله فيه ، وكني به شاهداً بذلك على نفسه ، («٧٥: ١٤» بل الإنسانُ على نفسه بصيرة ولو النهي معاذيرة) فلو خير بين رضاه ورضا الله ، لاختار رضا معشوقه على رضا ربه . ولقاء معشوقه أحبُ إليه من لقاء ربه ، وتمنيه لتربه أعظم تمنيه لقرب ربّة ، وهر به من سخط ربّة ، يُسخط أعظم تمنيه لقرب ربّة ، ويقد مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربّة ، فإن فضل ربّة عرضاة معشوقه ، ويقد مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربة ، فإن فضل من وقته قضالة "، وكان عنده قليل" من الإيمان ، صرف تلك الفضاة في طاعة ربه ، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها ، وأهل أمر الله تعالى ، يحبُود لعشوقه بكل نفيسة ونفيس ، ويجعل لربه من ماله \_ إن جعل له \_ كل رخيلة

وخسيس ، فلمعشوقه لُبُهُ وقلبه ، و هَمُهُ ووقته ، وخالص ماله ، وربَّه على الفَضْلة ، قد اتخذه وراءه ظهريًا ، وصار لذ كره نَسِيًا ، إن قام فى خدمته فى الصلاة فلسانه يُناجيه وقلبه يناجى معشوقه ، وَوَجْهُ بَدَنه إلى القبلة وَوَجْهُ قلبه إلى المعشوق ، ينفُرُ من خدمة رَبِّه حتى كأنه واقف فى الصلاة على الجر من ثقلها عليه ، وتكلَّفه لفعلها ، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه و بَدَنه فَرَاحًا بها ، ناصحاً له فيها ، خفيفة على قلبه لايستشقلها ولا يَستطيلُها .

ولا رَيبَ أَنَّ هُؤُلاء من الذين اتخذُوا من دون الله أنداداً ، يُحبونهم كحبِّ الله ، والذين آمَنوا أشد حبًّا لله .

وعشقهُم يَجمعُ المحرَّمات الأربع: من الفواحش الظاهرة، والباطنة، والإثم، والبَغْي بغير الحق، والشرك بالله ما لم 'ينزِّل به سلطاناً، والقولِ على الله مالا يعلمون، فإن هذا من لوازم الشرك ، فكل مشرك يقول على الله مالا يعلم . فكثيراً ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر والأصغر، ومن قتل النفوس، تغايراً على المعشوق، وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها في رضا المعشوق، ومن الفاحشة والكذب والظلم مالا خفاء به .

وأصل ذلك كلّه من خُلُو القلب من محبّة الله تعالى ، والإخلاص له ، والتشريك بينه وبين غيره في المحبة ، ومن محبّة ما يحب لغير الله ، فيقوم ذلك بالقلب ، ويعمل بموجبه بالجوارح ، وهذا هو حقيقة أتباع الهوى . وفي الأثر « ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هو ك مُتّبع » وقال تعالى ( « ٤٥ : ٣٣ » أَفَرَأَيْتَ مِنَ اتَخَذَ إِلَهُ هُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ الله عَلَى عَلَم وَخَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ الله ؟ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ) .

و إذا تأملت حال عُشاقِ الصُّور المتيَّمين فيها ، وجدت هذه الآية مُنطبقةً عليهم ، مخبرةً عن حالهم .

قال بعضُ العلماء: ليس شيء من المحبوبات يَسْتَوْعبُ محبة القلب إلا محبة الله ، أو محبة بشر مثلك ، أما محبة الله فهي التي خُلق لها العبادُ ، وبها غاية سعادتهم ، وكمالُ نعيمهم وأما البَشرُ الماثل ، من ذكر أو أنثى ، فإن فيه من المشاكلة والمناسبة بين العاشِق وبينه

ما ليس مثله بينه و بين جنس آخر من المخلوقات. ولهذا لا يُعرفُ في محبة شيء من المحبوبات المخالفة للمحب في الجنس ما يزيلُ العقل ، ويفسدُ الإدراك ، ويوجبُ انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب ، و إنما يعرف دلك في محبته لجنسه ، فتستوعب قلبه ، وتَسْلُب لُبّة ، ويصيرُ لمعشوقه سامعاً مطيعاً . كما قيل :

# إِنَّ هواك الذي بقلبي صَيَّرني سامعاً مطيعاً

ويَقوى هذا السمعُ والطاعة عند كثير من العُشاق، حتى يَبْذُلَ نفسه ، ويُسْلِمها للتلفِ في طاعة معشوقه ، كما يبذُل المجاهد نفسه لربه ، حتى يُقتل في سبيله ، وإذا كان النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الذي رواه أحمد وغيره «شارب الخر \_ أو قال مُدْمنُ الخر \_ كمابد وَثَن (١) » .

ومر على بن أبى طالب رضى الله عنه بقوم يَلعبون بالشَّطْرُ بَج فقال « ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها عا كفون (٢) »

في الظن بالعاشق المتر الفائي في معشوقه ؟ ولهذا قرَنَ الله سبحانه بين الخرو والأنصاب ، وهي الأصنام التي تُعبدُ من دون الله ، فقال ( « ٥ : ٥ » » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَمَا الْمَدَاوَة الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَمَا الْمَدَاوَة وَالْبَعْضَاء فِي الْحَمْرِ وَاللَيْسِر وَيَصُدَّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَة فَهَلُ أَنْ يُوقِع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء فِي الْحَمْرِ وَاللَيْسِر وَيَصُدَّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَة فَهَلُ أَنْ يُوقِع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء فِي الْحَمْرِ وَاللَيْسِر وَيَصُدَّ كُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَة فَهَلُ أَنْ يُوقِع بَيْنَكُمُ مُنْتَهُونَ؟ ) . ومعلوم أن شارب الخر لا يدوم سُكرهُ ، بل لا بد أن يُفيق ، ولعل أوقات إفاقته أكثر من أوقات سُكره . وأما سَكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إلا إذا جاءت الرسُل تطلبه للقدوم على الله تعالى ، ولهذا استمرت سَكرة اللوطية حتى فَجَأَهم عذابُ الله وعقو بته تطلبه للقدوم على الله تعالى ، ولهذا استمرت سَكرة اللوطية حتى فَجَأَهم عذابُ الله وعقو بته

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمد عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (ج۱ ص ۲۷۲) بلفظ «مدمن الحران مات لقي الله كعابدوثن» .

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الانبياء ( ٢١ : ٢٥ إذ قال لابيه وقومه ماهذه التماثيل التي أنتم لهما عاكفون ) عن ابن أبى حاتم بسنده إلى الأصبغ بن نباتة قال « مر على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطر بج فقال : ماهذه التماثيل التي أنتم لهما عاكفون . لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها » اه ومن أراد تحقيق هذا فلينظر إلى عكوف لاعبى الطاولة \_ النرد \_ وتحوها من الألعاب عليها.

وهُمْ فى سَكَرتهم يَعْمُهُون ، فَكَيف إِذَا خَرْجِ العشق إلى حَدِّ الجنون المطبق ؟ كما أنشد محمد ابن جعفر الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب ، قال : أنشد الصيدلاني :

قالت: جُنِنتَ على رأسى ، فقلتُ لها: العشق أعظم مما بالمجانين العشق أعظم مما بالمجانين العشق ألعشق ألدهر صاحبه وإنما يُصْرَعُ المجنون في الحين (١) فصاحبه أحقُ بأن يُشبّه بعابد الوَّن، والعاكف على التماثيل ، فإن عكوف قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يُشبه عكوف عابد الصنم على صَنَمه .

و إذا كان الشيطان ُ يريدُ أن يُوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الحمر والميسر، ويضدُّ هم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة، فالعداوة والبغضاء والصَّدُّ الذي يُوقعه بالعشق أعظمُ بكثير.

وجميعُ المعاصى يجتمعُ فيها هذان الوصفان ، وهما العداوة والبغضاء ، والصَّدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة ، فإن التحابُّ والتا لُفُ إنما هو بالإيمان والعمل الصالح ، كما قال تعالى : ( « ٩٩ : ٩٩ » إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ حَمْنُ وُدُوًّا ) أي يُلقِي بينهم الحُبَّة ، فيُحِبُّ بعضهم بعضاً ، فيتراحمون ، ويتعاطفون بما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة .

وقال ابن عباس « يحبُّهم و يحبّبهم إلى عباده (٢)» .

قال هَرِم بن حَيَّان (٣) «ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إِلا أقبل الله أ بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودَّتهم ورَحمتهم » .

قالت جننت بمن تهوى . فقلت لها : العشق أعظم مما بالمجانين العشق لايستفيق الدهم صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين

وفى صفحة (١٥٣) «وقال بعضهم:العشق نوع من الجنون. والجنون فنون. فالعشق فن من فنو نه. واحتج بقول قيس:قالوا: جننت بمن تهوى ،فقلت لهم ــ الخ ». وكذلك هو فى صفحة (٢٠٠). هذا وقد نسبهما لقيس ، أظنه مجنون ليلي ولكنهما فى ديوان أبى نواس له.

(٢) الذي في تفسير أبن كثير (ج ٥ ص ٢٠٤) أن هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك .

<sup>(</sup>١) كذا فى المطبوعة . وفى الخطية « لا يستفيق » وقد ذكرهما المؤلف فى روضة المحبين فى ثلاثة مواضع (ص ٤٩ ، ١٥٣ ، ٢٠٠ ) فنى (ص ٤٩ ) بلفظ :

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة « حبان » بالباء الموحدة . وفى المخطوطة وروضة المحبين ( ص ٤٤٤ ) هرم بن حيان \_ بالحاء المهملة والياء المثناة \_ وكذلك هو عند ابن كثير والبغوى فى تفسير الآية . وقال المؤلف فى روضة المحبين . وقد روى هذا مرفوعا ، ولفظه « وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده ، وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة ، وكان الله بكل خبر إليه يسرع » .

وأهل المعاصى والفسوق و إن كان بينهم نوعُ مودَّةٍ وتحابِّ ، فإنها تنقلبُ عداوةً و بغضاً وفي الغالب يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة ، وأما في الآخرة فالأخِلاَّ ، يَوْمَئذِ بَعْضُهم لِبَعْضِ عَدُوْ الْأَلْخِلاَ الْمَتَّقِينَ (٣٤:٤٣) .

وقال إمام الحُنفاء لقومه ( « ٢٩ : ٢٥ » إِنَّمَا الْخَذْتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْتَاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نِيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) فالمعاصى كلها توجب ُذلك، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وذكرُ ذلك في الخر والميسر اللذين ها من أواخر الحرسمات تنبيه على مافي غيرهما من ذلك، مما حرسم قبلهما، وهو أشد تحريماً منهما، فإن ما يوقعه قتلُ النفوس، وسَرقة الأموال، وارتكابُ الفواحِش من ذلك، والواقع من ذلك، الله وعن الصلاة أضعاف أضعاف ما يقتضيه الخرُ والميسرُ ، والواقع شاهد من ذلك.

وكم وقع ، وهو واقع بين الناس \_ بسبب عشق الصور \_ من العداوة والبغضاء ، وزوال الالفة والحبة ، وانقلابها عداوة .

وأما صَدَّه عن ذكر الله، فقلبُ العاشق ليس فيه موضعُ لغير معشوقه ، كما قيل :
مافى الفؤاد لغير حُبك موضع م كَلاً ، ولا أحدُ سواك يَحُلُه
وأما صدُّه عن الصلاة ، فهو إن لم يَصُدُّ عن صورتها وأعمالها الظاهرة ، فإنه يَصُدُّ عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة .

## والما المراجع المراجع المراجع فصلى المراجع الم

وثما يبيّن أنَّ هذه الفواحش أصلُها المحبة لغير الله تعالى ، سواء كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة ، أو غير ذلك : أنها في المشركين أكثرُ منها في المخلصين ، ويوجدُ فيهم منها مالا يوجدُ مثله في المخلصين .

قال تعالى ( « ٧ : ٧٧ » يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَّ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ منَ الجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرْيَهُمَا سَوْ آتِهِماَ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ « ٢٨ » وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، أَتَقُولُونَ عَلَى قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ؟ «٣٩» قُلْ أَمِرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ) إلى قوله تعالى ( «٣٣» قُلْ إِنَّكُ عَلَى حَرَّمَ رَبِّى الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَمَ وَيُؤَلِّ بِهِ سُلْطَانَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) .

فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ، وهو قوله ( « ١٨ : ٥٠ » أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَدَرِّيَّتَهُ أُو لِياء من دُو نِي وَهُمْ لَـكُمْ عَدُو ٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) ، وقال تعالى في الشيطان ( « ٦٠ : ٦٠ » إ أَمَا سُلطاً نُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّو نَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مَشْرَكُونَ ) وأخبرَ عنه «٨٢:٣٨ » أنه أقسم بعز آه ربه أنه يُعُو ي عباده أجمعين ، واستثنى أهل مُشْرَكُونَ ) وأخبرَ عنه «٨٢:٣٨ » أنه أقسم بعز آه ربه أنه يعُو ي عباده أجمعين ، واستثنى أهل الإخلاص منهم ، وأخبرَ سبحانه عن أولياء الشيطان : أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسلافهم ، وزعموا أن الله سبحانه أمرَهُمْ بها ، فاتبعوا الظن " الكاذب والهوى الباطل .

قال شيخنا: وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة ، من الصوفية والعباد ، والأمراء ، والأجناد . والمتفلسفة ، والمتكلمين ، والعامة وغيرهم ، يستحلُّون من الفواحش ما حَرَّمه الله ورسوله ، ظانين أنَّ الله أباحه ، أو تقليداً لأسلافهم ، وأصله العشق الذي يُبغضه الله ، فكثير منهم يجعله ديناً ، ويرى أنه يتقرَّب به إلى الله ، إما لزعمه أنه أبز كي النفس و يُهذّبها ، وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي ، ثم ينقلُه إلى عبادة الله وحده ، وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده ، ويسميها «مظاهر الجمال الأحدى» وإمّا لاعتقاده حُلول الربّ فيها ، واتّحاده بها ، ولهذا تجد بين نُسّاك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصابهم توافقاً وتا لفاً على اتخاذ أنداد من دون الله يجبونهم كحبّ الله . إما تدَيننا ، وإما شهوة وإما جمعاً بين الأمرين . ولهذا يتا لفون و يجتمعون على السماع الشيطاني ، الذي يهيج الحب المشترك ، فيهيج من كل قلب مافيه من الحب .

وسبب ذلك: خلو القلب مما خُلق له ، من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه ، والخضوع والذل له ، والوقوف مع أمره ونهيه ومحابة ومساخطه. فإذا كان في القلب و رجدان حلاوة الإيمان وذو وق طعمه أغناه ذلك عن محبة الأنداد وتأليهها. و إذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به مايهواه ، و يتخذه إلحه ، وهذا من تبديل الدين، وتغيير فطرة الله التي

(١) رواه البخاري في باب إذا أسلم الصبي فمات ، هل يصلي عليه ؟ وهل يعرض على الصبي الأسلام ؟ من كتاب الجنائز . وفي تفسير سورة الروم من كتاب التفسير ، عن أبي هريرة . ورواهمسلم كذلك ، بلفظ « مامن مولود يولد إلا على الفطرة \_ الحديث » ثم يقول ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين الفيم). قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآنة : وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة. فمنهم: الأسود بن سريع التميمي . رواه الإمام أحمد بلفظ «كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها . فأنواها يهودانها أو ينصرانها » ورواه النسائي في كتاب السير . ومنهم : جابر بن عبدالله الأنصاري . رواه الامام أحمد . بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ، إما شاكرا ، وإما كفورا » ومنهم ابن عباس أخرجه الشيخان بلفظ « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم » . ومنهم عياض بن حمار المجاشعي . رواه الامام أحمد بلفظ « خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال في خطبته : إن ربي عز وجل أمرنى أن أعام كم ماجهاتم مما علمني في يومي هذا : كل مأخلته عبادي حلال . وإني خلفت عبادي حنفاء كلهم ، و إنهم أتتهم الشياطين . فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهمما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا . ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم، إلابقايا من أهل الكتاب . وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظانا . ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشاً . فقلت : يارب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة . فقال : استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك . وأنفق علمهم نستنقق عليك وابعث حندا نبعث خمسة مثله . وقاتل بمن أطاعك من عصاك . وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق . ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى مسلم . ورجل فقير عفيف متصدق . وأهل النار خمسة : الضعيف لازبر له الذين هم فيكم تبعا ، أو تبعاء \_ شك يحيي \_ لا يبتغون أهلا ولا مالا . والحائن الذي لايخني عليه طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لايصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفاحش » انفرد باخراجه مسلم . اه

وقوله « تنتج » بضم التا، وسكون النون وفتح التا، \_ أى تلد . يقال : نتجت \_ بضم النون وكسر التاء \_ الناقة ، إذا ولدت . فهى منتوجة . وأنتجت : إذا حملت ، فهى نتوج . وقوله « جماء » أى سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها . فلا جدع فيها ولاكى . والجدعاء : المقطوعة الأنف والأذن مشقوقتهما . والمراد منها هنا : التي ليست ناقصة شيئا من أعضائها . قال ابن الأثير ومعنى الحديث : أن المولود يولد على نوع من الجبلة وهي فطرة الله تعالى ، وكونه متهيئا لقبول الحق طبعا وطوعا ، لو خنته شياطين الانس والجن ومايختار لم يختر غيرها . فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلا . يعني أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق سوية الأطراف سليمة من الجدع ، لو لا تعرض الناس إليها ليقيت كما ولدت سليمة اله .

وقوله في رواية أحمد ومسلم « فأضلتهم الشياطين» وفي رواية « فاجتالتهم » أى حولتهم وحرفتهم ، وثلغ الرأس ضربها حتى تنشدخ . و « الشنظير » الفحاش السيء الخلق .

Was made in the date

فالقلوب مفطورة على حب إلهما وفاطرها وتأليه . فصرفُ ذلك التألَّه والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة ولما تغيرت فطرُ الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي خُلقت عليها ، فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة ، ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها .

#### فصل

والفتنة بعشق الصور تنافى أن يكون دين العبد كله لله ، بل ينقص من كون دينه لله بحسب ماحصل له من فتنة العشق . ور بما أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شيء من الدِّين لله . قال تعالى ( « ٨ : ٣٩ » وَقَاتِالُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللهِ ) فناقض بين كون الفتنة و بين كون الدِّين كله . فكل منهما يناقض الآخر . والفتنة قد فسرت بالشرك .

في حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك ، و إما من أسباب الشرك . وهي جنس تحته أنواع من الشبهات ، والشهوات .

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يجبونهم يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن .
ومنه فتنة أصحاب العِجْل ، كما قال تعالى لموسى ( « ٢٠ : ٨٥ » إنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مَنْ بَعْدُكً ) .

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن ، قال تعالى : ( « ٩ : ٩ ٤ » وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللّه تعالى لِي وَلا تَفْتِنِي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ) نزلت في الجَدِّ بن قَيْس لما غزا رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تَبُوك قال له « هل لك ياجَدُّ في بلاد بني الأصفر ، تتخذ منهم السرارى والوصَفاء ؟ فقال جَدُّ : ائذَنْ لي في القعود عنك . فقد عرف قومي أني مُغْرَم بالنساء ، وأني أخشى إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن ، فأنزل الله تعالى ، هذه الآية (١) » .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير في التفسير (ج ۲ ص ۱۸۰) قال مجد بن اسحاق عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر، وعاصم بن قتادة وغيرهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم \_ وهو في جهازه \_ للجد بن قيس أخى بنى سلمة « هل لك ياجد العام في جلاد بن الأصفر ؟ فقال : يارسول الله ، أونأذن لى ولا تفتنى ، فوالله لقد عرف قومى مارجل أشد عجبا بالنساء منى . وإن أخشى إن رأبت نساء بنى \_

قال ابن زید: برید لاتفتنی بصباحة وجوههن .

وقال أبو العالية: لاتُعرِّضني للفتنة .

وقوله تعالى (أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) قال قتادة « ماسقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والرغبة بنفسه عنه أعظمُ » .

فالفتنة التي فَرَ منها \_ برعمه \_ هي فتنة محبة النساء ، وعدم صبره عنهن ، والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنيا ، والعذاب في الآخرة :

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتن صاحبه ، بل خلص من الافتتان . ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان .

فَن الأول: قوله تعالى لموسى عليه السلام ( « ٢٠ : ٢٠ » وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاً ) .
ومن الثانى : قوله تعالى ( «٨ : ٣٩» وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ) وقوله : ( أَلاَ فِي
الْفَتْنَةَ سَقَطُوا ) .

و يطلق على مايتناول الأمرين ، كقوله تعالى ( « ٢٩ : ١ » الم «٢» أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُو كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لاَيُفْتَنُونَ «٣» وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ مَنْ قَبُلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ قَبُلُهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ قَبُلُهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ قَبُلُهُ مِنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ السلام ( «٧ : ١٥٥ » إِنْ هِمَ إِلاّ فِتْنَتُكَ تُصُلُ بِهَا مَنْ قَسَامُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاهُ ) أَى امتحانك وابتلاؤك ، تصل بها من وقع فيها ، وتهدى من نجا منها .

=الأصفر أن لا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : قد أذنت لك » فنى الجد ابن قيس نزلت هذه الآية ( ومنهم من يقول المدن لى ولا تفتنى ــ الآية ) أى إن كان اعما يخشى من نساء بنى الأصفر . وليس ذلك به . فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد : أنها نزلت فى الجد بن قيس ، وقد كان من أشراف بنى سلمة . وفى الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم « من سيدكم يابنى سلمة ؟ قالوا : الجد بن قيس ، على أنا نبخله . فقال صلى الله عليه وسلم : وأى داء أدوى من البخل ؟ ولكن سيدكم الفتى الحمد الأبيض : بشر بن البراء بن معرور » اه وكان الجد بن قيس من المنافقين . وقال البغوى عن ابن عباس : اعتل جد بن قيس ، ولم تكن له علة الا النفاق . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس : اعتل جد بن قيس ، ولم تكن له علة الا النفاق . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال الزَّجاج: أعلمهم الله عزَّ وجلَّ أن الأموال والأولاد مما يُفتنون به . وهذا عام في جميع الأولاد ، فإن الإنسان مفتون بولده . لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه ، وتناول الحرام لأجله ، ووقع في العظائم ، إلا من عَصَمه الله تعالى .

و يشهد لهذا ماروى أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «كان يخطب، فجاء الحسن والحسين، رضى الله عنهما، وعليهما قميصان أحمران يَعْثُران، فنزل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليهما فأخذهما، فوضعهما في حِجْره على المنبر، وقال: صدق الله (إَنَّمَا أَمُواَلُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فَيْنَةُ ) رأيت هذين الصبيين فلم أصبر عنهما (١) » .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه « لا يقولن أحدُ كم : اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة ، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مُشتَمِلُ على فتنة ، لأن الله تعالى يقول : ( إنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولاَدُكُمُ فَتِنَةٌ ) فأيتُكم استعاذ فليَسْتَعَذْ بالله تعالى من مُضِلاَّت الفتن (٢) » .

ومنه قوله تعالى («٢٠:٧٥» وَجَعَلْناً بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً (٣) وهذا عام في جميع الحلق، امتحن بعضهم ببعض ، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم . وتحمل

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمد من حديث حسين بن واقد الليثى، حدثنى عبد الله بن بريدة عنأبيه بريدة.وفيه «نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما » ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية من سورة التغابن ، ثم قال : ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به . وقال الترمذى : حسن غريب ، إنما نعرفه من حديثه .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) ورواه الامام ابن جرير في هذا الموضع أيضاً بسنده إلى ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير: أى اختبرنا بعضكم ببعض ، وبلونا بعضكم ببعض ، لنعلم من يطبع ممن يعصى . ولهذا قال (أتصبرون وكان ربك بصيراً) وقال مجد بن استحاق فى الآية: يقول الله: لوشئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون لفعلت ، ولسكنى قد أردت أن ابتلى العباد بهم وأبتليكم بهم . اه ببعض تصرف . وقد مضى قريبا بهامش صفحة ١٥٧ حديث عياض بن حمار الذى رواه أحمد ومسلم « إنى مبتليك ومبتل بك » .

<sup>(</sup>١) في نسخة « وكذلك نقراء المؤمنين »

<sup>(</sup>٢) قال ابن جرير في التفسير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله تعالى (٢) قال ابن جرير في التفسير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج عن عكره و وشيبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، ومطعم بن عدى ، والحارث بن نوفل ، وقرظة بن عبد عمر و بن نوفل ، في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب . فقالوا : يا أبا طالب ، لو أن ابن أخيك مجدا يطرد عنه موالينا وحلفاء نا . فأتى أبو عبيدنا وعسفاؤنا كان أعظم في صدورنا ، وأطوع له عندنا ، وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له . قال : فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذى كلوه به . فقال عمر رضى اللهعنه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى مايصبرون من قولهم ؟ فأنزل الله عز وجل الآية (وأندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) قال : والمناو بلالا ، وعمار بن ياسر ، وسالما مولى أبي حذيفة ، وصبيحا مولى أسيد . ومن الحلفاء : ابن مسعود ، والمقداد بن عمر و ، ودو الشمالين ، ومرد بن أبي مرد الغنوى ، حليف حزة بن عبد المطب ، وأشباههم من الحلفاء . فنزلت في أعمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من ييننا ) فلما نزلت قريش والموالى والحلفاء (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من ييننا ) فلما نزلت أقبل عمر فأنى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر من مقالته . فأنزل الله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون با كاتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة \_ الآية ) .

قال الزَّجاج: كان الرجلُ الشريفُ رُرَّبَما أراد الإسلامَ ، فيمتنعمنه ، لئلا يقال: أسلم قبله مَنْ هو دونه ، فيقيمُ على كفره ، لئلاَّ يكون للمسلم السابقةُ عليه في الفَضْل .

ومِنْ كُون بعض الناسِ لبعضهم فتنةً ؛ أنَّ الفقيرَ يقول : لِمَ لَمَ ْ أَكَنْ مثلِ الغنيِّ ؟ ويقول الضعيف : هلاَّ كنتُ مثلَ المعافى ؟ ويقولُ المبتلَى ، هلاَّ كنتُ مثلَ المعافى ؟ وقال الكفار ( « ٢ : ١٣٤ » لَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُو تِيَ رُسُلُ ٱللهِ )

قال مُقاتل : نزلت في افتتانِ المشركين بفقراءِ المهاجرين ، نحو بلال وخَبّاب ، وصُهيب ، وأبي ذَر ، وابن مسعود ، وعمّار ، كان كُفّارُقريش يقولون : انظرُ واإلى هؤلاء الذين تَبعوا محمداً من مَوالينا وأراد لنا ؟ قال الله تعالى ( « ٢٢ : ١٠٩ » إِنّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عبادى يَقُولُونَ رَبّنا مَن مَوالينا فأراد لنا ؟ قال الله تعالى ( « ٢٠ : ١٠٩ » إِنّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عبادى يَقُولُونَ رَبّنا آمَنّا فَاعْفِر و لَنَاوَار حَمْنا وَأَنْت خَيْرُ الرّاحِين ( ١١٠ » فَاتَّكُذْ تُمُوهُمُ سِخْر يَّاحَتَى أَنْسَو كُو ذَكْرى و كُنتُم مُنهُم تَضْحَكُونَ ( ١١١ » إِنِّى جَزَ وَيَهُمُ الْيَو مَ بِمَاصَةِ وَاأَنْهُم هُمُ الْفَائِرُونَ ) فأخبر سبحانه أنه جَزاهم على صَبرهم ، كما قال تعالى ( « ٢٥ : ٢٠ » وَجَعَلْنَابَعْضَكُم لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ؟) قال الزجاج : أي أتصْبرون على البلاء ، فَقَدْ عرفتم ما وَجد الصابرون ؟ .

قلت: قَرَنَ الله سبحانه الفتنة بالصبر هلهنا ، وفي قوله ( « ١٦٠ : ١٦٠ » ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْد مَافُتنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ) فَلَيْس لمن قد ُفتن بفتنة دوا ع مثل للَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْد مَافُتنهُ مُمَحِّصَةً له ، و مُخلِّصة من الذنوب ، كما يُخلِّصُ الكيرُ خَبَثَ الشَّهِ والفضَّة .

فالفتنة على القلوب ، و مَحَكُ الإيمان ، وبها يَتَبَيَّن الصادق من الكاذب قال تعالى («٢٩:٣» ولَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ فَلْيَعْ لَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينِ). فالفتنة قَسَمت الناس ، إلى صادق وكاذب ، ومؤمن ومنافق ، وطيب وخبيث . فمن صبر عليها كانت وحمة في حقه ، ونجا بصبره من فتنة أعظم منها ، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها .

فَالفَتنَهُ لَا بِدّ منها فِي الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى ( « ٥١ : ١٣ » يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ «١٤» ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ) فالنار فتنةُ مَنْ لم يصبر على فتنة الدنيا، قال تعالى فى شجرة الزَّقُوم ( « ٣٧ : ٣٣ » إِنَّا جَمَلنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ) قال قتادة: لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتَتَنَ بها الظَّهَةُ ، فقالوا: يكون فى النار شجرةُ والنارُ تأكلُ الشَّجَر ؟ فأنزلَ اللهُ عز وجل ( ٣٧ : ٦٤ » إِنَّهَا شَجَرَةُ تَخُورُ جُ فِى أَصْلِ الجَحِيمِ (١) ) فأخبرهم أن غذاءها من النار ، أى غُذيتَ بالنار .

قال ابن قُتيبة: قد تكون شَجَرةُ الزَّقوم نَبتاً من النار ، ومن جَوْهَوَ لا تأكله النار ، وكذلك سلاسك النار وأغلائها وأنْكالها ، وعقارِبُها وحَيَّاتها ، ولوكانت على ما يُعلم لم تَبثقَ على النار ، وإنما دلّنا ألله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا ، فالأسماء مُتَّفقة الدِّلالة ، والمعانى مختلفة ، وما فى الجنّة من تَمَرِها وفُرُسُها وشَجَرها وجميع اللاتها على مِثْل ذلك .

والمقصود : أن هذه الشَّجَرَة فتنة لهم في الدنيا ، بتكذيبهم بها ، وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها .

وكذلك إخبارُه سبحانه بأن عِدَّةَ الملائكة الموكَّلين بالنار تسعة عشر ، كان فتنة للكفار ، حيث قال عدو الله أبوجَهْلٍ : أَيُخَوِّ فَكُم محمدُ بَسِمْعة عَشر ، وأنتم الدُّهمُ ، أَفيَهْجِزُ كَلَ مائة منكم أن يَبطشوا بواحد منهم ، ثم تخرجون من النار ؟ فقال أبو الأسد : يامعشر قريش ، إذا كان يومُ القيامة فأنا أمشى بين أيديكم على الصراط ، فأدفع عشرة بمَنْكِي الأيسر في النار ، ونمضي فندخل الجنة .

فكان ذكرُ هذا العدد فتنةً لهم في الدنيا ، وفتنةً لهم يوم القيامة · والكافرُ مفتونُ بالمؤمن في الدنيا ، كما أن المؤمن مفتون به ، ولهذا سأل المؤمنون

<sup>(</sup>۱) روی ابن جریر عن قتادة: قال: «لما ذكرالله شجرة الزقوم افتتن الظلمة. فقالوا: ینبشكم صاحبكم هذا أن فی النار شجرة ، والنار تأكل الشجر. فأنزل الله ماتسمعون ( إنها شجرة تخرج فی أصل الجحیم ) غذیت بالنار ، ومنها خلقت » وروی عن السدی قال: قال أبو جهل لما نزلت (إن شجرت الزقوم طعام الأثیم) قال تعرفونها فی كلام العرب ؟ أنا آتیكم بها . فدعا جاریة . فقال ائتینی بتمر وزید . فقال : دونه تزقوا . فهذا الزقوم الذی یخوف كم به مجد فأنزل الله تفسیرها (أذلك خیر نزلا أم شجرة الزقوم ؟ . إنا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج فی أصل الجحیم ) اه وكذلك نقله ابن كثیر والبغوی فی تفسیر سورة والصافات .

رَبِّهِم أَنْ لا يجعلهم فتنةً للذين كفروا ، كما قال الحُنفاء ( « ٦٠ : ٤ » رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْشَا وَإِلَيْكَ أَنَهُنَا وَإِلَيْكَ أَنَهُنَا وَإِلَيْكَ أَنَهُنَا وَإِلَيْكَ اللَّصِيرُ «٥» رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) وقال أصحاب موسى عليه السلام ( « ١٠ : ٥٥ » رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ) .

قال مجاهد : المعنى ، لا تعذبنا بأيديهم ، ولا بعذابٍ من عندك ، فيقولون : لو كان هؤلاء على الحقِّ ما أصابهم هذا .

وقال الزجاج: معناه: لا تُظهِرِهم علينا، فيظنُّوا أنهم على حَقِّ، فَيُفتنوا بذلك. وقال الفَرَّاء: لا تُظهِر علينا الكفار، فيرَوْا أنهم على حق وأنَّا على باطل. وقال مقاتل: لا تَقَبِّرُ علينا الرِّزقَ وتَبُسُطه عليهم، فيكون ذلك فتنةً لهم.

وقد أخبرَ الله سبحانه أنه قد قتن كلاً من الفريقين بالفريق الآخر ، فقال (« ٦ : ٣٥» وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَا بَعْضَ مِنْ تَبْيِناً؟) فقال الله تعالى (أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمْ مِنْ تَبْيِناً؟) فقال الله تعالى (أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمْ بِالشّاكِرِينَ ؟) .

والمقصود: أن الله سبحانه فَتَن أصحاب الشهوات بالصُّور الجميلة ، و فَتن أولئك بهم ، في من النوعين فتنة للآخر ، فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها ، ومن أصابته تلك الفتنة أسقط في هو شَرُ منها ، فإن تدارك ذلك بالتَّو بة النَّصوح و إلا فبسبيل مَنْ هَلك ، ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم « ما تركت بعدى فتنة أضر من النساء على الرجال (١) » أو كما قال .

فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمّارة ، وشيطانه المغُوى المزيّن ، وقُر نائِهِ وما يراه ، و يُشاهده ، مما يَعجز صبر ه عنه ، و يَتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين ، وضعف القلب ومرارة الصبر ، وذَوْق حلاوة العاجل ، ومَثيل النفس إلى زَهْرة الحياة الدنيا ، وكون العوض مؤجّلاً في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها ، وفيها نشأ ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طُلب منه الإيمان به :

فوالله ، لولا اللهُ يُسْعِدُ عبدَه بتوفيقه ، واللهُ بالعبد أرحمُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

لما ثبت الأيمانُ يوما بقلبه على هذه العلاّتِ، والأمرُ أعظمُ ولاطاوعته النفسُ في ترك شهوة علية علية بحكم القياط، إذ ليس يَظلم ولا خاف يوما من مَقام إله في عليه بحكم القياط، إذ ليس يَظلم

# 

والفتنة نوعان : فتنةُ الشبهات . وهي أعظم الفتنتين ، وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان للعبد . وقد ينفردُ بإحداهما .

ففتنة الشبهات من ضعف البَصيرة ، وقلة العلم ، ولا سيمًا إذا اقترَن بذلك فسادُ القصد ، وحصولُ الهوك ، فهنالك الفتنةُ العظمى ، والمصيبةُ الكبرى ، فقُلْ ما شئتَ فى ضلال سَيِّى القصد ، الحاكم عليه الهوك لا الهُدَى ، مع ضعف بَصيرته ، و قِلة علمه بما بعث الله به رسوله ، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم ( « ٥٣ : ٣٣ » إنْ يَتَبِعُونَ إلاّ الظنَّ وَمَا تَهُوكَى الْأَنفُسُ ) .

وقد أخبر الله سبحانه أنَّ اتباعَ الهُوى يُضِلُ عن سبيل الله ، فقال ( « ٣٨ : ٣٦ » يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْخَقِّ وَلاَ تَتَبِعِ الْهُوى فَيُضَلِّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) .

وهذه الفتنة مَا لُها إلى الكفر والنفاق ، وهي فتنة المنافقين ، وفتنة أهل البدّع ، على حسب مراتب بدّعهم . فجميعهم إنما ابْتَدَعُوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق الباطل ، والهدّى بالضلال .

ولا بُنْجى من هذه الفتنة إلا تجريدُ اتباع الرسول ، وتحكيمُه فى دِقِ الدين وجِلّه ، ظاهره و باطنه ، عقائده وأعماله ، حقائقه وشرائعه ، فيتلقّى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام . وما يُثبتُه لله من الصفات والأفعال ، والأسماء ، وما ينفيه عنه ، كما يتلقّى عنه وجوب الطوات وأوقاتها وأعدادَها ، ومقادير نُصُبِ الزّ كاة ومُسْتَحَقيها ، ووجوب الوضوء والغسل

من الجنابة ، وصوم رمضان ، فلا يجعله رسولا فى شىء دون شىء من أمور الدّين ، بل هو رسول فى كل شىء تحتاج إليه الأمّة فى العلم والعمل ، لا يُتَلقَّى إلا عنه ، ولا يُؤخَذُ إلا منه ، فالهدى كلَّه دائر على أقواله وأفعاله ، وكل ما خرج عنها فهو ضلال ، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ، ووزنه بما جاء به الرسول ، فإن وافقه قبله ، لا ليكون ذلك القائل قاله من من فتنة على من فتنة الشّهات ، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب مافاته منه .

وهذه الفتنةُ تنشأُ تارةً من فَهُم فاسد ، وتارةً من نقل كاذب ، وتارةً من حقًّ ثابت خَنىَ على الرجل فلم يَظْفر به ، وتارةً من غَرَضٍ فاسد وهُوَّى مُتَّبع ، فهى من عمًى فى البصيرة ، وفسادٍ فى الإرادة .

## فص\_ل

وأما النوع الثاني من الفتنة : ففتنةُ الشهواتِ .

وقد جمع سبحانه بين ذِكر الفتنتين في قوله (« ٩ : ٩ » كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْ مَنْ تَمْ وَوَا لَا وَأُولاَ وَأُولاَ وَأُولاَ وَأَوْلاَ وَأَوْلاَ وَأَوْلاَ وَأَوْلاَ وَالْمَاسْتَمْ مَعُوا بِخَلاَقهِمْ فَاسْتَمْ مَتُعْتُمُ بِخَلاَقِكُمْ) كَانُوا أَشَدَّ مِنْ كُمْ قَال ( وخُضْتُم كَالذي أَي تَمْعُوا بِنصيبهم من الدنيا وشهواتها . والخلاق مو النّصيبُ المقدَّر ، ثم قال ( وخُضْتُم كالذي خَاضُوا ) فهذا الخوص بالباطل ، وهو الشبهات .

فأشارَ سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصلُ به فساد القلوب والأديان ، من الاستمتاع بالخَلاق ، والخوض بالباطل ، لأنَّ فساد الدِّين إما أن يكون باعتقادِ الباطل والتكلُّم به ، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح .

فالأولُ : هو البدعُ وما والاها ، والثاني : فسقُ الأعمال .

فالأول فسادٌ من جهة الشبهات ، والثاني من جهة الشهوات . مستحد معلم الشبهات الشبهات الشبهات المستحدد

ولهذا كان السلف يقولون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هَوَّى قد فتنه هواه ، وصاحب دُنيا أُعْمَتُه دُنياه » .

وأصلُ كل فتنة إنما هو من تقديم الرأى على الشرع ، والهُوَى على العقل . فالأول : أصلُ فتنة الشُّهة ، والثاني : أصلُ فتنة الشّهوة .

ففتنة الشبهات تُدفعُ باليقين ، وفتنة الشهوات تُدفعُ بالصبر ، ولذلك جعل سبحانه إمامة الدِّين مَنوطةً بهذين الأمرين ، فقال : ( « ٣٢ : ٣٤ » وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَتَّهَ آ يَهْدُونَ بِأَمْرِ نَا كُلَّ صَبَرُوا وَكَا نُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ )

فدلَّ على أنه بالصَّبر واليقين تُنالُ الإمامة في الدين.

وجمع بينهما أيضاً في قوله ( وَتَوَاصَوْ ا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ ا بِالصَّبْرِ ) فتواصوا بالحق الذي يَدْفَعُ الشبهاتِ ، و بالصبر الذي يَكُفُ عن الشهوات . وجمع بينهما في قوله ( « ٣٨ : ٤٥ » وَاذْ كُرْ عِبَادِنَا إِبْرَ اهِيمَ وَإِسْحُقَ و يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ) .

فَالْأَيْدَى: القُوى والعزائم في ذاتِ الله ، والأبصار : البصائر في أمر الله . وعبارات السلف تدور على ذلك .

قال ابن عباس « أولى القوّة في طاعة الله ، والمعرفة بالله » .

وقال الكلبي « أولى القو"ة في العبادة ، والبصر فيها ».

وقال مجاهد « الأيدى : القوة في طاعة الله ، والأبصار : البصر في الحق » .

وقال سعيد بن جُبير «الأيدى : القوّة في العمل ، والأبصار : بصرُهم بما هم فيه

من دينهم » .

وقد جاء في حديث مرسل « إن الله يُحِبُّ البصرَ النافِذَ عند ورُود الشَّهُات ، و يحبُّ العقل الكامل عند خُلول الشهواتِ » .

فبكالِ العقل والصبر تُدفعُ فتنةُ الشهوة ، و بكال البصيرة واليقين تُدفع فتنة الشبهة ، والله المستعان .

# فصل المالية المالية المالية المالية

إذا سلم العبدُ من فتنة الشبهاتِ والشهواتِ حصل له أعظمُ غايتين مطلوبتين ، بهما سعادتُه وفلاحُه وكماله . وهما الهُدَى ، والرحمة .

قال تعالى عن موسى وفتاه ( « ١٨ : ٥٥ » فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَدًا) فإن الرَّشد هو ( « ١٨ : ١٠ » رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَدًا) فإن الرَّشد هو العلم بما ينفع ، والعمل به . والرشد والهُدَى إذا أفرد كل منهما تضمَّن الآخر ، وإذا قُرِنَ أحدهما بالآخر . فالهدى هو العلم بالحق . والرشد هو العمل به . وضدهما الغيُّ واتباع الهوى . أحدهما بالآخر . فالهدى هو العلم بالحق . والرشد هو العمل به . وضدهما الغيُّ واتباع الهوى . وقد يقابل الرشد بالضَّر والشر . قال تعالى ( « ٢٧ : ٢١ » قُلُ إنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَسُدًا) وقال مؤمنو الجن ( ٣٠ : ٣٠ » وَأَنَّا لاَنَدْرِى أَشَرُ الرِيدَ بَمَنْ فِي الأَرْضِ فَرَا وَلاَ رَسُدًا) وقال مؤمنو الجن ( ٣٠ : ٣٠ » وَأَنَّا لاَنَدْرِى أَشَرُ الرِيدَ بَمَنْ فِي الأَرْضِ

فَالرَسَدُ يَقَابِلُ الغَيَّ ، كَمَا فَى قُولُه : ( « ٧ : ٣٤٦ » وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشُدِ لاَيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَيقابِلُ الضُّرَّ والشر ، كَمَا تقدم ، وذلك لأن الغي سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ) ويقابِلُ الضُّرَّ والشر ، كَمَا تقدم ، وذلك لأن الغي سببُ لحصول الشرِّ والضُّرِّ ووقوعهما بصاحبه .

فالضرر والشر غاية الغَيِّ وثمرته ، كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته .

فلهذا يُقَابَلُ كُل منهما بنقيضه وسبب نقيضه ، فيقابل الهدى بالضلال ، كقوله ( « ١٦ : ٣٧ » يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِّى مَنْ يَشَاءُ ) وقوله : ( « ١٦ : ٣٧ » إِنْ تَحْرُصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى مَنْ يُضِلِّ ) وهو كثير .

ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله ( « ١٢٣ : ٢٠ » فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ) فقابل الهدى بالضلال والشقاء .

و يجمع سبحانه بين الهدى والفلاح ، والهدى والرحمة ، كما يجمع بين الضلال والشقاء والضلال والمداب : كقوله ، ( « ٥٤ : ٤٧ » إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ ) فالضلال ضدُّ المحدى ، والسعر العذاب ، وهو ضدُّ الرحمة .

وقال ( « ۲۰ : ۱۲٤ » وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى قَالِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ أَعْمَى ) .

والمقصود: أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات ُجمع له بين الهدى والرحمة ، والهدى والفلاح .

قال تعالى عن أوليائه ( « ٣ : ٨ » رَبَّنَا لاَتُرْغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَ هُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ) وقال تعالى : ( « ٧ : ١٥٤ » وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْفُضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَ هُمَةٌ لَلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ) وقال تعالى : ( « ٢٠ : ٢٠ » هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَ هَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ ) وقال تعالى : ( « ٢٠ : ٢٠ » هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَ هَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ ) وقال تعالى : ( « ٢٠ : ٢٠ » لَقَدْ كَانَ فَى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفتَرَى وَلَا يَعْرَى وَرَ هُمَةً لِقَوْم يُؤمنُونَ ) وقال تعالى : وقال تعالى : ( « ٢٠ : ٢٠ » يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْ كُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَائِهُ لِمَا فِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَائِهُ لِمَا فَيْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعْلَاكُ وَلَوْلُكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ وَلَا لَكُولُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَهُدُلِي وَلَا لَعْلَى وَرَحْمَةٌ لِلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَعْلَى وَرَحْمَةٌ لِللْهُ وَلِي اللَّلْبُولُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَعْلَالُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ

ونظير ذلك قوله ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِالِهِ لِللَّهُ وَشَفِالِهِ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَالْمُواللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ ولَا لَا اللللْمُوالَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذُوالَّالِ لَاللَّالِمُ وَاللَّذِي وَاللَّالَّ وَاللَّذِي وَاللْمُواللَّذِي

ونظيره في الخصوص قوله تعالى: « هُدًى اِلْمُتَّقِينَ » وقوله : («٥ : ١٦ » يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

ونظيره أيضاً؛ قوله : ( « ٣ : ١٣٨ » هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْ عِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) . وقد أخبر أنه هُدًى عام لجميع المكلفين . فقال : ( « ٣٠ : ٣٣ » إِنْ يَتَبَعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ) .

فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس. والبصائر جمع بَصيرة ، وهي فعيلة بمعنى مُفعِلة ، أي مبصرة لمن تبطّر. ومنه قوله تعالى « ١٧ : ٢٩ » وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مَبْصِرَةً )

أى مُبَيِّنةً موجبة للتَّبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازمًا ومتعديا. يقال: أبصرته ، بمعنى أريته ، وأبصرته ، بمعنى الدين ظنوها أريته ، وأبصرته ، بمعنى رأيته ، والذين ظنوها بمعنى رائية عَلِطوافى الآية، وتحيَّروا فى معناها .

فإنه يقال : بَصُر به ، وأبصره ، فيُعَدَّى بالباء تارة ، والهمزة تارة . ثم يقال : أبصرته كذا ، أى أريته إياه ، كما يقال : بَصَّرته به . و بَصُر هو به .

فهلها بَصيرة ، وتَبْصِرَة ، ومُبصِرة . فالبَصيرة : المبينة التي تُبْصِر ، والتَّبصرة مُصْدَرَ ، مثلُ التَّذ كرَة ، وسُمِّي بها مايُوجب التَّبصرة ، فيقال : هذه الآية تَبْصِرة ، لكونها آلة التبصُّر ، ومُوجبه .

قالقرآن بصيرة وتبصرة ، وهُدًى وشفاء ، ورحمة ، بمعنى عام ، و بمعنى خاص . ولهذا يذكر الله سبحانه هذا وهذا ، فهو هُدًى للمالمين ، وموعظة المتقين ، وهُدًى للمتقين ، وشفاء للعالمين ، وشفاء للمؤمنين ، وموعظة للعالمين ، وموعظة للمتقين فهو فى نفسه هُدًى ورحمة ، وشفاء وموعظة .

فَن اهتدى به واتَّعَظَ واشْتَنَى ، كان بمنزلة مَنْ استعمل الدَّوَاء الذى يَحْصُل به الشفاء ، فهو دواء له بالقوَّة ، وكذلك الهُدَى .

فالقرآن هدًى بالفعل لمن اهْتدى به ، و بالقوّة لمن لم يَهْتَدِ به ، فإنما يُهتدى به ويُرْحَم، و يَتَّمَظُ المتقونَ الموقنون .

والهدى في الأصل: مصدر مدّى يهدى هدّى .

فن لم يعمل بعلمه لم يكن مُهُ تَديا ، كما فى الأثر «من ازداد علماً ولم يزدد هُدًى لم يزدد مُد الله تعالى إلا بعداً» ولكن يسمَّى هُدًى ، لأن مِنْ شَأْنِه أَنْ يهدى .

وهذا أحسن من قول من قال : إنه هُدًى ، بمعنى هاد ، فهو مَصْدَر بمعنى الفاعل ، كَمَدُ ل بمعنى الفاعل ، كَمَدُ ل بمعنى العادل، وزَوْر بمعنى الزائر ، ورجُل صَوْمٌ أَى بمعنى صائم ، فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يَهْدى به .

فَالله الهادى ، وكتابه الهُدَى الذى يهدّى به على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فهذنا ثلاثة أشياء: فاعل ، وقابل ، وآلة . فالفاعل : هو الله تعالى ، والقابل : قلب ُ

العبد ، والآلة : هو الذي يحصل به الهدى ، وهو الكتاب المنزَّل ، والله سبحانه يَهدى خلقه هُدًى ، كما يقال : دَ لَهم دلالة ، وأرشدهم إرشاداً ، وَبَيَّن لهم بَيَاناً .

والمقصود: أن المحل القابل هو قلب العبد المتقى ، المنيب إلى رَبّه ، الحائف منه ، الذى رَبّنغى رِضاه ، ويهرَب من سَخَطه ، فاذا هداه الله فكأنّه ، وصل أثر فعله إلى محل قابل ، فيتأثر به ، فصار هُدًى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول ، وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يُؤثّر فيه ، كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء ، فإنه لا يؤثر فيه شيئاً ، بل لا يزيده إلا ضعفا وفساداً إلى فساده ، كما قال تعالى فى السورة التى تزرّها (« ٩ : ١٢٤ » فأمّا النّدين آمنوا فزادتهم إيماناً وَهُم يَسْتَبْشِرُونَ « ١٢٥ » وأمّا الّذين من فو أدتهم ورحمة إلى والله وقال : ( « ١٢ : ١٤ » وأمّا الّذين من القُر آنِ مَا هُو شِفاء وَرَحْمة للهُو منيين وَلا يَزيد الظّالِمين إلا خساراً ) .

وقد قال سبحانه ( « ٨ : ٣٣ » وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمُ مُعْرِضُونَ) فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادَّة الاهتداء، وهو إسماعُ قلوبهم وإفهامُها ما يَنْفعها، لعدم قبول الحلِّ، فإنه لاخيرَ فيه، فإن الرجل إنما ينقادُ للحقِّ بالخيرِ الذي فيه، والميلِ إليه، والطلب له، ومحبته، والحرص عليه، والفرح بالظفر به، وهؤلاء ليس فى قلوبهم شيء من ذلك، فوصل الهُدَى إليها ووقع عليها كما يصلُ الغيثُ النازلُ من السماء ويقع علي الأرضِ الغليظةِ العاليةِ، التي لا تُمسِكُ ماء ، ولا تُنبتُ كَلاً، فلا هي قابلةُ للماء ولا للنباتِ، فالماء في نفسه رحمة وحياةُ ، ولكن ليس فيها قبولُ له.

ثم أكد الله هذا المعنى فى حَقهم بقوله (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوْا وَهُمْ مُعُرْضُونَ) فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى ، وهى الكَبْرُ والإعراضُ ، وفسادُ القَصْدِ ، فلو فهموا لم ينقادُوا ، ولم يَتَبعوا الحقّ. ولم يَعْملوا به ، فالهُدَى فى حقّ هؤلاء هدى بيانٍ و إقامةِ وأما المؤمنون : فاتَصَلَ الهدى في حَقهم بالرحمة ، فصار القرآنُ لهم هُدًى ورحمةً ولأولئك هدّى بلا رحمة .

والرحمةُ المقارنةُ للهدى في حَق المؤمنين عاجلة وآجلة .

فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى فى الدنيا من محبة الخير والبر ، وذَوْق طعم الإيمان، ووُجدان حلاوته ، والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيرهم ، ولما اختُلف فيه من الحق بإذنه ، فهم يتقلّبون فى نور هداه ، ويمشون به فى الناس ، ويرون غيره مُتحَمِّراً فى الظامات ، فهم أشد الناس فَرَحا بما آتاهم رَبُّهم من الهدى ، قال تعالى مُتحَمِّراً فى الظامات ، فهم أشد ألله وير محمته فيذلك فليفر حُوا هُو خَيْر مِمَّا يَجْمَعُونَ ) فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يَفرحوا بفضله ورَحمته .

وقد دارَتْ عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيمانُ والقرآن ، وهما اتباعُ الرسول ، وهذا من أعظم الرحمة التي يَرحَمُ الله بها مَنْ يشاء من عباده ، فإن الأمن والعافية والسرور ، ولذة القلب ونعيمه وبهجته ، وطمأ نينته : مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة ، والخوف ، والهم ، والغم ، والبلاء ، والألم ، والقلق : مع الضلال والحيرة .

ومثّلَ هذا بمسافرين ، أحدُها قد اهتدى لطريق مقصده ، فسار آمناً مطمئنًا ، والآخرُ قد ضل الطريق فلم يَدْر أين يتوجَّهُ ؟ كما قال تعالى ( « ٢ : ٧١ » قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهُو تُهُ الشَّيَاطِينُ فى الأَرْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الثَّيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ) . الأَرْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الثَّيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ) .

فالرحمةُ التي تحصل لمن حصَل له الهدى ، هي بحسب هُداه ، فكلما كان نصيبه من الهدى أتم كان حَظُه من الرحمة أوفَرَ ، وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين ، وهي غيرُ الرحمة العامة بالبَرِّ والفاجر .

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم ، فقال تعالى : ( « ۲ : ۱۵۷ » أُولْئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَ مُمَةٌ وَأُولِئِكَ هُمُ اللَّهْ تَدُونَ ) قال عمر

ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه « نعم العَدْلان ، ونعمت العلاوة (١) » فبالهدى خَلَصُوا من الضلال ، وبالرحمة نَجَو ا من الشَّقاءِ والعذابِ ، وبالصلاة عليهم نالُوا منزلة القُر ب والكرامَة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة ، والوقوع في ضدِّ الرحمة من الألم والعذاب ، والذمُّ واللهن ، الذي هو ضد الصلاة .

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى كان أ كمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة ، كما قال تعالى في أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( « ٤٨ : ٢٩ » مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱلله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا له عَلَى السَكُفَّارِ رُحَمَا له بَيْنَهُمْ ) وكان الصدِّيق رضى الله تعالى عنه من ار حم الأمة ، وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال « أرحم أمتى بأمتى أبو بكر (٢) » رواه الترمذي ، وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة ، كما قال أبو سعيد الخُدري رضى الله عنه « وكان أبو بكر رضى الله عنه أعلمنابه ، يعنى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " » فجمع الله له بين سَعة العلم والرحمة .

وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته ، وقد وَسِع رَبنا كل شيء رحمة وعلما . فوسعت رحمته كل شيء ، وأحاط بكل شيء علما ، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، بل

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( ۲ : ۲ ه ۱ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) : قال آميرالمؤمنين عمر بن الحطاب « نعم العدلان ، ونعمت العلاوة (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) فهذان العدلان ( وأولئك هم المهتدون ) فهذه العلاوة» . وهى مايوضع بين العدلين . وهى زيادة فى الحمل . فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً . اه.وقال البغوى : قال عمر رضى الله عنه « نعم العدلان ونعمت العلاوة » فالعدلان : الصلاة والرحمة . والعلاوة : الهدايه .

<sup>(</sup>٣) ورواه الامام أحمد (ج ٣ ص ٢٨١) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ارحم أمتى بأمتى أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر . وأصدتهم حياء عثمان . وأفرضهم زيد بن ثابت . وأقرؤهم لحتاب الله أبي بن كعب . وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . ألاوإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » .

<sup>(</sup>٣) روى أحمد والبخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «جلس على المنبر ، فقال: إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ماعنده . فاختار ماعنده . فبكى أبو بكر وقال: فديناك با بائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير . وكان أبو بكر أعلمنا به « وعند البخارى بعد قوله « فبكى » : « فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير . وكان أبو بكر أعلمنا به » وكذ ، وواه الترمذي نحو هذا

هو أرحمُ بالعبد من نفسه ، كما هو أعلم بمصاحة العبد من نفسه ، والعبدُ لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يَسْعَى فيما يضرُها ويُولها ، ويَنْقُصُ حظّها من كرامته وثوابه ، و يُبعدها من قربه ، وهو يظُنُ أنه ينفعها ويُكرمها ، وهذا غاية الجهل والظلم ، والإنسان ظلوم جَهول ، فكم من مكرم لنفسه بزعمه ، وهو لها مُهين ، ومُرَفّه لها ، وهو لها مُتعب ، ومعطيها بعض غرضها ولنتها ، وقد حال بينها و بين جميع لذاتها ، فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها ، ولا رحمة عنده لها ، فأ يبلغ عدوه منه مايبلغ هو من نفسه . فقد بَحسها حَظّها ، وأضاع حَقها ، وعطل مصالحها ، في ينتهمها الباقي ، ولذتها الدائمة الكاملة ، باذة فانية مَشُوبة بالتنفيص ، إنما هي كأضغاث أحلام ، أو كطيف زار في المنام ، وليس هذا بعجيب من شأنه ، وقد فقد نصيبه من الهدي والرحمة . فلو الذي يؤتيها العبد . كما قال عن عبده الخضر . بالحل الذي يصلح لهدي والرحمة . فهو الذي يؤتيها العبد . كما قال عن عبده الخضر . المحل الذي يصلح بن تبنا آتنا من لدنا آتينا من لدنا من عبده أدنا من عبده الخضر . ( \* ١٨ : ٢٥ » وَرَجَدًا عَبْدًا مِنْ لَدُنْكَ رَ حَمّةً من عندنا مَنْ أَمْر نا رَشَدًا ) . ( \* حمة وهو أمر نا من أمر نا رشدًا ) .

#### فصل

وثما ينبغى أن يُعلم: أن الرَّحمة صفة تقتضى إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، و إن كَرِهَم انفسه ، وشَقَتَ عليها . فذه هى الرَّحمة الحقيقية . فأرْحَمُ الناسِ بك من شَقَّ عليك في إيصال مصالحك ، ودَ فعرِ المضارِّ عنك .

فَن رَحْمَةُ الْأَبِ بُولِدَهُ : أَن يُكرِهُ عَلَى التَّأَدَّبِ بِالعَلَمُ والعَمَلَ ، و يَشُقَّ عَلَيهِ فَى ذلك بِالظَّرْبِ وغيره ، و يَمنعَهُ شَهُواتُهُ التَّى تَعُودُ بضَرره ، ومتى أَهْمَلُ ذلك من ولده كان لِقلة رحمته به ، و إن ظنَّ أنه يَرَحَمُهُ و يُرُفَّهُهُ و يُرُيحُهُ . فهذه رحمَةُ مقرونَةُ بجهل ، كرحمة الأمِّ .

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين: تَسْليطُ أَنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثيرٍ من أغراضه وشهواته: من رحمته به، ولكنَّ العبدَ لجهلِه وظُلمه يتَهم ربهُ بابتلائه، ولا يعلم إحسانه إليهِ بابتلائه وامتحانه.

وقد جاء فى الأثر « إن المبتلَى إذا دُعِيَ له ُ: اللَّهِمَّ أَرْ حَمْه، يقولُ اللهُ سبحانه: كيف أرحمه من شيء به أرحمه ؟ » وفى أثر آخر « إن ّ الله إذا أحب عبده من حماهُ اللهُ نيا وطيباتِها وشهواتِها ، كما يحمى أحدُ كم مريضه » .

فهذا من تمام رحمته به ، لا من بخله عليه .

كيف؟ وهو الجوادُ الماجدُ ، الذي له الجودُ كلُّه ، وجود جميع الخلاثق في جَنْبِ جوده أَقلُ من ذَرَّة في جبال الدُّنيا ورِ مالها .

فن رحمته سبحانه بعباده : ابتلاؤهم بالأوامر والنَّواهي رحمَةً وحميةً، لاحاجةً منه إليهم عا أمرَهم به، فهو الغنيُّ الحميد، ولا بُخلًا منه عليهم بما نَهاهمْ عنه، فهو الجوادُ الكريم.

ومن رَحمته : أن نَغَصَ عليهم الدُّنيا وكدَّرها لئلاَّ يَسْكُنُوا إليها ، ولا يطمئنوا إليها ويرْغبوا في النَّعيم المُقيم في دَاره وجواره، فساقهُم إلى ذلك بسِياط الابتلاء والامتحان ، فمنعهُمْ ليُعطيهم ، وابتلاَهُم ليُعافيهم ، وأماتهم ليُحْييَهم .

ومن رحمته بهم : أن حذَّرَهم نفسه ، لئلا يغترُّوا به ، فيعاملوه بما لا تَحسن معاملتُه به كا قال تعالى ( « ٣٠:٣ » وَ يُحَذِّرُ كُمُ ٱللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَوْفُ وَفُ بِالْعِبَادِ ) .
قال غير واحد من السلف : من رَأْفته بالعباد ِ : حذَّرَهم من نفسه ، لئلا يغترُّوا به .

### فص\_ل

ولما كان تمامُ النعمةِ على العبدِ إنما هو بالهُدَى والرَّحَة ، كان لهما ضدَّان : الضلالُ والغضب .

فأمرنا الله سبحانه أن نَسأله كلَّ يوم وليلة مرات عديدة أن يَهدينا صراط الذين أنعَمَ عليهم ، وهم أولو الهُدَى والرَّحمة ، و يُجَنِّبَنا طريق المغضوب عليهم ، وهم ضدُّ المرحُومين وطريق الضَّالِّين وهم ضدُّ المُهتدين ، ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء ، وأفضله وأوجبه ، وبالله التوفيق .

# فصل الما الماد والمعالم والمعالم المعالم

إذا كان كلُّ عمل فأصله الحبيَّة والإرادة ، والمقصود به التنفيُّم بالمراد المحبوب ، فكلُّ حيّ إيما يعمل لما فيه تنعمه ولذَّته. فالتنفيُّم هو المقصود الأول من كلِّ قصد وكلِّ حركة ، كا أن العذاب والتألم هوالمكرُ وه المقصودُ أولاً بكلِّ بغض وكلِّ امتناع وكف ، ولحن وقع الجهلُ والظلمين بني آدم بمعنيين: بالدِّين الفاسد ، والدُّنيا الفاجرة ، طلبوا بهما النَّعيم ، وفي الحقيقة فإ ما فيهما ضدَّه . ففاتهم النَّعيم من حيث طلبوه ، وآثروه ، ووقموا في الألم والعذاب من حيثُ هر بوا منه . وبيان ذلك: أن الأعمال التي يَعمَلها جميع بني آدَم إمَّا أن يتَخذُوها ديناً أولا يتَّخذوها ديناً باطلاً والذين يتَّخذونها ديناً إما أن يكون الدِّين بها دين حق ، و إمَّا أن يكون ديناً باطلاً فنقول: النعيمُ التام : هو في الدين الحق علماً وعملا . فأهلُهُ مُ أصابُ النعيم الكامل . كا أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع ، كقوله (أهدنا الصِّراط المُسْتَقيم . صراط كا أخبر الله تعالى بذلك عَلَى هدًى مِنْ رَبِّهمْ وَلَو الضَّالِينَ ) وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب الذين أَنْهَمْت عَلَيْهمْ . غير المُفْوُب عَلَيْهمْ وَلَو الضَّالِينَ ) وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب الذين تَبع هدًى عَلَى هدًى مِنْ رَبِّهمْ وَلُولئكَ همُ المُفْاحُونَ ) وقوله (« ١٣٠٠ ١٣ » فإمَّا يَنْ عَيْم مِنْ هَذَى فَكَن اتَبع هُدَاى فَلَا يَضَلُ وَلاَ يَشْقَى وَقُوله ( « ١٣٠٠ ١٣ » إنَّ الأَبْرار كفي نَعيم «١٤ » وإنَّ الفُجَّار كفي جَحِيم والقرآن مماه عمن هذا .

فوعدُ أهلِ الهُدَى والعمل الصالح ِ بالنعيم التامِّ في الدّار الآخرة ، ووعيدُ أهلِ الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة ثما اتَّفقت عليه الرسل ، من أوَّ لهم إلى آخرهم ، وتضمَّنته الكتب. ولكن نذكر ههنا نُكتةً نافعةً .

وهى: أن الإنسان قد يسمعُ ويرى مايُصيبُ كثيراً من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينالُ كثيراً من الكَّفار والفُجَّار والظامَة في الدُّنيا من الرياسة والمال ، وغير ذلك ، فيعتقدُ أنَّ النعيم في الدُّنيا لا يكون إلاَّ للكفار والفجار ، وأن المؤمنين حظهم من النَّعيم في الدُّنيا قليلُ ، وكذلك قد يعتقدُ أن العِزَّة والنُّصرة في الدُّنيا تستقرُ للكفار والمنافقين على المؤمنين . فإذا سمع في القرآن قوله تعالى (« ٣٣ : ٨» وَللهِ الْعِزَّةُ وَلرَسُولهِ وَلِلْمُؤُمنِين ) وقوله المؤمنين . فإذا سمع في القرآن قوله تعالى (« ٣٣ : ٨» وَللهِ الْعِزَّةُ وَلرَسُولهِ وَلِلْمُؤُمنِين ) وقوله

( « ٣٧ : ٣٧ ) وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ) وقوله ( « ٥٥ : ٢١ » كَتَبَ اللهُ لَأَعْلَمَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ) وقوله ( « ١٧٧ : ٣٨ و ٣٨ : ٣٨ و وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَينِ ) وبحو هذه الآيات ، وهو ممن يُصدِّق بالقرآن ، حَمَلَ ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط . وقال : أماالدنيا فإنَّا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ، ويظهرون ، ويكون لهم النصر وانظفر . والقرآن لاير دُ بخلاف الحسِّ، ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من من من الكفار والمنافقين ، أوالفجرة الظالمين : وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى . فيركى أن صاحب الباطل قدعلا على صاحب الحق ، فيقول : أنا على الحق ، وأنا مغلوبُ ، فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوبُ مقهور ، والدولة فيها للباطل . فإذا ذُكر بما وَعَده الله تعالى من حُسْنِ العاقبة للمتقين والمؤمنين ، قال : هذا في الآخرة فقط .

وإذا قيل له: كيف يفعلُ الله تعالى هذا بأوليائِه وأحبَّائِه ، وأهلِ الحقِّ ؟ فإن كان ممن لا يُعَلِّلُ أفعالَ الله تعالى بالحِلهِ والمصالح، قال : يفعلُ اللهُ في مُلكِه ما يشاء ، ويحكم ما يريد ( « ٢١ : ٣٣ » لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) .

و إن كان ممن يُعلِّل الأفعال ، قال : فعل جهم هذا ليُعرِّضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعُلوِّ الدرجاتِ ، وتَوْفيةِ الأجر بغير حساب .

ولَـكُلِّ أَحدٍ مع نفسه فى هذا المقام مُباحثاتُ و إيراداتُ و إشكالات وأجو بة ، بحسب حاصله و بضاعته ، من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحِكْمَته ، والجهل بذلك ، فالقلوبُ تَغْلِى بَـا فيها ، كالقِدْر إذا استَجْمعَتْ غلياناً .

فلقد بَلغَنا وشاَهَدْناَ مِن كَثير مِن هؤلاء مِن التظلُّم لِلرَّبِّ تعالى ، واتَّهامه ، مالا يَصْدُرُ الله عَدو ، فيقفُهُم على الجَدْمَى وأهل البلاء، ويقول: الظروا ، أَرْحَمُ الراحمين يفعلُ مثلَ هذا ؟ إنكاراً لرحمته ، كما أنكر حِكمته .

فليس الله عند جَهم وأتباعه حَكَياً ولارحياً.

<sup>(</sup>۱) هو الجهم بن صفوان وهو تلميذ الجعد بن درهم ، الذى قتله خالد بن عبد الله القسرى سنة أربع وعشرين ومائة على الزندقة والالحاد . والجعد أول من ابتدع القول بخلق القرآن ، وتعطيل الله عن صفاته ، وتحريف كلام الله عن سوضعه ترويجا لمذهبه الفاد ، ومحلته الضالة وهو أخذها عن بيان بن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذى سحر النبي صلى الله عليه وسلم . وزوج ابنته . وأخذها عن الجهم بشر المريسي، وعنه أحد بن أبى دؤاد . قتل الجهم بمرو سنة ثمان وعشرين ومائة . قتله سلم بن أحدوز من قواد نصر ابن سيار . وانظر البداية والنهاية (ج ٩ ص ٣٥٠ و ج ١٠ ص٢٦ ) .

وقال آخر من كبار القوم (١): ما على الخلق أضرُّ من الخالق .

وكان بعضهم يتمثل:

إذا كان هذا فِعله بمحبّه فَاذا تراهُ في أعادِيه يَصْنَعُ ؟ وأنت تشاهد كثيراً من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: يا رَبى . ما كان ذَنبي ، حتى فعلت بي هذا ؟

وقال لى غير واحد: إذا تبتُ إليه وأُنَبْتُ وعملتُ صالحاً ضَيَّق على وزق ، ونَكَدَّ على مَعيشتى ، وإذا رَجَعْتُ إلى معصيته ، وأعْطَيْتُ نفسى مُرادها ، جاءَنى الرِّزْقُ والعَوْنُ ، ونحو هذا .

فقلت البعضهم : هذا امتحان منه ، ليرَى صِدْقك وصَبرك ، هل أنتَ صادق في تجيئك إليه و إقبالك عليه ، فتصبر على بَلائه ، فتكون لك العاقبة ، أم أنت كاذب فترجَع على عَقبَك ؟

وهذه الأقوالُ والظنونُ الكاذبةُ الحائدةُ عن الصواب مَبْنية على مُقدمتين.

إحداها: حُسْنُ ظَنَّ العبد بنفسه و بدينه ، واعتقادُه أنه قائم م يجب عليه ، وتارك ما نُهي عنه ، واعتقادُه في خَصْمه وعَدُوِّه خلاف ذلك ، وأنه تارك للمأمور ، مرتكب للمحظور ، وأنه نَهْ شُهُ أُولَى بالله ورسوله ودينه منه .

والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يُوَيد صاحب الدين الحق وينضره، وقد لا يجعلُ له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيشُ مُعمره مظلوما مقهوراً مُسْتضاما، مع قيامه بما أُمْرِ به ظاهراً و باطناً ، وانتهائه عما نُهي عنه باطناً وظاهراً ، فهو عند نفسه قائم شرائع الإسلام ، وحقائق الإيمان ، وهو تحت قهر أهل الظلم ، والفجور والعُدُوان .

فلا إله إلا الله ، كم فَسَد بهذا الاغترار من عابد ٍ جاهلٍ ، ومُتَدَيِّن لا بَصيرة له ، ومُنْتسب إلى العلم لا معر فق له بحقائق الدين .

<sup>(</sup>١) لعله ابن عربي ، عد بن على بن حاتم الطاني ، شيخ القائلين بوحدة الوجود والحلول .

فإنه من المعلوم: أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالبُ في الدنيا لما لا بُدَّ له منه : من جَلْبِ النَّفع ، ودَفع الضر ، بما يعتقد أنه مُسْتَحَبُ أو واجب أو مباح ، فإذا اعتقد أنَّ اللهِ يَن الحق واتباع الهدى ، والاستقامة على التوحيد ، ومتابعة الشُنَّة ينافي ذلك ، وأنه يُعادي جميع أهل الأرض ، ويتَعَرَّض لما لا يَقْدر عليه من البلاء ، وفوات حُظوظه ومنافعه العاجلة ، لزم من ذلك إعراضه عن الرَّغبة في كال دينه ، وتَجر ده لله ورسوله ، فيعرض قلبه عن حال السابقين المقرَّبين ، بل قد يُعرِض عن حال المقتصدين أصحاب فيعرض قلبه عن حال السابقين المقرَّبين ، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب البين ، بل قد يكون هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله ، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « بادر وا بالأعمال في كثير من فروعه وأعماله ، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « بادر وا بالأعمال في كثير من فروعه وأعماله ، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « ويُصبح مؤمناً ، في كنيه بعرض من الدنيا (١) » .

وذلك أنه إذا اعتقد أنَّ الدين الكامل لايحصلُ إلا بفساد دُنياه ، من حصولِ ضرر لايحتمله ، وفواتِ مَنْفعة لا بُدَّ له منها ، لم يُقدِم على احتمال هذا الضرر ، ولا تغويت تلك المنفعة .

فسبحان الله ! كم صَدَّت هذه الفتنةُ الكثيرَ من الخلق ، بل أكثرهم عن القيام بعقيقة الدِّين .

وأصلُها ناشيُ من جَهليْنِ كبيرين : جهل بحقيقة الدِّين ، وجهل بحقيقة النَّعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس ، وكما لها ، و به ابتهاجُها والْتِذاذُها ، فيتولَّدُ من بين هذين الجهلين إعْراضهُ عن القيام بحقيقة الدِّين ، وعن طلب حقيقة النَّعيم .

ومعلوم أن كال العبد هو بأن يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلُبُه ، والعمل الذي يُوصلُ إليه، وأن يكونَ مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل ، ومحبَّة صادقة لذلك النعيم ، و إلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يُحصِّله إن لم يَقْترن بذلك العمل ، والإرادة الجازمة لا تُوجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصَّبر .

<sup>(</sup>١) رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه .

فصارتْ سعادةُ العبدِ وكمالُ لذَّتِه ونعيمهِ موقوفاً على هذه المقامات الحسة : علمه بالنعيم المطلوب، وتحبَّته له، وعامه بالطريق الموصِّل إليه، وعمله به، وصَبره على ذلك .

قال الله تعالى ( « ٣٠ ؛ ١ » وَالْعَصْرِ «٢» إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ «٣» إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِ لَا الصَّالِ اللهُ تعالى وَتَوَاصَوْ الِلهَقِي وَتَوَاصَوْ اللهَابْرِ » .

والمقصود: أن المقدمتين اللَّتين تَثْبتُ عليهما هذه الفتنةُ أصلُهما الجهلُ بأمرِ الله ودِينه ،

فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ، فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطناً وظاهراً ، وترك المحظور باطناً وظاهراً ، وهذا من جَهله بالدين الحق ، وما لله عليه ، وما هو المراد منه ، فهو جاهل مجعق الله عليه ، جاهل محامه من الدين، قدراً ونوعا ، وصفة .

و إذا اعتقد أنَّ صاحب الحق لا ينصُره الله تعالى فى الدنيا والآخرة ، بل قد تكون العاقبة فى الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين ، وللفجَّار الظالمين ، على الأبرار المتقين ، فهذا من جَهله بوَعْد الله تعالى ووَعِيده .

فأما المقامُ الأول: فإن العبد كثيراً ما يترُك واجباتٍ لا يعلمُ بها ، ولا بوجوبها ، فيكون مقصّراً في العلم ، وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها و بوجوبها ، إمّا كسكاً وتهاوناً ، وإما لنوع تأويل باطل ، أو تقليد ، أو لظنّه أنه مشتغل بما هو أوجب منها ، أو لغير ذلك ، فواجباتُ القلوب أشد وجوبًا من واجباتِ الأبدانِ ، وآكد منها ، وكأنها ليست من واجبات الدّين عند كثير من الناس ، بل هي من باب الفضائل والمستحبات .

فتراهُ يتحرَّجُ من تَرَ لَا فَرْض ، أو من تر لا واجب من واجبات البدن ، وقد ترك ما هو أهم من واجبات البدن ، وقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرَضها ، ويتحرَّجُ من فعل أَدْنَى المحرَّماتِ وقد ارتكب من محرمات القلوب ماهو أشدُّ تحريمًا وأعظمُ إثما .

بل ما أكثرَ مَنْ يتعبدُ لله عز وجل بترك ما أو ْجَبَ عليه ، فيتخلّى و يَنْقطع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، مع قُدْرَته عليه ، و يزْعُمُ أنه مُتمرّب إلى الله تعالى بذلك ، عجتمع على رَبّه ، تارك ما لا يعنيه ، فهذا من أمْقَتِ الخلق إلى الله تعالى ، وأبغضهم إليه ، مع

ظَنَّهُ أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام ، وأنه من خواصٌّ أوليائه وحِزْ به .

بل ما أكثرَ مَنَ يتعبَّدُ لله بما حَرَّمه الله عليه ، ويعتقد أنه طاعةُ وقُوْ بَة ، وحالُه فى ذلك شَرَثُ من حالِ مَنْ يعتقد ذلك مَعْصِيَةً و إ ثمَّا ، كأصحابِ السماع الشعْرِى الذى يتقر بون به إلى الله تعالى ، ويظنُّون أنهم من أولياء الرحمٰن ، وهم فى الحقيقة من أولياء الشيطان .

وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه ، ولا يكون الأمركذلك ، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم ، ومع خَصَمه نوع من الحق والعدل ، وكبرت من الحق والعدل ، وكبرت الشيء يُعمى و يُصِم . والإنسان تَجْبولُ على حُب نفسه ، فهو لا يرى إلا محاسنها ، ومُبغض لحصمه ، فهو لا يرى إلا مساوية ، بل قد يَشتد به حُبه لنفسه ، حتى يرى مَساويها ويشتد به عاسن ، كما قال تعالى ( « ٣٥ : ٨ » أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ) و يشتد به بغض خَصْمه ، حتى يرى محاسنة مساوئ ، كما قيل :

نظروا بعينءَ \_\_\_\_داوة ، ولو أنها عينُ الرِّضا ، لاسْتحسنوا ما اسْتَقْبَحُوا وهذا الجهلُ مقرون بالهوى والظلم غالبًا ، فإِنَّ الإنسانَ ظلومُ جَهولُ .

وأكثرُ ديانات الخلقِ إنما هي عاداتُ أخذوها عن آبائهم وأسْلافهم ، وقَلَدوهم فيها : في الإثبات والنفي ، والحب والبغض ، والموالاة والمعاداة .

والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزّ به وأوليائه القائمين بدينه علماً وعملا ، لم يضمن نصر الباطل ، ولو اعتقد صاحبه أنه محق ، وكذلك العزّة والعُلوُ إنما هما لأهل الإيمان الذي بَعث الله به رُسُله ؛ وأنزل به كتبه ، وهو علم وعمل وحال ، قال تعالى («٣ : ١٣٩» وأنتُم الأعلون إن كُنتُم مؤمنين ) فلعبد من العلق بحسب ما معه من الإيمان ، وقال تعالى ( «٣ : ١٣٩ نم و ولله العزّة ولرسوله و المؤمنين) فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه ، فإذا فاته حظ من العلو والعزّة ، ففي مُقابلة مافاته من حقائق الإيمان ، علماً وعملاً ظاهراً و باطناً .

وكذلك الدفعُ عن العبد هو بِحَسَب إيمانه ، قال تعالى ( « ٣٨ : ٣٨ » إِنَّ ٱللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ) فإذا ضَعَفُ الدفعُ عنه فهو من نَقْصِ إيمانه . وكذلك الكفاية والحَسْبُ هي بِقَدْرِ الْإِيمان ، قال تعالى ( « ٨ : ٢٤ » يأيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ أَللهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ المُو منيينَ ) أي الله حَسْبُك وحَسْبُ ٱتباعك ، أي كافيك وكافيهم ، فكفايته لهم بحسب اتّباعهم لرسوله ، وانقيادهم له ، وطاعتهم له ، فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله .

ومذهبُ أهلِ السنةِ والجاعة : أنَّ الإيمان يزيدُ وينقص .

وكذلك ولايةُ الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه . قال تعالى ( « ٣٠ : ٦٨ » وَاللهُ وَلِيُّ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللهُ وَلِيُّ اللَّهِ مِنْ وَاللهُ تعالى ( « ٢ : ٢٥٧ » اللهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا ) .

وَكُذُلِكَ مَعَيِّتَه الخَاصَّةُ هِي لأهل الإيمان ، كَمَا قالَ تعالى ( « ١٩ : ١٩ » وَ إِنَّ ٱللهَ لَمَعَ المُؤْمنِينَ ) فإذا نقص الإيمانُ وضعُف ، كان حَظُّ العبدِ من ولاية الله له ومَعِيَّته الخاصَّة بقَدْر حَظه من الإيمان .

وكذلك النصرُ والتأييدُ الكامل، إنما هو لأهل الإيمان الكامل، قال تعالى: ( « ٤٠ : ٥٥ » إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) وقال ( « ٢ : ١٤ » فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ) .

فن نقص َ إيمانُه نقص نصيبه من النصرِ ، والتأييد ، ولهذا إذا أصيب العبد عصيبة في نفسه أو مالهِ ، أو بإدالة عَدُوِّه عليه ، فإنما هي بذنو به ، إما بترك واجب ، أوفعل محرم . وهو من نقْصِ إيمانه

و بهذا يزول الإِشكال الذي يُورده كثير من الناس على قوله تعالى ( « ٤ : ١٤١ » وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمنِينَ سَبِيلاً ) و يجيب عنه كثير منهم بأنه لَنْ يَجْعَلَ لهم عليهم سبيلا في الآخرة ، و يجيب مُ آخرون بأنه لَنْ يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة .

والتحقيق : أنها مثل ُ هذه الآيات ، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل ، فاذا ضعف الإيمان صار لعدوِّهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم ، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى . فالمؤمن عزيز غالب مُواً يَّدُ منصور ، مَدْفوع معنه بالذات أين كان ، ولو اجتمع عليه مَنْ بأقطارها ، إذا قام بحقيقة مم مُدْفع عنه بالذات أين كان ، ولو اجتمع عليه مَنْ بأقطارها ، إذا قام بحقيقة

الإيمـان وواجباته . ظاهراً وباطناً. وقد قال تعالى المؤمنين ( «٣ : ١٣٩ » وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحَوَّنُوا وَلاَ تَحَالَى ( «٣ : ٢٥ » فَلاَ تَهِنُوا وَلَا تَحَوَّنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ) وقال تعالى ( «٤٧ : ٣٥ » فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَـكُم وَلَنْ يَتِرَكُ أَ عَمَالَكُم )

فهذا الضانُ إِنمَا هو بإيمانهم وأعالهم ، التي هي جُندُ من جنودِ الله ، يحفظهم بها ، ولا يُفْرِدُها عنهم ويَقتطعها عنهم ، فيُبْطلُها عليهم ، كما يَيْرُ الكافرين والمنافقين أعمالهم ، إذ كانت لغيره ، ولم تَكُنْ مُوافقةً لأمْره .

### فصل

وأما المقامُ الثانى الذى وقع فيه الغلطُ ، فكثيرٌ من الناس يَظنُ أن أهل الدِّين الحقّ فى الدنيا يكونون أذِلاَّ ، مَقهورين ، مَغلوبين دائمًا ، بخلاف مَنْ فارَقهم إلى سبيل أُخرَى ، وطاعة أخرى ، فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده ، بل إمَّا أن يجعل ذلك خاصًّا بطائفة دون طائفة ، أو بزمان دون زمان ، أو يجعله مُعَلقًا بالمشيئة ، و إن لم يُصرِّح بها .

وهذا من عَدَم الوثوق بوعد الله تعالى ، ومن سُوء الفهم في كتابه .

والله سبحانه قد حبيَّن في كتابه أنه ناصرُ المؤمنين في الدنيا والآخرة .

قال تعالى ( « ٤٠ : ٥٥ » إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) .

وقال تعالى ( « ه : ٥٥ » وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا َفَانَّ حِزْبَ ٱلله هُمُ الْغَالِبُونَ) .

وقال تعالى ( « ٥٨ : ٢٠ » إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ فِي الْأَذَلِينَ «٢١» كَتَبَ ٱللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ) وهذا كثيرُ في القرآن .

وقد بين سبحانه فيه أنَّ ماأصاب العبدمن مصيبة،أو إدالة عَدو ،أو كَسْر ،وغيرذلك فبذنو به فبين سبحانه في كتابه كلا المقدِّمتين ، فإذا جَمَعْت بينهما تبين لك حقيقة الأم ، وزال الإشكال بالكلية ، واستَغنَيْت عن تلك التكلَّفات الباردة ، والتأويلات البعيدة . فقرَّر سبحانه المقام الأوَّل بوجوه من التقرير: منها ما تقدم .

فأنكر على مَنْ طَلَبَ النَّصرَ من غير حِزْبه ، وأخبرَ أَنَّ حِزِبه هم الغالبون . ونظير هذا : قوله ( « ٤ : ١٣٨ » بَشِّرَ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَا بًا أَلِيمً «١٣٩» الَّذِينَ يَتَّخِبُ ذُونَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزِّةَ ؟ فَإِنَّ الْعِزِّةَ يَتَّخِبُ لَلْهُ جَمِيعًا ) .

وقال تعالى ( «٦٣ : ٨ » يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. وَلِلهِ الْعَزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَـكَنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ) .

وقال تعالى ( «٣٥» ١٠ » مَنْ كَانَ يُر يدُ الْعِزَّةَ فَـللهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً . إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مُرَ فَعَهُ ) أَى مَنْ كَان يُريدُ العِزَّة فليطْلُبُهَا بطاعة الله من الكَلمُ الطَّيِّب والعمل الصالح .

وقال تعالى : ( « ٩ : ٣٣ و ٤٨ : ٢٩ و ٩ : ٩ » هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ۖ بِا ْلُهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) . وقال ( « ١٠ : ١٠ » يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلِّكُمْ عَلَى تِجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ( ١١ » تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُّوالِكُمْ وَلُدْخِلْكُمْ وَأَنْفُسكُمْ وَلَيْكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ذَنُو بَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ ذَلِكُم خَيْرُ لَكُمْ ذَنُو بَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ خَرْي مِنْ تَحْتُمِ الْأَنْهَارُ وَمَسَا كَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( ١٣ » يَعْفِر قَ يَجُرِي مِنْ تَحْتُمِ الْأَنْهَارُ وَمَسَا كَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( ١٣ » وَهُى النَّهُ وَفَتَحْ قَرِيبُ وَبَشِّرِ اللُومِينِينَ) أَى ويعطيكم أخرى فوق مَغْفِرة وأُخْرَى تُحْبُونَهَ اللهِ كَا قَالَ الْدُوبِ وَدُخُول الجِنة ، وهي النَّصْرُ والفتح ( (١٤ » يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُواأَ نُصَارَ الله كَا قَالَ الدُنوبِ وَدُخُول الجِنة ، وهي النَّصْرُ والفتح ( (١٤ » يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُواأَ نُصَارَ الله كَا قَالَ عَلَي عَدُولِهِ مِنْ أَنْصَارُ الله كَا قَالَ عَلَى عَدُولَ عَنْ أَنْصَارُ الله كَا قَالَ عَلَى عَدُولَ عَنْ أَنْصَارُ الله وَ كَفَرَتُ طَائِفَةُ ، فَأَيَّذُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُولِهِ هُ وَ كَفَرَتُ طَائِفَةُ ، فَأَيَّذُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُولِهِ ، فَأَصْبَحُوا ظَاهُورِينَ ) .

وقال تعالى المسيح ( « ٣ : ٥٥ » إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْم الْقِيمَة ) فلما كان النصارى كَفَرُوا إِلَى يَوْم القيامة ) فلما كان النصارى نصيب مَّا من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة ، ولما كان المسلمون أثبع له من النّصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة .

وقال تعالى للمؤمنين ( « ٤٨ : ٢٢ » وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً «٣٣» سُنَّةَ ٱللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلاً ) فهذا خطابُ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهراً وباطناً .

وقال تعالى (إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) وقال (« ٢٠ : ١٣٢ » وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوَى) والمراد : العاقبةُ في الدنيا قبلَ الآخرة ، لأنه ذكر ذلك عقيبقصة نوح، ونصره وصَبره على قومه ، فقال : تعالى ( « ١١ : ٤٩ » تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قُوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) أي عاقبة النصر لك ولمن معك ، كما كانت لنوح عليه السلام ومَنْ آمن معه .

وَكَذَلِكَ قُولُه ( « ٢٠ : ٢٣ » وَأَمُرُ ۚ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَ لُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْ زُوْكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوكَ ) .

وقال تعالى ( « ٣ : ٢٠٢ » وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُّوا لاَ يَضُرُّ كُمُ ۚ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ) .

وقال: ( « ٣ : ١٢٥ » تَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُو اوَيَأْتُوكُمُ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا كُمْدِدْ كُمْ رَثِكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ اللَّائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ) .

وقال إخباراً عن يوسف عليه السلام أنه من يتقو وصبره ، فقال ( « ١٢ » » أنا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) وقال ( « ٨ : ٢٩ » يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا أَللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فَوْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئاتِكُمْ ) والفرقان : هو العزُّ والنصر ، والنجاة والنور الذي يُفرِّق بين الحق والباطل . وقال تعالى : ( « ٣٠ : ٢ » وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا « ٣ » وَيَرْ زُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَيحْتَسِبُ . وَمَنْ يَتُو كُلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ . إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْرًا ) .

وقد روى ابن ماجه وابن أبى الدنيا عن أبى ذر وضى الله عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعَتْهم (١) » فهذا فى المقام الأول .

وأما المقام الثانى: فقال تعالى فى قصة أُحُدٍ ( « ٣ : ١٦٥ » أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ۗ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا تُعْلَيُهَا تُعْلَيُهَا تُعْلَيْهَا تُعْلَيْهَا تُعْلَيْهَا تُعْلَمْ ) .

وقال تعالى ( « ٣ : ١٥٥ » إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ) .

وقال تعالى ( «٣٠:٤٢ » وَمَا أَصاَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير ) .

وقال ( « ٣٠ : ٤١ » ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ ۗ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعَضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُونَ ) .

وقال ( « ٤٨ : ٤٨ » وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَ ْحَمَّةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً `

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من حديث أبى ذر ، بلفظ « جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ (ومن يتق الله يجعل له مخوجا) حتى فرغ من الآية .ثم قال : ياأبا ذر ، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم».

بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورْ ) .

وقال ( « ٣٠ : ٣٠ » وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ مِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ) .

وقال ( « ٣٤ : ٤٢ » أَوْ يُو بِقَهُنَّ عِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثير ) .

وقال («٤ : ٧٩ »مَا أَصَا بَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَ ٱللهِ وَمَا أَصَا بَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ).

ولهذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين بانباع ما أنزل إليهم ، وهو طاعته ، وهو المقدمة الأولى ، وأمر بانتظار وَعده ، وهو المقدمة الثانية ، وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبدَ لا بدُّ أن يحصل له نوع تقصير وسَرَف يزيله الاستغفار ، ولا بدُّ في انتظار الوعد من الصبر ، فبالاستغفار تتمُّ الطاعة ، وبالصهر يتمُّ اليقين بالوعد ، وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله « ٤٠ : ٥٥ » فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَ نْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ

وقدذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم، وكيف نجاهم بالصبر والطاعة ، ثم قال « ١١ : ١١١ » لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ) .

## فص

وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة .

الأول: أن ما يصيبُ المؤمنين من الشرور والحن والأذَّى دون ما يصيبُ الكفار، والواقع شاهد بذلك ، وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير.

الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب ، فإن فَأَنَّهُمْ الرَضَا فَعُوَّلُهُم عَلَى الصِّبر ، وعلى الاحتساب ، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ، ومؤنته ، فإنهم كل شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاقِّ والبلاء ، والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، و إن صبر وا فكصبر البهائم، وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ( « ٤ : ٤٠٠ » وَلاَ

تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَا تَأْلُونَ وَتَرَّجُونَ مِنَ اللهِ مَالاَ يَرْجُونَ).

فاشتركوا في الألم، وامتازَ المؤمنون برجاء الأجر والزلفي من الله تعالى .

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذى في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته و إخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه ، حتى يحمل عنه من الأذى مالوكان شيء منه على غيره لعجز عن حمله ، وهذا من دَفع الله عن عبده المؤمن ، فإنه يدفع عنه كثيراً من البلاء ، وإذا كان لا بداً له من شيء منه دَفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته .

الأصل الرابع: أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورَسَخت فيه، كان أذى المحبِّ في رضى محبوبه مُشتحلًى غيرَ مسخوط، والمحبون يَمْتَخِرُون عندَ أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم:

لَّمُن سَاءَنَى أَن نِلْتَنِي بَمَسَاءَة لَقَد سَرَّنَى أَنِي خَطَرَْتُ بِبَالِكَ فَا الظَنَّ بِمَحِبة المُحِبوب الأعلى ، الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له و إحسان إليه .

الأصل الخامس: أن ما يصيبُ الكافرَ والفاجرَ والمنافق من العز والنصر والجاه، دون ما يحصــلُ للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل و كسر وهوان، وإن كان في الظاهر بخلافه.

قال الحسنُ رحمه الله « إنهم و إن هَمْلَجت بهم البراذين وطَقَطْقَتْ بهم البغال إن ذل المعْصِية لني قلو بهم ، أبّى اللهُ إلا أن يُذل مَنْ عصاه (١) » .

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يَسْتخرجُ منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته ، أو نقصَتْ ثوابه ، وأنزلت درجته ، فيستخرجُ الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء و يَسْتعدُّ به لتمام الأجر ، وعلو المنزلة ، ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه ، كما

<sup>(</sup>١) فى روضة المحبين ( ص ١١٣ ) : وان هملجت بهم البغال ، وطقطقت بهم البراذين الخ . وما هنا أصح . لأن فى الفاموس وشرحه للسيد المرتضى : الهملاج \_ بالكسر \_ من البراذين واحد الهماليج . والبرذون واحد البراذين وهو المهملج. ومشيه الهملجة . وهو فارسى معرب : حسن سير الدابة فى سرعة . اه وفى روضة المحبين ( ص٤٧١) هانوا عليه فعصوه . ولو عزوا عليه لعصمهم .

قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « والذي نفسي بيده لايقضي اللهُ للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن ، إن أصابته سَرّاء شكر ، فكان خيراً له ، و إن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له (١)».

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته ، ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأقرب إليهم فالأقرب ، يُبتلِّى المره على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة شُدِّد عليه البلاء ، و إن كان في دينه رقّة خُفف عنه ، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يَمشي على وَجه الأرض وليس عليه خطيئة.

الأصل السابع : أنَّ ما يصيبُ المؤمن في هذه الدار من إدالة عَدُوه عليه ، وغلبته له ، وأذاه له في بعض الأحيان: أمر لازم ، لابد منه ، وهو كالحرِّ الشديد ، والبر د الشديد ، والأمراض والهموم والغموم ، فهذا أم لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار ، حتى للأطفال، والبهائم، لما اقتضتُه حكمة أحكم الحاكمين، فلو تجرد الخيرُ في هذا العالم عن الشرِّ ، والنفعُ عن الضرُّ ، واللذة عن الألم ، لكان ذلك عاكمًا غير هذا ، ونشأة أخرى غير هذه النشأة ، وكانت تَفُوتُ الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر"، والألم واللذَّة، والنافع والضار ، و إنما يكون تخليص مذا من هذا ، وتمييزه في دار أخرى ، غير هذه الدار ، كما قال تعالى ( « ٨ : ٣٧ » لِيَمِينَ ٱللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطِّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعضٍ فَيْرْ كُمُّهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) .

الأصل الثامن : أن ابتلاءَ المؤمنين بغلبة عَدُوِّ هِم لهم ، وقَهْرٍ هِم ، وكَسْرِ هم لهم أحيانًا فيه حَمَّةٌ عظيمة ، لا يعلمها على التَّفْصِيل إلا اللهُ عز وجل .

فنها : استخراجُ عُبُوديَّتُهِم وذُلِّهِم لله ، وانْكِسارهمْ له ، وافتقارهم إليه ، وسؤاله نَصْرَهُم على أعدائهم ، ولو كانوا دائماً منصورين قاهرين غالبين لبَطِرُوا وأُشِرُوا. ولو كانوا دأعًا مَقْهُور بن مَغْلُو بين منصوراً عليهم عدوُّهم لما قامَتْ للدِّين قائمة "، ولا كانت للحقِّ دولة ".

<sup>(</sup>١) قال المنذري في الترغيب في الصبر: رواه مسم عن صهيب الرومي بلفظ « عجباً لأمر المؤمن ، إن أ أمره كا م خير وليس ذلك إلا المؤمن \_ الحديث »

فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ أَحَكُمِ الحَاكَمِينِ أَنْ صَرَّفَهُم بِينِ غَلَبِهِم تارةً ، وكونهِم مغلوبين تارةً . فإذا غُلِبُوا تَضَرَّعُوا إلى رَبِّهُم ، وأنابوا إليه ، وخَضَعوا له ، وانْكَسَروا له ، وتابوا إليه ، وإذا غَلَبُوا أَقَامُوا دِينه وشعائرَه ، وأمروا بالمعروف ، ونهو اعن المُنْكَرِ ، وجاهَدُوا عَدُوتَه ، ونَصَرُوا أَولياءَه .

ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورين ، غالبين ، قاهرين ، لدخل معهم مَنْ ليس قَصْدُه الدِّين ، ومتابعة الرسول . فإنه إنما ينضافُ إلى مَنْ له الغَلَبةُ والعِزَّة ، ولو كانوا مَقْهُورين مَغْلُو بين دائمًا لم يَدْخُل معهم أَحدُ . فاقتضتْ الحكمةُ الإلهيَّة أَنْ كانت لهم الدَّولةُ تارَةً ، وعليهم تارة . فيتميَّز بذلك بين مَنْ يُريدُ الله ورسوله ، و من ليس له مرادُ إلا الدنيا والجاه . ومنها : أنه سبحانه يُحبُ من عباده تكميل عُبوديتهم على السَّراء والضَّرَّاء ، وفي حال العافية والبلاء ، وفي حال إدالَتهم والإدالة عليهم . فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عَبُوديةٌ بمقتضى تلك الحال . لاتحصلُ إلا بها ، ولا بستقيمُ القَلْبُ بدونها ، كما لا تَسْتَقيمُ الأبدان إلا بالحرِّ والبَرْد ، والجوع والعَطش ، والتَّعب والنَّصَب ، وأضْدادها . فتلك الحن والبلايا شَرْطُ في حصول الكال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه ، ووجودُ الملزوم بدون لازمه ممتنع .

 فذكر سبحانه أنواعاً من الحِكمَ التي لأجْلها أُديلَ عليهم الكُفار ، بعد أَنْ ثبَّتهم وقوَّاهم وبشرهم بأنهم الأعْلون بما أُعطوا من الإيمان ، وسَلاَّهُمْ بأنهم و إِن مَسَّهم القَرْحُ في طاعته وطاعة رَسوله ، فقد مَسَّ أعداءَهم القَرْحُ في عداوته وعَداوة رَسُوله .

ثم أخبرهم أنَّه سبحانه بحكمته يجعلُ الأيام دُوَلاً بين الناس ، فيصيبُ كلاَّ منهم نصيبه منها . كالأرزاق والآجال .

ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم ، وهو سبحانه بكلِّ شيء عليم قبل كَوْنه و بعد كَوْنه ، ولكنه أراد أن يَعلمهم موجودين مُشاهَدين ، فيعلم إيمانهم واقعاً .

ثم أخبر أنه يُحب أن يَتَخذ منهم شهداء ، فإن الشهادة درجة عالية عنده ، ومنزلة رفيعة لا تُنال إلا بالقتل في سبيله ، فلولا إدالة العَدُولِ لم تحصُل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه ، وأنفعها للعبد .

ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمتحيص المؤمنين ، أى تَخْايصهم من ذُنوبهم بالتَّوْبة والرُّجُوعِ اليه واستغفاره من الذنوب التي أُديل بها عليهم العدو ، وأنه مع ذلك يريدُ أنْ يَمْحَق الكافرين ببغيهم وطغيانهم ، وعُدُوانهم إذا انتصروا .

ثم أنكر عليهم حُسْبانهم وظَنَهم دخول الجنة بغير جِهاد ولا صبر . وأنَّ حِكْمَته تأبَى ذلك . فلا يدخلونها إلا بالجهاد والسبر ، ولو كانوا دائمًا منصورين غالبين لما جاهدَهُمْ أحد ولما ابْتُلوا بما يصبرون عليه من أذَى أعدائهم .

فهذا بعض حكمه في نصْرَة عدوهم عليهم ، و إدالته في بعض الأحيان .

الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السموات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده، وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ماعنده ممن يريد الدنيا وزينتها.

قال تعالى ( « ٧: ١١ » ) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْارْض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَ كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

وقال : ( « ٧ : ١٨ » إِنَّا جَعَلْمَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَــةً لَمَـا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ أَشْهُمْ أَيْهُمْ أُلِهُمْ أَيْهُمْ أُلْهُمْ أَيْهُمُ أُلِهُمْ أَيْهُمْ أُلِهُمْ أَيْهُمْ أُلْهُمْ أَيْهُمْ أَيْهُمْ أَيْهُمْ أُلْهُمْ أُلْهُمْ أَيْهِمْ أَيْهِمْ أَيْمُ أَيْهُمْ أُلْهُمْ أُلْهُمْ أُلْمُ أَيْمُ أَيْهُمْ أَيْهُمْ أُلْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أُلْمُ أَيْمُ أَلِمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْم

وقال: ( « ۲ : ۲ » اللّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) . وقال تعالى ( « ۲ : ۲۰ » وَنَبَلُو كُمْ بِالشّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْ جَمُونَ ) . وقال تعالى ( « ۲ : ۲۱ » وَلَنَبْلُو نَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اللّٰجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُ ) . وَلَنَبْلُو نَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اللّٰجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُ ) .

وقال تعالى ( « ٢٩ : ١ » الم «٢» أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُمْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ «٣» وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ الَّذِينَ صَـدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ ) .

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين ، إمَّا أنْ يقول أحدهم : آمنت ُ ، أولا يؤمن، بل يستمرُ على السيئات والكفر ، ولا بدَّ من امتحان هذا وهذا .

فأما من قال: آمنت ُ فلا بدأن يَمتحنه الرب ويبتليه، ليتبيّن: هل هو صادق في قوله، آمنت ، أو كاذب ؟ فإن كان كاذباً رجع على عقبيه ، وفَرّ من الامتحان ، كما يَفِرّ من عذاب الله ، وإن كان صادقاً ثبت على قوله ، ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيماناً على إيمانه .

قال تعالى ( «٣٣ : ٢٢ » وَكَلَّ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْرَابَ قَالُوا هٰذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وتَسْلِيماً ).

وأما من لم يؤمن ، فإنه يُمتحن في الآخرة بالعذاب ، ويفتن به ، وهي أعظم المحنتين ، هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها ، وعقو بتها التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم ، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البَرْزَخ ، وفي القيامة لكل أحد ، ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بَليّة . فإن الله يَدْفَعُ عنه بالإيمان . ويَحْمِلُ عنه به ويرزقه من الصبر والثبات والرّضي والتسليم مايهون به عليه محنته . وأما الكافر والمنافق والعاجر، فتشتد محنته

و بَلِيَّتُهُ وتَدُوم ، فَرِحْنَةُ المؤمن خفيفة منقطعة ، ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة . فلا بد من حصول الألم والمحنّة لكل نفس ، آمنت أو كفرت ، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ، ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة . والكافر والمنافق والفاجر ، تحصل له اللذة والنعيم ابتداء ، ثم يصير إلى الألم ، فلا يطمع أحد أن يَخلُص من المحنة والألم المته . وضحه : \_

الأصل العاشر : وهو أن الإنسان مَدَ نِي الطبع ، لا بد له أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات ، واعتقادات ، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ، فإن لم يوافقهم آ ذَوه وعذبوه ، و إن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر ، فلا بد له من الناس ومخالطتهم ، ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم . وفي الموافقة ألم وعذاب ، إذا كانت على باطل ، وفي المخالفة ألم وعذاب ، إذا لم يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم و إراداتهم ، ولا ريب أن ألم المترتب على موافقتهم .

واعْتبِرْ هذا بَمَنْ يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زُور ، أو المعاونة على محرّم . فإن لم يوافقهم آذَوه وظلموه وعادوه ، ولكن له العاقبة والنصرة عليهم إن صَبر واتّـقَى و إن وافقهم فراراً من ألم المخالفة أعْقبه ذلك من الألم أعظم مما فَرّ منه ، والغالبُ أنهم يُسلَّطون عليه ، فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولاً بموافقتهم .

فعرفة هذا ومراعاته من أنفع ماللعبد، فألم يسير يُعُقِبُ لذة عظيمة دائمة أولى بالاحتمال من لذَّة يسيرة تُعقِبُ ألمًا عظيما دائمًا، والتوفيق بيد الله .

الأصل الحادى عشر : أن البلاء الذي يُصيبُ العبد في الله لا يخرجُ عن أربعة أقسام . فإنه إما أن يكون في نفسه ، أو في ماله ، أو في عررضه ، أو في أهله ومَنْ يُحبُّ ، والذي في نفسه قد يكون بتلفيها تارة ، وبتألمُها بدون التلف ، فهذا مجموع ما يُبتلَى به العبد في الله .

وأشدُّ هذه الأقسام: المصيبة في النفس.

ومن المعلوم: أن الخلق كلهم يموتون ، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله ، وتلك أشرف الموتات وأسهلها ، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرّصة ، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ماهو مُعتاد للبني آدم. فمن عَد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش، فهو جاهل ، بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها ، وأعلاها ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره ، فيتمتع بالعيش ، وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن ، حيث يقول ( «٣٣ : ١٦ » قُل لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ المَوْتِ أَوْ القَدَّلِ وَإِذًا لِمُ مَن إِلاَ قَلِيلاً ) .

فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع ، فلا فائدة فيه ، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا ، إذ لا بد له من الموت ، فيفوته بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع : من حياة الشهيد عند ريه .

أَرَادَ بَكُمْ رَحْمَةً ؟ وَلاَ يَجِدُونَ لَمُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ) .

فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمُه أحد من الله، إن أراد به سوءاغير الموت الذي فر منه ، فإنه فر من الله فر من الموت من الموت لل يعصمه أحد من الله ، وأنه قد كفر مما هو أعظم منه ،

وإذا كان هذا في مصيبة النفس، فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض والبدن، فإن من بَخِلَ بماله أن يُنْفِقَه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلته، سلبه الله إياه، أو قييّض له إنفاقه في لا ينفعه دنيا ولا أخرى ، بل فيا يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا، وإن حبسه وادّ خره منعه المتمتع به، ونقله إلى غيره. فيكون له مَهْنَوَه وعلى مُخلِفه وز ره. وكذلك من رقة بدّنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله، أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته، وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب

قال أبو حازم (١) « كَمَا يَلْقَى الذي لا يَتَّقِى الله مِنْ مُعالجة الخلق أعظمُ مما يَلْقَى الذي يتقى الله مَن معالجة التَّقُوكي » .

واعتبر ذلك بحال إبليس . فإنه امتنع من السجود لآدم فراراً أن يخضع له ويَذِل ، وطلب إعزاز نفسه ، فَصَيَّره الله أذل الأذلين ، وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذُريتهِ ، فلم يرض بالسجود له ، ورضى أن يَخْدُم هو و بنوه فُسَّاق ذريته .

و كذلك عُبّادُ الأصنام . أَنفُوا أَن يتبعوا رسولاً من البشر ، وأَن يعبدوا إلها واحداً سبحانه ، ورَضوا أَن يعبدوا آلهةً من الأحجار .

وكذلك كلُّ من امتنع أن يَذِلَّ لله ، أو يبذل ماله فى مَرْضاته ، أو يتْعِبَ نفسه و بَدَنه فى طاعته فى طاعته ، لا بدَّ أن يذل لمن لا يسوى ، ويَبذل له ماله ، ويتعِب نفسه و بَدَنه فى طاعته ومَرْضاته ، عقو به له ، كما قال بعض السلف «مَنْ امتنع أن يمشى مع أخيه خَطَواتٍ فى حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها فى غير طاعته » .

## فصل

فى خاتمة لهذا الباب، هى الغاية المطلوبة، وجميع ما تقد مكالوسيلة إليها. وهى: أن محبة الله سبحانه والأنس به، والشوق إلى لقائه، والرضى به وعنه: أصل الدين وأصل أعماله وإراداته، كما أن معرفته، والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، فعرفته أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية مِلّة إبراهيم. وقد قال تعالى لرسوله («١٦ :١٦٣» ثُم الو حينا إليك أن أتبع مِلّة إبراهيم حنيفاً وقد قال تعالى لرسوله («١٦ :١٢٣» ثُم الو حينا إليك أن أتبع مَلّة إبراهيم حنيفاً

<sup>(</sup>۱) هوسلمة بن دينار ، أبوحازم الأعرج التمار المدنى القاصالزاهد الحسكيم، أحد الأعلام. توفى سنة ١٣٥ وكلامه هذا ذكره أبو نعيم فى الحلية (ج ٣ ص ٢٤٥) قال : حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل حدثنى أبى حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى قال : سمعت شيخنا فى مسجد الحارث بن مجد يقول للحارث بن عمير : سمعت أبا حازم يقول « لما يلتى الذي لا يتقى الله من تقية الناس أشد مما يلتى الذي يتقى الله عز وجل من تقاته » .

وكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُوصِي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلة الإخلاص، ودين نبينا محمد، ومِلَّة أبينا إبراهيم، حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين (١) ».

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ، وعليها قام دين ُ الإسلام الذي هو دين ُ جميع الأنبياء والمرسلين . وليس لله دين ُ سواه . ولا يَقبل من أحد ديناً غيره ( « ٣ : ٨٥ » وَمَنْ يَبْتَغَ عَيْرَ الْإِسْلاَم دِيناً فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) .

فمحبته تعالى ، بل كونُه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق ، من أعظم واجبات الدِّين ، وأكبر أصوله ، وأجل قواعده ، ومن أحب معه محلوقاً مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يُغفَر لصاحبه ، ولا يُقبل معه عمل .

قال تعالى ( « ١٦٥:٢ » وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱلله ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ ) .

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين (٢) ، وتحبته تبع لحبة الله ، فما الظن بمحبته سبحانه ؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته ، التي تتضمّن كال محبته ، وكال تعظيمه والذل له ، ولأجل ذلك أرسل رسله ، وأنزل كتبه ، وشرع شرائعه . وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب ، وأسست الجنة والنار ، وانقسم الناس إلى شق وسعيد ، وكا أنه سبحانه ليس كمثله شيء ، فليس كمحبته و إجلاله وخوفه محبة و إجلال ومحافة .

فالمخلوق كلما خِفته استوحشت منه ، وهر بت منه . والله سبحانه كلما خفته أنست به وفرَرَرْت إليه . والمخلوق يُخاف ظلمُه وعدوانه ، والرب سبحانه إنما يُخاف عدله وقسطُه . وكذلك المحبة . فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني عنءبد الرحمن بن أبزى.قال الحافظ الهيثمي في جمع الزوائد :رجالهمار جال الصحيح . وأخرجه النسائي من طرق رجالها رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٧) روى البخارى والنسأنى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم قال « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » وانظر شرحه وتخريجه والـــكلام عليه فى فتح البارى (ج ١ ص ٤٤) .

وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة . وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم .

هذا إلى مافى محبته من الإعراض عنك ، والتجنّي عليك ، وعدم الوفاء لك ، إما لمزاحمة غيرك من المحبين له ، و إما لكراهته ومعاداته لك ، و إما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك . وإما لغير ذلك من الآفات .

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن ، فإنه لاشيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها ، فهو إلهها ومعبودها ، ووليها ومولاها ، ورشها ومدبرها ورازقها ، ومميتها ومحييها . فحبته نعيم النفوس ، وحياة الأرواح ، وسرور النفوس ، وقوت القلوب ، ونور المقول ، وقرة العيون ، وعارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة ، والعقول الزاكية أحلى ، ولا ألذ ، ولا أطيب ، ولا أسر ، ولا أنعم من محبته والأنس به ، والشوق إلى لقائه ، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة ، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم ، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة . كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله «إنه من كل نعيم ، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة . كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله «إنه ليمرئ بالقلب (۱) أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا ، إنهم لني عيش طيب » .

وقال آخر « إنه ليمر بالقلب أوقات يَهتزُّ فيها طَرَ بًا بأنسه بالله وحبه له » .

وقال آخر « مساكينُ أهل الغفلة ، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب مافيها (٢) » . وقال آخر « لو علم الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف » .

وَوُجْدَانُ هذه الأمور وذَوْقُهَا هو بحسب قوة المحبة وضعفها ، و بحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه ، وكلما كانت المحبة أكمل ، و إدراك المحبوب أثم ، والقرب منه أوفر ، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى .

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف ، وفيه أرغب ، وله أحب ، و إليه أقرب .

<sup>(</sup>۱) فی نسخة « <sup>لی</sup>مر بی » .

<sup>(</sup>٢) انظر روضة المحبين (ص ١٨١) وفيها «ولم يذوقوا طيب نعيمها: فقيل له: وما هو ؟ فقال: محبة الله والأنس به ، والشوق إلى لفائة ، ومعرفة أسمائه وصفاته » . وقال آخر « أطيب مافى الدنيا معرفته ومحبته . وأطيب ما فى الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة » .

وجد من هذه الحلاوة فى قلبه مالا يمكن التعبير عنه ، ولا يعرف إلا بالذوق والوجد ، ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدِّم عليه حبًّا لغيره ، ولا أنساً به . وكلما ازداد له حبًّا ازداد له عبودية وذلاً ، وخضوعا ورقًا له ، وحرية عن رقِّ غيره .

فالقلب لايفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن ، إلا بعبادة ربه وحبه ، والإنابة إليه . ولو حصل له جميع مايلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ، ولم يسكن إليها ، بل لاتزيده إلافاقة وقلقاً، حتى يظفر بما خُلق له ، وهُيِّ له : من كون الله وحده نهاية مراده ، وغاية مطالبه . فإن فيه فقراً ذاتياً إلى ربه و إلهه ، من حيث هومعبوده ومحبو به و إلهه ومطلو به ، كما أنَّ فيه فقرا ذاتياً إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره . وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألمُّه لما سواه وعبوديته له

فأصبح حُرًّا عِزَّةً وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه

وما من مؤمن إلاوفى قلبه محبة لله تعالى . وطمأ نينة بذكره ، وتنعم بمعرفته ، ولذة وسرور بذكره ، وشوق إلى لقائه ، وأنس بقربه ، و إن لم يُحِسَّ به ، لاشتغال قلبه بغيره ، وانصرافه إلى ماهو مشغول به ، فوجودُ الشيء غير الإحساس والشعور به .

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه : هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه .

ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده ، وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول ، وكل ماسواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعاً لأجله ، لم يكن قد حقق شهادة أن لا إِله إلا الله ، وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره ، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك .

ولو سعى فى هذا المطلوب بكل طريق ، واستفتح من كل باب ، ولم يكن مستعيناً بالله ، متوكلا عليه ، مفتقراً إليه فى حصوله ، متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته ، وإعانته ، لاطريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه . لم يحصل له مطلوبه . فإنه ماشاء الله كان ، ومالم يشأ لم يكن . فلا يوصِّل إليه سواه ، ولا يدل عليه سواه ، ولا يعبَد إلا بإعانته ، ولا يطاع الله عشيئته ( « ٨١ : ٨٨ » لَمَنْ شَاءَ مِنْ كُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ « ٢٨ » وَمَا تَشَاءُونَ إلاَّ أَنْ يَسْتَقِيمَ « ٢٨ » وَمَا تَشَاءُونَ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْمَا لَمِينَ ) .

وإذا عُرف هذا ، فالعبد في حالِ معصيته واشتغاله عنه بشَهُوته ولَدَّته ، تكونُ تلك اللّذَّة والحلاوة الإيمانية قد اسْتَتَرَت عنه ، وتوارَت ، أو نقصَت ، أو ذهبت . فإنها لوكانت موجودة كاملة لما قدَّم عليها لَذَّة وشَهُوَة ، لانِسْبة بينها وبينها بوجه مّا ، بل هي أَدْني من حَبَّة خَر دَل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها . ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يَرْني الزاني حين يَرْني وهو مؤمن ، ولا يَسْرِقُ السارق حين يسرقُ وهو مؤمن ، ولا يشرب الخرحين يشربها وهو مؤمن ، ولا يشرب الخرحين يَشْرَبُها وهو مؤمن ، فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أَنْ يُؤثر عليه ذلك القَدْرَ الخسيس ، و يَنْهاه عُمّا يُشَعَّتُه و يَنقُصُه .

ولهذا تجد العبد إذا كأن مُخْلصًا لله مُنيبًا إليه ، مطمئنًا بذكره ، مشتاقاً قلبه إلى لقائه ، منصرفاً عن هذه المحرمات ، لايلتفت إليها ، ولا يُعَوِّلُ عليها ، ويرسى استبداله بها عمًّا هو فيه كاستبداله البَعْرَ الحسيس بالجَوْهَرِ النَّفِيس ، و بيعِه الذهب بأعقاب الجزرِ ، و بيعِه

المسك بالرسجيع.

ولا ريب أنَّ في النفوسِ البشريَّة من هو بهذه المثابة ، إنما يصبُو إلى ما يناسبُه ، و يميلُ إلى ما يُشاسبُه ، و يميلُ إلى ما يُشاكِلُه ، يَنْفُرُ من المطالبِ العالية ، واللذات الكاملة . كما ينفر الجُعَلُ من رائحة الوَرْدِ . وشاهَدْنا مَنْ يُمْسِكَ بأنفه عند وُجودِ رائحة المسك ، ويتَكرَّه بها ، لما يناك بها من المضرَّة .

فَن خُلِقَ للعمل في الدِّباعَةِ لاَيجيء منه العمل في صناعة الطيب. ولا يليقُ ولا يَتأتَّى منه. والنفسُ لاتترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبُّ إليها منه ، أو للخوف من مكروه مو أشَقُّ عليها من فوات ذلك المحبوب.

فالذنبُ يُعُدَم لعدم المقتضى له تارة ، ولاشتغال القاب بما هو أحبُّ إليه منه ، ولوجود المانع تارة . ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه تارة .

فالأول: حالُ من حَصَلَ له من ذَوْقِ حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ، ماعوض قلبه عن مَيْله إلى الذنوب .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في الأشربة ومسلم والنسائي عن أبي هريرة .

والثانى : حالُ مَن عنده داع وإرادة كل ، وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى ووعيده ، فهو يخاف أن واقعها أن يقع فيا هو أكره إليه ، وأشق عليه . فالأول : للنفوسُ المطمئنة إلى رجًا . والثانى : لأهل الجهاد والصبر .

وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح .

قال الله تعالى فى النفس الأولى ( «٨٩ : ٢٧» يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ للُطْمَئِنَةُ « ٢٨ » أَرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً « ٢٩ » فَادْخُلى فِي عِبَادِي « ٣٠ » وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ) .

وقالَ في الثانية ( «١٦٠ : ١٦٠ » ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَافَتَنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٍ ) .

فالنفوس ثلاثة : نفس مطمئنة إلى ربها. وهي أشرفُ النفوس وأزكاها . ونفس مجاهدة صابرة . ونفس مفتونة بالشهوات والهوى ، وهي النفس ُ الشقِيَّة ، التي حَظها الألم والعذاب ، والبعد عن الله تعالى والحجاب .

# فص\_ل

فى بيانِ كَيْدِ الشيطانِ لنفسِه ، قبلَ كَيْدِه للأَبوين ، ثم لم يَقْتَصِرْ على ذلك ، حتى كَادَ ذُرِّيةَ نفسه ، وذرِّية آدم . فكان مشئومًا على نفسه وعلى ذرِّيتِه وأوليائِه وأهلِ طاعتِه من الحِنِّ والإِنْسِ .

أماكيده لنفسه:

فإنَّ الله سبحانه لما أمرَه بالسجود لآدمَ عليه السلام ، كان في امتثالِ أمرِه وطاعتِه سعادتُه وفلاحُه ، وعزُّهُ ونجاتُه . فَسَوَّلَتْ له نفسهُ الجاهلةُ الظالمة : أنَّ في سجوده لآدم عليه السلام غضاضةً عليه ، وهَضْماً لنفسه ، إذ يَخْضَعُ ويقعُ ساجداً لمن خُلقَ من طين ، وهو مخلوق من نار . والنارُ \_ بزَعْمِه \_ أشرفُ من الطين . فالمخلوقُ منها خَيْرُهُ من المخلوق منه ، وخضوعُ الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه ، وهَضْم ملئزلته . فلما قام بقلمهِ هذا الهوس ، وقارَنهُ الحسدُ لآدمَ ، لما رأى رَبَّهُ سبحانه قد خَصَه به من أنواع الكرامة. فإنه خَلقه بيده ، ونفخ فيه من رُوحه ، وأسْجَدَ له ملائكته ، وعَلمه أسماء كلَّ شيء ، ومَيَّزه بذلك عن الملائكة ونفخ فيه من رُوحه ، وأسْجَدَ له ملائكته ، وعَلمه أسماء كلَّ شيء ، ومَيَّزه بذلك عن الملائكة

وأسْكَنَه جَنَّتَه ، فعند ذلك بلغ الحسدُ من عَدُو ّ الله كلَّ مبلغ ، وكان عَدُو ّ الله يُطيفُ به وهو صَلْصَالُ كَالْفَخَّار ، فيتعجبُ منه ، ويقول : لأمر عظيم قد خُلق هذا ، ولئن سُلط على لأعْصِينَه ، ولئن سُلطت عليه لأهلكنَة ، فلما تَمَّ خلقُ آدم عليه السلام في أحسن تقويم وأكل صورة وأجملها ، وكُلت محاسنه الباطنة ، بالعلم والحُلم والوقار ، وتوكى ربّه سبحانه خلقه بيده ، فجاء في أحسن خلق ، وأتم صورة ، طوله في السهاء ستون ذراعا ، قد ألبس رداء الجال والحسن ، والمهابة والبهاء ، فرأت الملائكة منظراً لم يشاهدوا أحسن منه وَلا أجمل ، فوقعوا كلم سجوداً له ، بأمر ربهم نبارك وتعالى ، فَشَقَّ الحسود تقيصه من دُبُر ، واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين ، فعارض النصَّ بالمعقول بزعمه ، كفعل أوليائه من البيطلين . وقال : ( « ٧ : ١٢ » أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) فأعرض عن النصِّ الفري لانجد العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاً . فقال ( « ١٧ : ٢٢ » أَرَأَ يُتَكَ هَذَا الذي لانجد العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاً . فقال ( « ١٧ : ٢٢ » أَرَأَ يُتَكَ هَذَا الذي كرَّمْت عَلَى ؟ لَمَنْ أَخَرْ ثَنَ إِلَى يَوْم القِيامة لَاحْتَنكَنَّ ذُرِّيَّةُ إِلاَ قَلِيلاً ) .

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرنى ، لم كَرَّ مته على ؟ وغَوْرُ هـذا الاعتراض : أن الذى فعلته ليس بحكمة ولا صواب ، وأن الحكمة كانت تقتضى أن يسجد هو لي ، لأن المفضول يخضع للفاضل ، فلم خالفت الحكمة ؟ .

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه ، و إزرائه به ، فقال (أنا خير منه) .

ثم قرر ذلك بحجته الداحضة، في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السلام وأصله . فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود ، ومعصيته الرب المعبود . فجمع بين الجهل والظلم ، والكبر والحسد والمعصية ، ومعارضة النص بالرأى والعقل ، فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها ، ووضعها من حيث أراد رفعتها ، وأذلها من حيث أراد عزتها ، وآلمها كل الألم من حيث أراد لذتها . ففعل بنفسه مالو اجتهد أعظم أعدائه في مَضَرَّته لم يبلغ منه ذلك المبلغ . ومن كان هذا غشه لنفسه ، فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ، ويواليه ؟ . قال تعالى : ( « ١٨ : ٥٠ » وإذْ قُلْناً لِلْهَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ قال تعالى : ( « ١٨ : ٥٠ » وإذْ قُلْناً لِلْهَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ

الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ . أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونُ ؟ بِبْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ) . للظَّالِمِينَ بَدَلاً ) .

## فصـــل

وأما كيده للأبوين.

فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما (٧: ٢٠ ـ ٢٢) وأنه لم يزَلْ يَحَدَعهما ، ويعَدُهما ، ويُمنّيهما الحلود في الجنة ، حتى حَلَف لهما بالله جَهْد يمينه: إنه ناصح لهما ، حتى الطمأنا إلى قوله ، وأجاباه إلى ما طلب منهما ، فجرى عليهما من المحنة والحروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جَرى ، وكان ذلك بكيده ومَكره الذي جَرَى به القلم ، وسبق به القدر ، وَرَدَّ الله سبحانه كَيْدَه عليه ، وتدارَكَ الأبوين برحمته ومَغفرته ، فأعادها إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجلها ، وعاد عاقبة مكره عليه ( «٣٥ : ٣٤ » وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ الله يَجَيقُ المَكْرُ الله يَجَيقُ المَكْرُ الله يَعَيقُ المَكْرُ الله يَعَلِيقُ المَكْرُ عليه ) .

وظن عدوُّ الله بجهله أنَّ الغَلَبة والظَّفَر له فى هذا الحرب ، ولم يعلم بَكَمِين جَيش : ( « ٧ : ٣٣ » رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمَ تَغْفُر ۚ لَنَا وَتَر ۚ كَمْنَا لَنَـ كُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ولا بإقبال دَو ْلَة ( « ٢٠ : ٢٠ » ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ) .

وظن اللعينُ بجهله أن الله سبحانه يتخلَّى عن صَفِيِّه وحَبيبه الذي خَلقه بيده ، ونفخ فيه من رُوحه ، وأسجد له ملائكتَه ، وعَلَمَه أسماء كلُّ شيء ، من أجل أكْلَةٍ أكلَها .

وما علم أنَّ الطبيب قد عَلَم المريض الدواء قبل المرض ، فلما أحَسَّ بالمرض بادر إلى المرض بادر إلى استعمال الدَّواء ، لَب رماهُ العدُوُ بسَهم وقع في غير مَقتل ، فبادر إلى مُداواة الجُرْح ، فقام كأنْ لم يكنُ به قلَبَة (١) .

<sup>(</sup>۱) مابه قلبة \_ بالتحريك \_ أى داء وعلة ، ومنه حديث أبى سعيد الحدرى الذى رواه البخارى وغيره في رقيته رئيس القبيلة بالفاتحة « فانطلق يمشى وما به قلبة » قال الفراء : مابه علة يخشى عليه منها . وهو مأخوذ من قولهم : قلب الرجل ، إذا أصابه وجع فى قلبه . ليس يكاد يفلت منه . وقال ابن الأعرابى : أصل ذلك فى الدواب . أى مابه داء يقلب حافره . وما بالمريض قلبة . أى علة يقلب منها . اه من تاج العروس .

رُبِلِيَ العدوُ بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر ، وقدَح في الحكمة ، ولم يَسْأَل الإقالَة ، ولا نَدَمَ على الزَّلَة . و بُلِيَ الحبيبُ بالذنب فاعترف وتابَ وندم ، و تَضَرَّع واستكان وفَزع إلى مَفْزَع الحليقة ، وهو التوحيدُ والاستغفار ، فأزيل عنه العَتْبُ ، وغُفِرَ له الذنبُ ، وقبل منه المتابُ ، وفتح له من الرحمة والهداية كلُّ باب ، ونحن الأبناء ، ومَنْ أشبه أباهُ في ظلم ، ومَنْ كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشّيم .

## فص\_ل

ثم كاد أحد وَلَدَى ْ آدمَ ، ولم يزل يتلاعبُ به ، حتى قتل أخاه ، وأسخط أباه ، وعصى مولاه ، فَسَن للذُّرِّية قتل النفوس ، وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال « ما من نفس تقتُلُ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأوَّل كِفْلُ من دَمها ، لأنه أوَّلُ مَنْ سَنَّ القتل (١) » .

فكاد العدوُّ هذا القاتل بقَطِيعة رَحِمه ، وعقوق والديه ، وإسخاط رَبَّه ، ونقص عدده (۲) وظلم نفسه ، وعَرَّضه لأعظم العقاب ، وحَرَمَه حظّة من جزيل الثواب .

## فصل

ثم جرى الأَمرُ على السَّداد والاستقامة ، والأُمَّة واحدة ، والدينُ واحد ، والمعبودُ واحد . والمعبودُ واحد . قال تعالى ( « ١٠ : ١٩ » وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَو لاَ كَلِمَةُ مَن رَبِّكَ لَقُضَى بَيْنَهُم فِيم فِيم فِيه يَخْتَلِفُونَ ) وقال تعالى ( « ٢ : ٣١٣ » كَانَ النَّاسُ اللهُ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِييِّنَ مُبشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا فيهِ ) .

قال سعيد عن قَتَادة « ذُكِرَ لنا: أنه كان بين آدمَ ونوح عليهما السلام عشرَة قرون

<sup>(</sup>١) رواه الأمام أحمد والبخاري ومسلم بلفظ « لاتقتل نفس ظلما \_ الحديث » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « وبغض عدوه » .

كلهم على الهُدَى، وعلى شريعة من الحق ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فبعث الله عز وجل نوحاً ، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض ، وبُعِثِ عند الاختلاف بين الناس وتراك الحق » .

وقال ابن عباس «كان الناسُ أمةً واحدة :كانوا على الإسلام كلهم ». وهذا هو القول الصحيح في الآية (١) .

وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما «كانوا أمة واحدة ، كانوا كفاراً » .

وهذا قول الحسن وعَطاء ، قالا «كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهما السلام أمةً واحدة ، على مِلَةٍ واحدة ، وهي الكفر ، كانوا كفاراً كلهم أمثال البهائم ، فبعث الله نوحاً وإبراهيم والنبيين » .

وهذا القول ضعيف جدًّا ، وهو منقطع عن ابن عباس ، والصحيح عنه خلافه .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرعة حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ حدثنا هَمَّامُ حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال «كانوا على الإسلام كلهم ».

وهذا هو الصواب قطعاً ، فإِن قراءة أَبَى بن كعب « فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين »

و يشهد لهذه القراءة : قوله تعالى فى سورة يونس (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّأُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) ويشهد لهذه القراءة : أن العدو كادهم وتلاعَبَ بهم حتى انقَسَموا قسمين ، كفاراً ومؤمنين ، فكادهم بعبادة الأصنام ، و إنكار البَعث .

<sup>(</sup>۱) روى ابن جرير وابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » قال « وكذلك هي في قراءة عبد الله ، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا » .

هذا ، وقد يجوز أن يكون معنى الآية \_ والله أعلم \_ أن الله أوجد الناس وخلقهم على جبلة واحدة وفطرة يجتمعون فيها ، وهي هذه الطبائع الحيوانية والشيطانية والملكية ، التي يكون من نتائجها في الناس الاختلاف والتنازع، فرحهمالله وأبعدهم عن ذلك الخلاف ببعثة المرسلين فيهم يبينون لهم الحدود والحقوق، ويبشر ونهم برحمة الله ومغفرته ورضوانه لمن وقف عندهذه الحدود ولم يتعدها جريا وراء هوى نفسه الحيوانية ، وشهوته الشيطانية، وينذرونهم ويخوفونهم عاقبة ذلك التنازع والاختلاف من الفساد والشرالواقع بهم في الدنيا، وعذاب الله وغضبه في الآخرة : وهذا لأن معنى «الأمة» الجماعة التي جعتها أي جامعة ، من لغة ، أو قطر أو زمن ، أو دين ، أوخلق وجبلة ، ونحو ذلك والله أعنم .

وكان أوّل ما كاد به عُبّاد الأصنام من جهة المكوف على القبور ، وتصاوير أهلها ، ليتذكروهم بها ، كما قَصَّ الله سبحانه قصصهم فى كتابه ، فقال ( « ٧١ : ١٣ » وقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آ لِهُمَّ مُم ، وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا ، وَلاَ سُواعًا ، وَلاَ يَغُوثَ ، وَيَعُوقَ ، وَنَسْرًا ) .

قال البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان وللى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت » . وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال «كانوا قوماً صالحين من بنى آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم ، الذين كانوا يقتدون بهم : لوصورناهم ، كان أشوق لنا إلى العبادة ، إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس ، فقال : إلى كانوا يعبدونهم ، و بهم يُسْقَون المطر ، فعبدوهم » .

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: أخبرني أبي قال « أوّل ما عُبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيْث بن آدم في مَغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند، ويقال للجبل: نوذ (١) ، وهو أخصب جبل في الأرض » .

قال هشام: فأخبرنى أبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال « فكان بنو شيث عليه السلام يأتون جَسَدَ آدم فى المغارة ، فيعظمونه ، ويترجمون عليه ، فقال رجل من بنى قابيل ابن آدم : يابنى قابيل، إن لبنى شيث دَوَاراً (٢) يدورون حوله و يعظمونه ، وليس لكم شيء فنحَتَ لهم صنا ، فكان أوّل من عملها » .

قال هشام: وأخبرنى أبى قال «كان وَدُّ ، وسُواعُ ، و يَغُوثُ ، و يَعُوق ، ونَسْر: قوماً صالحين ، فاتوا فى شهر ، فَجَزَع عليهم ذوو أقاربهم ، فقال رجل من بنى قابيل : ياقوم ، هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم ؟ غير أبى لا أقدرُ أن أجعل فيها أرواحاً ، قالوا:

<sup>(</sup>۱) نوذ \_ بالنون المفتوحة \_ عن كتاب الأصنام طبعة دار الكتب . وبهامشه لطابعه أحمد زكى باشا : قال أبو عبيد البكرى في معجم مااستعجم : الراهون جبل بالهند . وهو الذي أنزل عليه آدم . وإليه ينسب الحجر الراهونى . قال الهمدانى : إعما هو جبل الراهوم بالميم \_ لأن الرهام لاتكاد تفارقه . قال : والعجم تسميه نوذ ، أو يوذ . شك الهمدانى .

<sup>(</sup>٢) الدوار \_ بتخفيف الواو مفتوحة \_ الطواف.

نع، فنتحت لهم خمسة أصنام على صورهم ، ونصّبَها لهم ، فكان الرجل يأتى أخاه وعمه وابّن عمه، فيعظّمه و يَسْهى حوله ، حتى ذهب ذلك القرّن الأوّل ، وكانت عُمِلت على عهد برُددِ (۱) بن مَهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ، ثم جاء قرّن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرّن الأوّل ، ثم جاء من بعدهم القرّن الثالث ، فقالوا : ما عظّم أوّلونا هؤلاء إلا يرْجُون شفاعتهم عند الله تعالى ، فعبدوهم، وعظموا أمرهم (۲) ، واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدر يس عليه السلام (۳) نبياً فدعاهم ، فكذبوه ، فرفعه الله إليه مكاناً علياً ، ولم يزل أمرهم بيتد ويما قال ابن المكلمي عن أبي صالح عن ابن عباس : حتى أدرك نوح [ بن لمك بيت متو شكح بن أخنوخ (٤) ] عليه السلام ، فبعثه الله تعالى نبيا ، وهو يومئذ ابن أر بعمائة وثمانين سنة ، فلمصوّه وكذبوه ، فأمره ومكن بنين آدم ونوح ألفا سنة ، وغرق من غرق ، ومكن بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة . وكان بين آدم ونوح ألفا سنة ومائتا سنة ، فأهبكم الماء هذه الأصنام [ من جبل نوذ إلى الأرض ، وحمل الماء يشتد جَرّيه وعُبابه (٤) من أرض الى أرض جدة ، فلما نضب الماء وبقيت على الشّطّ فسَقَت الربي عليها حتى وارتها »

قلت: ظاهر القرآن يدُل على خلاف هذا ، وأن نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا ، وأن الله عز وجل أها كهم بالغرق بعد أن لبث فيهم هذه المدّة . قال الكابي : وكان عمرو بن لُكي "(٥) كاهناً (٢) وله ربِّي " من الجن [ وكان يكني

<sup>(</sup>۱) فى الأصنام « بردى » وقال فى هامشه :عن ياقوت « يرد » وعن ابن القيم «برد» وفى اللغة العبرانية « يرد » بفتح الياء وكسر الراء مما يؤيد رواية ياقوت . والطبرى . ولكن رواية نسخة الخزانة الزكية فوقها كلة صح . فذلك يدل على تعريب العرب لها .

<sup>(</sup>٢) في الأصنام « وعظم أمرهم » بفتح العين وضم الظاء وبرفع « أمرهم »

<sup>(</sup>٣) في الأصنام زيادة بين أقواس : وهو أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من كتاب الأصنام.

<sup>(</sup>ه) وهو ربيعة بن حرثة بن عمرو بن عاص بن حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد . وهو أبو خزاعة . وأمه فهيرة بنت الحرث . ويقال : إنها كانت بنت الحارث بن مضاض الجرهمي . عن كتاب الأصنام.

U.B. LIBRARY

أبا ثمامة (١) ] فقال له: عَلَّ المسيرَ والظعنَ من تهامة ، بالسَّعْدِ والسلامة [ قال: جَيْرُ ولا إقامة ، قال (١) ]: ائت [ضَفَ (١) ] جُدَّة ، تَجِد فيها أصناما مُعَدَّة ، فأوْرِ دْهاتِهامة ولا تَهَبْ ، ثم ادع العرب إلى عبادتها تُجَبُ (٢) ، فأتى نهر جُدّة فاستثارها ، ثم حملها حتى ورد تهامة ، وحضر الحجّ ، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة ، فأجابه عوف بن عُذْرَة بن زيد اللاّت ، وحضر الحجّ ، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة ، فأجابه عوف بن عُذرة بن نور بن كلب بن وَبْرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ] وفف إليه وداً ، فحمله، فكان بوادى القرري (٣) بدُومَة الجَنْدَل ، وسمى ابنه عبد ود ، فهو أول فدفع إليه وداً ، فعمله، فكان بوادى القرري (١ الذي يقال له : عام الاجدار (١) ] سادناً له . فلم يزل بنوه يسد نونه حتى جاء الله بالإسلام .

قال الكلبى: فحدثتى مالك بن حارثة أنه رأى وَدًّا. قال: وكان أبى يبعثنى باللبن اليه ، فيقول: اسْقهِ إلهٰك ، فأشر به . قال: ثم رأيت خالد بن الوليد رضى الله عنه بعد كسر م فعله جُذاذاً . وكان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه ، فالت بينه و بين هدمه بنو عبد و د و توعام الأجدار. فقاتلهم، فقتلهم وهدمه وكسره (٥٠).

قال الكلبى: فقلت لمالك بن حارثة: صف لى وَدُّا، حتى كأنِّى أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد دُبِّر \_ أى نقش \_ عليه حُلَّتان، مُتَّزر بحلة مرُّتد بأخرى، عليه سَيْفُ قد تَقَلَّدَه، وقد تَنَكَبُ قوساً، و بين يديه حَرْبة فيها لواء وَوفضة فيها نَبْلُ، يعنى جُعْبة.

ثم قالت :

<sup>(</sup>١) الزيادة من كتاب الأصنام .

<sup>(</sup>٢) في الأصنام «ولا تهاب » و « تجاب » وبالهامش : جواب الأمر يجزم كما نص عليه النحاة .

<sup>(</sup>٣) في الأصنام: فحمله إلى وادى الفرى، فأقره بدومة الجندل. وبالهامش: نسخة الحزانة الزكية: «فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل» وأكملت الرواية من ياقوت .

<sup>(</sup>٤) نسخة « بنو عذرة » .

<sup>(</sup>٥) فى الأصنام : وكان فيمن قتل يومئذ رجل من بنى عبدود . يقال له : قطن بن شرع . فأقبلت أمه فرأته مقتولا . فأنشأت تقول :

ألا تلك المودة لاتدوم ولا يبقى على الدهم النعيم ولا يبقى على الحدثان غفر له أم بشاهقة رءوم

ياجامعاً جامع الأحشاء والكبد ياليت أمك لم تولد ولم تلد ثم أكبت عليه فشهقت شهقة فماتت. وقتل أيضاً حسان بن مصاد، ابن عم الأكيدر صاحب دومة الجندل. وهدمه خالد. اه وقولها: « غفر » بضم الغين وفتحها. والضمأ فصح. وهو ولد الأروية. كما في القاموس.

[قال: ورجع الحديث . قال:](١) وأجابت عمرو بن لَحْيَ مُضَرُ بن برار . فدفع إلى رجل من هُذيل يقال له : الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن إلْياس بن مُضَر : سُواعا فكان بأرض يقال له ا : وُهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مُضَر . وفي ذلك يقول رجل من العرب :

تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هُذيل على سواع [تظل جَنابه صَرْعَى لديه عتائر من ذخائر كلِّ راع (٢) وأجابته مَذْحَج، فدفع إلى أنْعُمَ بن عمرو المرادى يَغُوث. وكان بأكمة باليمن تعبده مَذْحَج ومن والاها.

وأجابته كهمْدان . فدفع إلى مالك بن مَرْ ثَدبن جُشَم [ بن حاشد بن جشم بن خَيران ابن نوف بن همدان (٢) ]: يعوق . فكان بقرية يقال لها : خيوان. تعبده همدان ومن والاها من اليمن .

وأجابت حِمْيَر : فدفع إلى رجل من ذى رُعَين . يقال له : مَعَدْيكَرِ ب نَسْراً . فكان بموضع من أرض سَبا ، يقال له : بَلْخَع تعبده حمير ومن والاها . فلم يزل يعبدونه حتى هوَّدهم ذو نُواس .

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهدمها وكسرها » .

قلت: هذا شرح ما ذكره البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال « صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب. تعبد، أما وَدُ فكانت لكاب بدُومة الجَنْدُل. وأما سُواع فكانت لهذيل. وأمايغوث، فكانت لهذيل. وأمايغوث، فكان لمراد، ثم لبنى غُطيف، بالجُرف عند سبأ، وأما يَعوق، فكانت لهمدان، وأما نَسْر فكانت لحمير، لآل ذى الكلاع. قال: وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح» وذكر ماتقدم.

<sup>(</sup>١) الزبادة من كتاب الأصنام .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصنام . والعتائر : جمع عتيرة . وهي الشاة ونحوها تذبح للصنم .

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « رأيتُ عَمرو بن عامر الخُزاعي آ يَجُرُ قُصْبَهُ فى النار . وكان أولَ مَنْ سَيَّبَ السوائب (١٠) » . وفى لفظ «وغَيَّر دين َ إبراهيم » .

وقال ابن إسحق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيّمي أن أبا صالح السيّان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لأ كُثْمَ بن الجَوْنِ الخُزاعي " «ياأ كثم رأيت عمرو بن لحَي بن قَمْعَة بن خِنْدِف يَجُرُ قُصْبَه في النار . فمارأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك ، فقال أكثم : عسى أن يَضُرَّ فِي شَبه يارسول الله ، قال : لا ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه كان أول مَنْ غَيَّر دين إسمعيل ، فنصَب الأوثان ، و بَحَرَّ البَحِيرة ، وسَيَّب السائبة ، ووصل الوصيلة ، وحمَى الحام » .

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم « أن عمرو بن تَلَى خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره ، فلما قدم مآب من أرض البَلْقاء ، و بها يومئذ العماليق ، وهم وَلَدُ عِمْلاق ابن لاوِذ بن سام بن نوح ، رآهم يعبدون الأصنام . فقال لهم : ما هذه الأصنام التي تعبدون ؟ فقالوا : نَسستمطر بها فتمطرنا . ونستنصرهافتنصرنا . فقال : أفلا تُعطوني منها صنا ، فأسير به

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : أكم بن الجون ، أو ابن أبى الجون . واسمه عبد العزى . ثم روى الحافظ عن الإمام أحمد باسناده عن أبي هريرة : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرضت على النار، وهو أول من غير عهد إبراهيم ، فسيب السوائب ، وبحر البحائر ، وحمى الحامى ، ونصب الأوثان » ثم ذكر شبه أكثم به . ثم قال : ورواه الحاكم . اه . و قصبه » يعنى أمعاء وقال البخارى : (باب ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) ثم روى بسنده عن سعيد بن السيب قال « البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . والسائبة كانوا يسيبونها لالمهم ، فلا يحمل عليها شيء . قال أبو هريرة قال رسول الله عليه الله عليه وسلم ، « رأيت عمرو بن عامل الحزاعي يجر قصبه في النار . كان أول من سيب السوائب » . والوصيلة : الناقة البكر تبكر بينهما ذكر . والحام: في الإبل يضرب الضراب المعدود . فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت ، وأعفوه من الحمل . فلم يحمل عليه شيء ، وسموه الحمل » وانظر فتح البارى (ج ٨ ص ٣ ٩ ١ – ١٩ ٩) وقد ذكر بينهما ذكر . وبلام عليه شيء ، وسموه الحملي » وانظر فتح البارى (ج ٨ ص ٣ ٩ ١ – ١٩ ٩) وقد ذكر البخارى نسب عمرو بن لحى في باب قصة خزاعة ، من مناقب قريش ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله والسائبة والوصيلة والحامى وانظر الفتح (ج ٣ ص ٣ ٥ ٣ ، ٤ ٥ ) في نسب عمرو، وقصة حليه الأضنام إلى مكة عليه وسم قال «عمرو بن لحى وانظر الفتح (ج ٣ ص ٣ ٥ ٣ ؛ ٥ ٥ ) في نسب عمرو، وقصة حليه الأصنام إلى مكة عوالسائبة والوصيلة والحامى وانظر الفتح (ج ٣ ص ٣ ٥ ٣ ؛ ٣ ٥ ) في نسب عمرو، وقصة حليه الأصنام إلى مكة عورس خلك .

إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صَنَماً يقال له : هُبَلُ . فقدم به مكة، فنصبه ، وأمر الناس بعبادته وتعظيمه » .

قال هشام (٣): وحدثني أبي وغيره « أن إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة وولد بها أولادَه ، فكثروا (١) ، حتى مَلتُوا مكة ، ونَهَوْ ا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم مكة ، ووقعت بينهم الحروب والعداوات ، وأخرج بعضهم بعضاً ، فتفسَّحوا في البلاد والتماس المعاش ، فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان (٣) والحجارة: أنه كان لا يَظْهَن عن من مكة ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم ، تعظيا للحرم ، وصبابة المحمد . فحيثما حَلُوا وضعوه وطافوا به . كطوافهم بالبيت ، حُبًّا للبيت وصبابة به (٤) ، وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة ، ويحجُجُون و يعتمرون ، على إرث إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام . ثم عبدوا (٥) ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه ، واستجرجوا (١) ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام [ منها على إرث عليه الأمم من قبلهم ، واستخرجوا (١) ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام [ منها على إرث ما بيق من ذكرها فيهم وفيهم على ذلك بقايا (٣) ] من عهد إبراهيم و إسماعيل ، يتنسَّكون بها ما تعظيم البيت والطواف به ، والحجّو العمرة والوقوف على عرفة والمز دَلِفة . و إهداء البُدُن [ مع المن تعظيم البيت والطواف به ، والحجّو العمرة والوقوف على عرفة والمز دَلِفة . و إهداء البُدُن [ مع إدخالهم فيه ماليس منه (١) ] وكانت نزار تقول في إهلالها :

لَبَيْنُ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ \* لَبَيْنُ لَا شريك لك إلا شريك اللهُمَّ لَبَيْنُ \* لَبَيْنُكَ لا شريك لك إلا شريك هو لك \* تملكه وما ملك

[ويوحِّدُونه بالتَّلْبِية ، ويُدخلون معه آلهتهم ، ويجعلون مِلْكُها بيده. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( « ١٠٦ : ١٠٦ » وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمُ إِللهِ إِلاَّ وَهُمُ

<sup>(</sup>١) هو هشام بن محد بن السائب السكلبي . قال ذلك في كتاب الأصنام (ص ٦) طبعة دار الكتب الصرية .

<sup>(</sup>٢) في الأصنام « وولد له بها أولاد كشيراً » .

<sup>(</sup>٣) في الأصنام « وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان» .

 <sup>(</sup>٤) في الأصنام تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحباله » .

<sup>(</sup>ه) في الأصنام « ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا مااستحبوا ».

<sup>(</sup>٦) في الأصنام « وانتجثوا » وفسرت بالهامش بمعني « استخرجوا» .

<sup>(</sup>٧) زيادة من كتاب الأصنام .

مُشْرِكُونَ ) أى ، مايوحدوننى بمعرفة حَقى إلا جعلوا معى شريكاً من خَلْقى .
وكانت تلبية عَكَّ ، إذا خرجوا حُجَّاجًا ، قَدَّموا أما مهم غلامين أسودين . فكانا أمام
رَكْبهم فيقولان : نحن غُرابا عَكَّ

فتقول عَكُ من بعدها:

عَكُ اليك عانية عبادُك الميانية

وكانت رَبيعةً إذا حَجَّت فقضت المناسك ووقفت في المواقف ، نَفَرَت في النَّفْر الأول ، ولم تُقَرِّم إلى آخر التشريق (١) ] .

وكان أول مَنْ غَير دين إسمعيل، فنصب الأوثان، وسيّب السائبة [و بَحَرَّ البحيرة](١) ، ووصل الوصيلة ، و حَمَى الحامى : عمر و بن ربيعة . وهو كُمى بن حارثة بن عمرو بن عام الأز دى \_ وهو أبو خُزاعة . وكانت أمّ عمرو فهيرة بنت عام بن الحرث . [ويقال قَمْعَة بنت مُضاض] (١) وكان الحرث هو الذى يلى أمر الكعبة ، فلما بلغ عمرو بن كُمى نازعه فى الولاية ، وقاتل جُر همّا ببنى إسماعيل ، فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ، ونفاهم من بلاد مكة . وتولّى حجابة البيت ببنى إسماعيل ، فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ، ونفاهم من الله من المده مَّة وتولّى حجابة البيت إبعدهم أنه وأنه مرض مرضاً شديداً فقيل له : إن بالبلقاء من الشام حَمَّة (٢) إن أتيتَها برأت فأتاها ، فاستَحَمَّ فيها ، فبرأ ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام ، فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسقى جها المطر ، ونستنصر بها على العدو" ، فسألهم أن يعطوه منها ، فقعلوا ، فقدم بها مكة ، ونصبها حول الكعبة (٣)

واتخذت العربُ الأصنام ، فكان أقدمها مناةُ [وقدكانت العربُ تسمِّى : عبدَ مَناة ، وزَيْد مناة (الله على ساحِل البحرِ من ناحية الْلُشَلَّلِ بقُدَيْدٍ ، بين مكة والمدينة . وكانت العربُ جميعُها تُعظِّمهُ . وكانت الأوْسُ والخَرْرَجُ ومَنْ ينزلُ المدينة ومَكَّة وما قارَبَ

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصنام .

<sup>(</sup>٢) الحمة \_ نفتح الحاء المهملة وتشديد الميم مفتوحة \_ : كل عين فيها ماء جارينبع يستشفى بها الأعلاء وفى البلقاء بلدة اسمها : حميمة ، بوزن جهينة .

<sup>(</sup>٣) آخر كلام هشام الكلبي في الأصنام

من المواضِع ِ يُعَظِّمُونه ، ويَذْبَحُون له ، ويُهْدُون له [ وكان أولادُ مَعَدٍّ على بَقيةٍ من دين إسماعيل. وكانت ربيعة ومُضَرُ على بقية من دينه (١) ] ولم يكن أحد أشد اعظاماً له من

قال هشام: وحدثنا رجل من قريش عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عَمَّار بن ياسِر قال : «كانت الأوس والخزرج ومَنْ جاوَرَهُمْ من عَرب أهل يَـثرب ، وغيرِها يَحُجُّونَ ، فيقفُونَ مع الناسِ المواقف كلها . ولا يَحْلقُونَ رُؤُوسهم . فإذا نَفَرُوا أَتَوْهُ ، فَحَلَقُوا عنده رؤوسهم ، وأقاموا عنده لأيرَ وْنَ لحجِّهم تماماً إلا بذلك ».

وكانت مَناةُ لَهُذَيْلِ وخُزاعة . فبعثَ رسول الله عليه السلام عَليًّا فَهَدَمها عامَ الفتح (٣) ثم اتخذوا اللات بالطائف. وهي أَحْدَثُ من مَناة. وكانت صَخْرَةً مُرَبَّعة [ وكان يهودي يَلُتُ عندها الشُّورَيق (١) ] وكان سَدَنتها من ثَقيفٍ [ بنو عَتَّاب بن مَالك (١) ]. وكانوا قد بَنَوْ اعليها . وكانت قريشُ وجميعُ العرب تُعَظِّمُها . وبها كانت العربُ تسمِّى زَيد اللات . وتَـيْم اللات . وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليُسرَى اليوم (٣) . فلم تَزْل كذلك

(١) الزيادة من كتاب الأصنام . (٢) قال هشام بن مجد السكلبي في الأصنام : وكانت قريش وجميع العرب تعظمه \_ يعني مناة \_ فلم يزل على ذلك حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة عمان من الهجرة ، وهو عام فتح الله عليه فلما سار من المدينة أربع ليال ، أو خس ليال ، بعث عليا إليها فهدمها ، وأخذ ما كان لهـا . فأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فكان فيما أخذ سيفانكان الحارث بن أبي شمر الفساني ملك غسان أهداهما لهــا . أحدهما يسمى « مخذما » والآخر « رسوبا » هما سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة في شعره . فقال :

مُظاهرُ سِرْ بَالَيْ حَدِيدِ عليهما عقيلا سيوف : بِخَذُمْ ، ورَسُوبُ فوهبهما النبي صلى الله عليه وسلم لعلى . فيقال : إن ذا الفقار \_ سيف على \_ أحدهما . ويقال : إن عليا وجد هذين السيفين في الفلس \_ وهو صنم طيء \_ حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهدمه .

(٣) قال هشام : وهي التي ذكرها الله في القرآن ، فقال (أفرأيتم اللات والعزي) ولهما يفول عمرو

فإنى وتَر ْ كَي وَصْل كَأْسِ لَـ كَالَّذِي وله يقول المتلمس ، في هجائه عمرو بنّ المنذر : واللاَّت والأنصاب لا تَثْلُ أَطْرَدْتني حَذْرَ الْهَجَاء ، ولا

أي لاتنجو

ثم اتخذوا العُزَّى . وهى أَحْدَثُ من اللَّاتِ ومَناة (٢) ، اتَّخذها ظالم ُ بن أَسْعد . وكانت بوادٍ من نَخلة [ الشآمية . يقال له : حُرَاضُ ، بإِزاء الغُمَير ، عن يمين المُصْعِد إلى العراق من مكة . وذلك (٢) ] ، فوق ذات عِرْق ، و بنوا عليها بيتاً . وكانوا يسمعونَ منه الصَّوْت (١)

(١) قال هشام: وفى ذلك يقول شداد بن عارض الجشمى حين هدمت . وحرَّ قت ، ينهى ثقيفا عن العود إليها والفضب لهـا :

لا تنصروا اللات ، إن الله مُهْ لِكُهَا وكيف نصركُم مَنْ ليس يَنْتَصِرُ ؟ ان الله مُهْ لِكُهَا وكيف نصركُم مَنْ ليس يَنْتَصِرُ ؟ ان الله مُهْ لِنَار ، فاشتعلت ولم تُقاتل لَدَى أحصح ارها ، هَذَرُ إِن الرسول متى ينزل بساحتكم يَظْعَنْ ، وليس بها من أهلها بَشَرُ وقال أوس بن حجر ، يحلف باللات :

و باللات ِ والعُزَّى ومن دانَ دينها وبالله ، إنَّ اللهَ منهن أكبرُ

(۲) قال هشام: وذلك أنى سمعت العرب سمت بهما قبل العزى . فوجدت تميم بن مرء سمى ابنه زيد مناة من تميم بن من بن أد بن طابخة . وعبدمناة أدبن . وباسم اللات، سمى ثعلبة بن عكابة ابنه: تيم اللات بن اللات بن رفيدة ابن ثور . وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن من بن أد بن طابخة . وتيم اللات بن النمر بن قاسط . وعبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . فهى أحدث من الأوليين . وعبد العزى بن كعب من أقدم ما سمت به العرب .

(٣) الزيادة عن كتاب الأصنام .

(۲) الرياده عن الله العرب وقريش تسمى بها : عبدالعزى . وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا في مقال هشام : وكانت العرب وقريش تسمى بها : عبدالعزى . وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذع . ثم قال : وكانت قريش قد حمت لها شعبا من وادى حراض يقال له : سقام بضم السين . يضاهون به حرم السكعبة . ثم ذكر شعراً في ذلك لأبي جندب الهذلى . ثم قال : وكان لها منحر ينحرون فيه هداياها . يقالله الغبغب . ثم ذكر شاهداً لذلك من شعر أبي خراش الهذلى ، ثم قال : فكانوا يقسمون لحوم هداياها فيمن حضرها . وكان عندها . ثم ذكر شعراً في غبغب لنهيكة الفزارى ، ولقيس ابن منقذ الخزاعي . ثم قال : وكانت قريش تخصها بالاعظام . فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل . وكان قد تأله في الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام — :

تركت اللات والهُزَّى جميعاً كذلك يفعل الجَلْدُ الصَّبور فلا العزَّى أدين ، ولا ابنتها ولا صَنمَى بنى غَنْم أزور ولا هُبَلاً أزور ، وكان رَبًّا لنا فى الدهر ، إذ حِلْمي صغير

وكان سدنة العزى بنو شيبان بن جابر بن مرة من بني سليم . وكان آخر من سدنها منهم دبية بن حرى

قال هشام : وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : «كانت المُزَّى شيطانةً تأني ثلاث سَمُرات ببَطن نَحْلةٍ . فلما افتتح رَسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد ، فقال : ائت بَطْنَ نَحْلةً . فإنك سَتحدُ ثلاث سَمُرات، فاعضد الأولى . فأتاها فعضدها . فلما جاء إليه قال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثانية . فأتاها فعضدها . ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا . قال . فال . فاعضد الثالثة . فأتاها ، فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها ، تصرف بأنيابها ، وخلفها [ دُبيّة بن حرَمى الشيباني ثم الشلمي وكان (١) ] سادنها [ فلما نظر إلى خالد قال : أعراً وشمّري شدّة لا تُحدي شدّة لا تُحدي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلاً وتنصّري (١) ] فالمخالد وتنصّري (١) ] فالمخالد وتنصّري (١) ]

ياعُزَّى كُفْرَانَك ، لا سبحانك إلى رأيتُ الله قـــد أهانك م ضَرَبها ، ففلق رأسَها . فإذا هي مُحمَّةُ . ثم عَضَدَ الشَّجَرَةَ ، وقتل دُبيَّة السادِن . ثم أَتى النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره ، فقال : تلك العُزَّى ، ولا عُزَى بَعْدَها للعرب (٢) [ أما إنها لن تعبد بعد اليوم (١) ] .

السامى . ثم ذكر شعراً لأبى خراش الهذلى يقوله لدبية ، وقد حذاه نعلين جديدين ثم قال : فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام ونهاهم عن عبادتها . ونزل القرآن فيها . فاشتد ذلك على قريش . ومرض أبو أحيحة \_ سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن مناف \_ مرضه الذى مات فيه . فدخل عليه أبو لهب يعوده . فوجده يبكى . فقال : مايبكيك ياأبا أحيحة أمن الموت تبكى ، ولا بد منه ؟ قال : لا . ولكنى أخاف أن لانعبد العزى بعدى . قال أبو لهب : والله ماعبدت حياتك لأجلك . ولا تترك عبادتها بعدك لموتك ، فقال أبو أحيحة : الآن عامت أن لى خليفة ، وأبحبه شدة نصبه في عبادتها . ثم ذكر رواية في بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في إزالتها وقتل دبية سادنها وشعراً لأبى خراش الهذلى في رثاء دبية .

<sup>(</sup>١) الزيادة من كتاب الأصنام.

<sup>(</sup>۲) ثمقاله هام أبوالمنذر: ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بهامن العرب مظمون شيئامن الأصنام إعظامهم العزى . ثم اللات ، ثم مناة . فأما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وذلك فيما أظن لفربها كان منها . وكانت ثقيف تخص اللات كخاصة قريش العزى . وكانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين ، وكلهم كان معظما للعزى .

قال هشام: وكانت لقريش أصنام في جَوْفِ الكَعْبَةِ وَحَوْ لَمَا ، وأعظمه المعده: هُبَلُ. وكان - فيما بلغني - من عَقيق أحمر ، على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى ، أدر كَتْهُ قريش كذلك . فجعلوا له يداً من ذَهب وكان أو ل مَنْ نَصَبه خُرَيمة بْنُ مُدْركة بن إلياس بن مُضَر [وكان يقال له: هبل خزيمة (١)] . وكان في جَوْف الكرمبة . وكان قُدَّامَه [سبعة والياس بن مُضَر وكان يقال له: هبل خزيمة (١)] . وكان في جَوْف الكرمبة . وكان قُدَّامَه إسبعة والماس قداح ، مكتوب في أحدها : صريح ، وفي الآخر : مُلْصَق . فإذا . شَكُوا في مولود أهدوا له هدية ، ثم ضربوا بالقداح ، فإن خرج «صريح » ألحقوه ، وإن خرج «ملصق » دفعوه وقد على المنكاح . وثلاثة لم تفسر ، لي عَلامَ كانت (١) ؟ ]

وكانوا إذا اختصموا في أمر ، أو أراد واسفراً أوعملا، أتوه فاسْتَقْسَمُوا بالقداح عنده [ في خرج علوا به وانتهوا إليه . وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله والد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (١) ] وهو الذي قال له أبوسفيان يوم أُحُد « أعْلُ هُبَلُ . فقال رسول الله تعالى عليه وسلم : قولوا له : الله أعلى وأجَلُ » .

وكان لهم إِسَاف وَائلةً .

قال هشام: فحد ثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «أن إسافاً رجلُ من جُر مُهم، يقال له : إساف بن يَعْلَى، ونائلة بنت ريد، من جرهم، وكان يتَعَشَّقُها في أرض المين ، فأقبلوا حُجَّامًا ، فدخلا الكعبة ، فوجدا عَفْلَة من الناس وخَلوة من البيت ، ففجر بها في البيت ، ففجر بها في البيت ، فسخا حجرين ، فأصبحوا فوجدوها مستخين، فأخرجوها فوضعوها مو ضعهما ، فعبدتهما خُزاعة وقر يش ومن حج البيت بعد من العرب » .

قال هشام: لما مُسخا حَجرين وُضِعا عندال كعبة لِيتَعْظَ بهما الناسُ، فلما طالَ مُكثهما وعُبدَتُ الأصنام عُبدا معها . وكان أحدُهما مُلْصَقاً بالكعبة ، والآخرُ في موضع زَمزم ، فنقلت قريشُ الذي كان مُلْصَقاً بالكعبة إلى الآخر ، فكانوا يذبحون ويَنْحَرون عندهما . وكان من تلك الأصنام ذو الحَلَصَة ، وكان مَرْوَة بيضاء ، مَنقوشة ، عليها كهيئة التاج ، وكان له بيت بين مكة واليمن (٢) على مَسيرة سبع ليال من مكة [ وكان سدنتها بنو أمامة من وكان له بيت بين مكة واليمن (٢) على مَسيرة سبع ليال من مكة [ وكان سدنتها بنو أمامة من

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصنام

من باهلة بن أعْصُرُ (۱) ] وكانت تعظمها وتُهدِي لها خَثْعَمُ و بجيلة ، [ وأزْدُ السَّرَاةِ ومن قاربهم من بُطونِ العرب من هوازِن (۱) ] فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على رسول الله تفاتلته خَثْعَمُ و باهِلَة دونه ، فظفر على الله تَثْعَمُ و باهِلَة دونه ، فظفر بهم (۳) . وهدَم بيت ذِي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق (۱) .

وذو الخلصة اليوم عَتبة أباب مسجد تَبالَة .

وكان لدَوْس صَنْم م يقال له « ذو الكَفَين » فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطُّفيل بن عَمْرو فَحَرَّقه .

وكان لبنى الحارث بن يَشْكُرُ [ بن مُبشر من الأزد (١) ] صنم يقال له « ذو الشَّرَى » . وكان لقُضَاعة وَلَخْم وجُذام . وعامِلة وغَطْفان ، صَنَمْ فى مَشارِف الشام يقال له « الأُقيصر » .

وكان لمُزَيْنة صَنمُ من يقال له « نَهُم » و به كانت تسمى عبد نَهُمْ (٥) [ وكان لأزْدِ السراة صنم يقال له « عائم » (١) ] .

(١) الزيادة من كتاب الأصنام .

(۲) فى الأصنام \_ بعد أن ذكر قصةر جل قتل أبوه فاستقسم عندذى الحلصة فخرج السهم ينهاه عن الأخذ بثأره. فقال شعراً يهجو به ذا الحلصة ، ثم قال هشام: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وأسلمت العرب ، ووفدت عليه وفودها . قدم عليه جرير بن عبد الله مسلما . فقال له : ياجرير ، ألا تكفيني ذا الحلصة ؟ فقال : بلى . فوجهه إليه . فخرج حتى أتى بنى أحمس من بجيلة ، فسار بهم إليه .

(٣) فى الأصنام: فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل. وأكثر القتل فى خثعم. وقتل مائتين من بنى قحافة بن عامر بن خثعم. فظفر بهم .

(٤) قال هشام : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاتذهب الدنيا حتى تصطك أليات نساء دوس على ذى الخلصة . يعبدونه كما كانوا يعبدونه » .

(ه) ثم قال هشام: وكان سادن « نهم » يسمى خزاعى بن عبدنهم من مزينة، ثم من بنى عداء . فلما سمم النبي صلى الله عليه وسلم ثار إلى الصنم ، فكسره ، وأنشأ يقول :

ذهبت ألى نُهُم لأَذْ بِحَ عنده عَتِيْرَةَ نُسْكِ ، كالذي كنت أفعل فقلت لنفسى حين، راجعت عَقْلَها: أهذا إله ؟ أيتكم ليس يعقل ؟ أينت ، فديني اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضّل المينت ، فديني اليوم دين محمد الله السماء الماجد المتفضّل المنات الماجد المتفضّل المنات الماجد المتفضّل المنات الم

ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم . فأسلم وضمن له إسلام قومه مزينة .

وكان لأهل كل دار من مكة صنم فى دارهم ، كان يعبدونه ، فإذا أراد أحدهم السفركان آخر ما يصنع فى منزله : أن يتمسَّح به ، و إذا قدم من سفره ، كان أول مايصنع إذا دخل منزله : أن يتمسَّح به .

قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنّم من يقال له: عَمّ أُنَس (٣) بأرض خَو لان ، يقسمون له من أنعامهم ، وحروثهم ، قَسْما بينه وبين الله ، بزعهم ، فما دَخل فى حق الله من حَق عم أنس (١) ردُّوه عليه ،ومَا دَخَل فى حق الصنم من حق الله الذى سَمَّو له تركوه له وفيهم أنزل الله سبحانه ( « ٦ : ١٣٦ » وَجَعَلُوا لله مِمَّا ذَراً مِنَ الْخَر ثُ وَالْانْعَام نَصِيباً فَقَالُوا هٰذَا لله بِزَعْمِهم وَهٰذَا لله فَهُو يَصِلُ إِلَى الله وَمَا كَانَ للله وَمَا كَانَ لِلهُ عَامِ يَصِلُ الله عَمْ يَعْدُونَ ) .

(١) ثم قال هشام : فخرج جعفر بن أبى خلاس الكلبي على نافته ، فمرت به \_وقد عترت عنزة عنده \_ فنفرت ناقته منه . فأنشأ يقول :

نَفَرَتْ قَلُوصِي مِن عَتَائِرَ صُرِّعت ۚ حَوْلِ الشَّعَيْرِ ، تَزُوره ابنا يَقْدُمِ وجموعُ يَذَكُرَ مُهُطِعِين جنابَه ما إن يُحِيْرُ إليهمُ بتَكلُّمِ قال أبو المنذر: «يقدم» و «يذكر» ابنا عنزة . فرأى هؤلاء يطوفون حول السعير .

(٢) « الفلس » بفتح الفاء وسكون اللام ، وضبط بهامش نسخة الأصنام عن الحازمى – بضم الفاء . وعن ابن دريد في الجمهرة بكسر الفاء . وذكر عن اجماع ثقات النسابين أنه بفتحها وسكون اللام .

قال هشام أبو المنذر: وكان أنفا أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له « أجأ » إُسود ، كأنه تمثال إنسان وكانوا يعبدونه ويهدون إليه . ويعترون عنده عتائرهم ، ولا يأتيه خائف إلا أمن عنده ، ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ بها إليه إلا تركت له ولم تنحفر حويته ، وكانت سدنته بنو بولان \_ بفتح الباء وسكون الواو \_ وبولان هو الذي بدأ بعبادته ، فكان آخر من سدنه منهم رجل يقال له «صينى » : إلى أن قال : فلم يزل الفلس يعبد حتى ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه على بن أبى طالب فهدمه .

(٣) قال هشام: وكان لخولان صنم يقال له «عميانس » بضم العين ثمميم ساكنة . ثمياء مفتوحة بعدها ألف ثم نون مضمومة \_ بأرض خولان . وفي الهمامش مانصه : بهامش نسخة الخزانة الزكية عبارة هذا نصها . « عم أنس » في السيرة . قال أحمد زكر باشا \_ طابع الاصنام والمعلق عليها \_ وقد حذا اليعمرى حذو ابن هشام . ثم قال : لم يرد الاسم « عم أنس » في كتب اللغة المعتبرة التي وقعت لى اه . وقد ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ج٢ص ١٩١ ) عن ابن اسحاق : قال وكان لخولان بأرضهم صنم يقال له « عم أنس » اه .

قال ابن إسطق: وكان لبنى مُلْكان بن كنانة (۱) بن خُريمة بن مُدْركة صنم يقال له: «سعد »صَخْرة بفَلاة من الأرض طويلة ، فأقبل رجل من بنى مَلْكان بإبل مُوَّ بَدَّلة ، ليقفها عليه ابتغاء بركته \_ فيا يزعم \_ فلما رأته الإبل ، [وكانت مرعية لا تركب (۲)]. وكان مُهْراق عليه الدماء ، نَفَرت منه ، فذهبت في كل وَجه ، فغضب رَبُها ، فأخذ حجراً فرماه به ، ثم قال : لا بارك الله فيك (۳) نَفَرت عنى إبلى ، ثم خرج في طلبها حتى جمعها ، فلما اجتمعت له ، قال : أتينا إلى سَعَد ليجمع شملنا فشتتنا سعد ، فلا نحن من سعد وهل سَعَد ليجمع شملنا فشتتنا سعد ، فلا نحن من سعد وهل سَعَد إلا صَخْرة بتنوفة من الأرض لا تدعولغي ولا رئشد ؟

قال ابن إسحٰق : وكان عمرو بن الجوح (\*) سيداً من سادات بني سلمة ، وشريفاً من أشرافهم . وكان قد اتخذ في داره صنها من خشب ، يقال له ، مَناة [كما كان الأشراف يصنعون . يتخذه إلها يعظمه ويُظهره] (\*) فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل ، وابنه معاذ ابن عمرو (٢) ، وغيرهم . ممن أسلم ، وشهد العَقبة ، وكانوا يُدْجُون بالليل على صنم عمرو ذلك ، فيحملونه ، فيطرحونه في بعض خُفَر بني سلمة ، وفيها عَذَرات الناس ، مُنَكَساعلى رأسه ، فإذا أصبح عمرو ، قال : ويُلكم ، مَنْ عَداعلى إلهنا هذه الليلة ؟ قال : ثم يغدو يَلْتَمسه، حتى إذا وجده غسله وطهره ، وطيبه ، ثم قال : والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخز ينه فإذا أمسى ونام غدوا

<sup>(</sup>١) فى الأصنام: وكان لمالك وملكان بنى كنانة بساحل جدة وتلك الناحية صنم يقال له سعد . وكان صخرة طويلة . فأقبل رجل منهم بإبل له ، ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها . فلما أدناها منه نفرت اه . والإبل المؤبلة : المسمنة للقنية .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ابن كثير .

<sup>(</sup>٣) في الأصنام « لابارك الله فيك إلها ، أنفرت على إبلي » .

<sup>(</sup>٤) الجموح \_ بفتح الجيم وتخفيف الميم \_ ابن زيد بن حرام بن كب بن غنم بن سلمة الأنصارى السلمى . قال ابن الـكلبى: كان عمر و آخر من أسلم الأنصار إسلاما . روى البخارى فى الأدب المفرد وأبو نعيم فى المعرفة وغيرهما عن جابر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سيدكم يابنى سلمة ؟ قالوا : الجد بن قيس ، على أنا نبخله . فقال بيده هكذا \_ ومد يده \_ وأى داء أدو أمن البخل . بل سيدكم عمر و بن الجموح » وروى أحمد عن أبى قتادة قال « أتى عمر و بن الجموح النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يار . ول الله . أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل أمشى بر حلى هذه فى الجنة ؟ قال : نعم . وكانت رجله عرجاء حينئذ » ورواه ابن أبى شيبة فى أخبار المدينة عن أبى قتادة \_ وزاد « فقتل يوم أحد هو وابن أخيه . فمر النبى صلى الله عليه وسلم به . فقال : « فقال : « فال ، أراك عشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ابن هشام ، والبداية والنهاية لابن كثير .

<sup>(</sup>٦) وابنه معاذ بن عمرو أى ابن الجموح . وقد شهدمعاذ بيعةالعقبة الثانية وبايم . ومات فى خلافة عثمان .

ففعلوا بصنمه مثل ذلك ، فيغدو فيلتمسه ، فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى ، فيغسله ويطهره ويطيبه ، فيغدون عليه إذا أمسى ، فيفعلون به ذلك ، فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما ، فغسله وطهره وطيبه ، ثم جاء بسيفه ، فعلقه عليه ، ثم قال له : والله إلى لا أعلم مَنْ يَصْنَعُ بك ماترى . فإن كان فيك خير فامتنع ، فهذا السيف معك ، فلما أمسى ونام غدوا عليه ، فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بنى سلمة فيها عَذر من عَذر الناس . وغدا عمرو فن فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه ، حتى وجده في تلك البئر مُنكَساً . مقرونا بكلب ميت ، فلما رآه أبصر شأنة ، وكلمه من أمره ، ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى يذكر صنمه ذلك ، وما أبصر من أمره ، ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى يذكر صنمه ذلك ، وما أبصر من أمره ، ويشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة ، ويقول :

والله لو كنت إلها لم تَكُنْ أنت وكلبُ وَسُطَ بِبُرِ فِي قَرَنْ أَنتَ وَكلبُ وَسُطَ بِبُرِ فِي قَرَنْ أَفَّ لِلَهَ لِلَمَاكُ عِن سُوء الغَبَنْ أَفَّ لِلَمَاكُ عِن سُوء الغَبَنْ الواهبِ الرزاق دَيَّانِ الدَّيَنْ الحَد للله العَلَى ذي المَنْ الواهبِ الرزاق دَيَّانِ الدَّيَنْ هو الذي أنقذني من قبل أنْ أكونَ في ظلمة قبرٍ مُرْتَهَنْ هو الذي أنقذني من قبل أنْ أكونَ في ظلمة قبرٍ مُرْتَهَنْ

قال ابن إسحٰق : واتخذ أهل كلِّ دار في دارهم صنما يعبدونه ، فإذا أرادَ رجل منهم سفراً تمسَّحَ به ، وإذا قدم من سفر تمسح به ، فيكون آخر عهده به ، وأول عهده به ، فلما بعث الله محداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتوحيد قالت قريش : ( « ٣٧ : ٥ » أَجَمَلَ الله لهَ إلْمًا وَاحداً ؟ إنَّ هٰذَا لَشَيْء عُجَابٌ ) .

وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت ، وهي بيوت تعظمها ، كتعظيم الكعبة لها سدّنة وحُجّاب ، وتُهدى لها كا تُهدى للكعبة ، وتطوف بها كا تطوف بالكعبة ، وتنحر عندها كا تنحر عند الكعبة (١)

<sup>(</sup>۱) قال هشام في الأصنام: وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران ، يعظمونها. وهي التي ذكرها الأعشى – يعني في قوله – :
وكعبة بجُران حَتَّم عليه كِ حتى تُناخِي بأبوابها

وكان الرجلُ إذا سافر ، فنزل منزلاً أخذَ أر بعة أحجار ، فنظر إلى أحسنها ، فاتخذه رَبًا ، وكان الرجلُ إذا سافر ، فإذا ارْتحلَ تركه ، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك (١) .

قال حَنبلُ: حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا مَهدى بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العُطار دِي (٢) يقول « لما بُعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمعنا به ، لحقنا بمسيلمة الحُطار دِي أن يقول « لما بُعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسمعنا به ، لحقنا بسيلمة الحُذاب ، فلحقنا بالنار ، قال: وكنا نعبدُ الحجر في الجاهلية ، فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه نُلْقي ذلك ونأخذه ، فإذا لم نجد حجراً جمعنا حَثْيَةً من تُراب ، ثم جِئنا بغَ فلبناها عليه ، ثم طُفنا به » .

وقال أبو رَجاء أيضاً «كنا نعمِدُ إلى الرَّملِ فنجمعه ، ونحلُبُ عليه ، فنعبده ، وكنا نعمدُ إلى الحجر الأبيض فنعبدُه ، زماناً ، ثم نلقيه » .

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن لهرون أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال :

قال : وكال لاياد كعبة أخرى بسنداد ، من أرض بين الكوفة والبصرة فى الظهر . وهى التي ذكرها الأسود بن يعفر \_ يعنى فى قوله \_ :

أهلُ الخَوَر ْ نَقِ والسَّديرِ و بارق والقصرِ ذي الشُّرُ فات من سِنْداد

وكذلك قال ياقوت: إن العرب كانت تحج إلى هذا القصر بسنداد .

قال هشام: وقد كان أبرهة الأشرم بنى بيتا بصنعاء كنيسة سماها « القليس » \_ بفتح القاف وكسر اللام \_ بالرخام وجيد الخشب المذهب. وكتب إلى ملك الحبشة: إنى قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها أحد قط . ولست تاركا العرب حتى أحرف حجهم عن بيتهم الذى يحجونه إليها . فبلغ ذلك بعض النسأة \_ نسأة الشهور \_ فبعث رجلين من قومه وأمرها أن يخرجا حتى يتغوطا فيها . ففعلا . فلما بلغه ذلك غضب ، وقال : من اجترأ على هذا؟ فقيل : بعض أهل الكعبة . فغضب وخرج بالفيل والحبشة . فكان من أمره ماكان اه

وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف هذه الكنيسة وما كان فيها من زخرفوزينة عظيمة ورواء:وأنها كان بها تمثالان من خشب طولهما ستون ذراعا يمثلان كعبا وامرأته . وأن أبا العباس بن الربيع عامل أبى العباس السفاح على اليمن هو الذي خربها ، وأخذ أنقاضها وماكان فيها من نفائس فباعها وعنى آثارها .

(١) قال هشام: وهم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها يحجونها ويعتمرون إليها. وكان الذي يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها، ولصبابة بها. وكانوا يسمون ذبائع الغنم التي مذبحون عند أصنامهم وانصامهم تلك: العتائر. والمذبح الذين يذبحون فيه لها: العتر.

(٢) أبو رجاء العطاردى اسمه عمران بن ملحان ، وقيل: ابن عبد الله التميمى ، مخضرم . أدرك الجاهلية والاسلام . أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره . قبل أسلم بعد الفتح . وهو معدود في كبار التابعين واكثر روايته عن عمر وعلى وابن عباس وسمرة . وكان ثقة ، مات سنة خس ومائة . وقيل : ثمان مائة .

سمعت أبا عثمان النهدى ( ) يقول ( كنا فى الجاهلية نعبد حجراً ، فسمعنا مُنادياً ينادى : ياأهل الرّحال ، إن رَبَّكم قد هلك ، فالْتَمِسُوا ربًّا ، قال : فخرجناعلى كلّ صَعَبْ وذَلول ، فبينا نحن كذلك نَطلُبه إذا نحن بمنادينادى : إنّا قد وجد نا رَبَّكم ، أو شِبْه ، فإذا حجر ، فنحرنا عليه الجُزُر » .

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى الحجاج بن صفوان عن ابن أبى حسين عن شِهر بن حَوْشب عن عمرو بن عَبَسة قال «كنت امرأ ممن يعبد الحجارة ، فينزل الحى اليس معهم إله ، فيخرج الرجل منهم ، فيأتى بأر بعة أحجار ، فينصب ثلاثة لقدره ، ويجعل أحسنها إلها يعبده ، ثم لعلّه يَجِدُ ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ، ويأخذ غيره » .

ولما فتح رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مكة وَجَدحول البيت ثلاثمائة وستين صنها ، فعل يطعَنُ بِسِيَة قوْسِه (٢٠ في وُجوهها ، وعيونها ، ويقول ( « ١٠ : ٨١ » جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلِ كَانَ زَهُوقاً ) وهي تتساقطُ على رؤوسها ، ثم أمرَ بها ، فأخرِجت من المسجد وحُرِّقت .

<sup>(</sup>١) أبو عثمان النهدى: اسمه عبد الرحمى بن مل ، ويقال: ملى ، ونهد: قبيلة من قضاعة . أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ثلاث صدقات . وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ثلاث صدقات . وقدم المدينة أيام عمر : وغزاعلى عهد عمر عدة غزوات . وشهد فتح القادسية ، وجلولا ، وتستر ، ونها وند ، وأذربيجان ومهران بالعراق . وشهد بالشام اليرموك . قال أبو عثمان : «كنا في الجاهلية نعبد صنما يقال له يغوث : وكان صنما من رصاص لقضاعة ، تمثال امرأة . وعبدت ذا الحلصة . وكنا نعبد حجراً . ونحمله معنا . فاذا رأينا أحسن منه ألقيناه وعبدنا الثاني . وإذا سقط الحجر عن البعير ، قلنا : سقط إله مم ، فالتمسموا حجراً ، حتى إنى انبعت الاسلام » وكان يعد في كبار التابعين . وروى عن عمر ، وعلى وابن مسعود ، وأبى بن كعب ، وغيره ، توفى في أيام الحجاج .

<sup>(</sup>٢) سية القوس \_ بوزن عدة \_ ماعطف من طرفيها . والقوس له سيتان .

## فص\_ل

وتلاعُبُ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة ، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم .

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى، الذين صوّر وا تلك الأصنام على صورهم، كا تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المتّخذين على القبور المساجد والسرُج ، ونهى عن الصلاة إلى القبور ، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبر و و و و أن يعبد أن و نهى أمّته أن يتخذوا قبره عيداً ، وقال « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » وأمر بتسوية القبور ، وطمس التماثيل

فأبى المشركون إلا خلافَه فى ذلك كله ، إما جهادً ، وإما عناداً لأهل التوحيد ، ولم يضرَّهم ذلك شيئًا. وهذا السببُ هو الغالبُ على عوام المشركين.

وأما خواصُّهم فإنهم اتخذوها \_ بزَعْمِهم \_ على صُور الكواكِ المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتاً وسَدَنَةً ، وحُجَّابا ، وحَجًّا وقُر باناً ، ولم يزل هذا في الدنيا قديمــا وحديثاً .

فنها: بيتُ على رأس جبل بإصبهان . كان به أصنام أخرجها بعضُ ملوكِ المجوس ، وجعله بيت نارٍ .

ومنها بيتُ ثان وثالث . ورابع بصنعاء، بناه بعض المشركين على اسم الزهرة ، فنر به عثمان ابن عفان رضى الله تعالى عنه .

ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فَرَ عَانَة ، فَحَرَ به المعتصم . وأشدُّ الأمم في هذا النوع من الشرك : الهندُ .

قال يحيى بن بِشْر : إِنَّ شريعة الهند وضَعها لهم رَجُلُ يقال لَه بَرَ هَمَن ، ووضع لهم أصناما ، وجعل أعظم بيوتها بيتاً بمدينة من مدائن السِّنْد . وجعل فيه صنعهم الأعظم ، وزعمَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأبى هريرة وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس وأحمد من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت. وتقدمت هذه الأحاديث في الجزء الأول صفحة ١٨٥ وما بعدها

أنه بصورة الهُيُولَى الأكبر. وفُتحت هذه المدينة في أيام الحجاج. واسمها « المُلْتان » فأراد المسلمون قَلْعَ الصنم. فقيل: إن تركتموه ولم تَقْلَعُوه جعلنا لهم ثلث مايجتمع له من المال ، فأمر عبد الملك بن مَرَوان بتركه ، فالهند تحج إليه من نحو ألني فَرْسَخ ، ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من النَّقْد ما يمكنه ، من مائة إلى عشرة آلاف ، لا يكون أقل من هذا ولا أكثر. فيلقيه في صندوق هناك عظيم ، و يطوف بالصنم ، فإذا ذهبوا ور جَعوا إلى بلاد هم قسم ذلك المال ، فثلثه المسلمين ، وثلثه لعمارة المدينة وحصونها ، وثلثه لسدّنة الصنم ومصالحه .

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة ، وهم قوم الراهيم عليه السلام ، الذين ناظرهم في بطلان الشرك ، وكسر حجتهم بعلمه ، وآلهتهم بيده ، فطلبوا تحريقه (١) .

وهو مذهب قديم في العالم ، وأهله طوائف شَتَّى .

فنهم عُبُنّاد الشمس ، زعموا أنها مَلَك من الملائكة ، لهـ ا نفس وعقل ، وهي أصلُ نور القمر والكواكب ، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها ، وهي عندهم ملك الفلك ، فيستحق التعظيم والسجود ، والدعاء .

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنا بيده جَوْهَرَةُ على لون النار. وله بيت خاص قد بَنَوْه باسمه ، وجعلوا له الوقوف الكثيرة ، من القُرَى والضّياع ، وله سَدَنة وقُوَّام وحَجَبَة ، يأتون البيت و يصلون فيه لهاثلاث كرَّات في اليوم ، و يأتيه أصحاب العاهات . فيصومون لذلك الصنم و يصلون ، و يدعون ، و يستسقون به ، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها ، و إذا غَرَبَتْ ، و إذا توسطت الفلات ، ولهذا يقارنُها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له (٢) . ولهذا نهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن تَحَرِّى الصلاة في هذه الأوقات ، قطعاً لمشامهة الكفار ظاهراً ، وسَدًّا لذريعة الشرك ، وعبادة الأصنام .

 <sup>(</sup>١) سورة الانعام الآيات (٧٤ – ٨٣) وسورة الانبياء الآيات (٥١ – ٧١) .

<sup>(</sup>٢) رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود من حديث عمرو بن عبسة قال : قلت « يارسول الله ، أخبرنى عن الصلاة ، قال : صل صلاة الصبيع، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فأنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان . وحينئذ يسجد لها الكفار . ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة . فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا اقبل النيء فصل . فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار .

#### فصل

وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما ، وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة ، و إليه تدبير هذا العالم السُّفلي .

ومن شريعة عُبّاده: أنهم اتخذوا له صنها على شكل عجل يجره أربعة ، وبيد الصنم جوهرة ، ويعبدونه ، ويَسْجدون له ، ويصومون له أياما معلومة من كل شهر ، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب ، والفرح والسرور ، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه .

ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم ؛ و بَنَوْا لها هياكل ، ومتعبدات ، لكل كوكب منها هيكل يخصه ، وصنع يخصه ، وعبادة تخصه .

ومتى أردت الوقوف على هذا ، فانظر في كتاب « السر المكتوم في مخاطبة النجوم » ، المنسوب إلى ابن خطيب الرسي تعرف سر عبادة الأصنام ، وكيفية تلك العبادة وشرائطها . وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام ، فإنهم لا تَسْتَعَرُّ لهم طريقة إلا بشخص خاص على شكل خاص ، ينظرون إليه ، ويعكفون عليه .

ومن ههنا اتخذ أصحابُ الروحانيات والكواكب أصناما ، زعموا أنها على صورتها . فوضعُ الصنم إنماكان في الأصل على شكل معبود غائب ، فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ، ليكون نائباً منابَهُ ، وقائما مقامه . و إلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحِت ُ خَشَبةً أو حجراً بيده ، ثم يعتقد أنه إلههُ ومعبوده .

ومن أسباب عبادتها أيضاً: أن الشياطين تدخل فيها ، وتخاطبهم منها ، وتخبر هم ببعض المغيبات ، وتذكم على بعض ما يخفي عليهم ، وهم لا يشاهدون الشياطين ، فجهاتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب ، وعقلاؤهم يقولون : إن تلك روحانيات الأصنام ، وبعضهم يقول : إنها المعقول المجردة . و بعضهم يقول :

<sup>(</sup>٢) هو الفخر الرازي . ومنهذا الكتاب نسخة مخطوطة محفوطة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية

هي روحانياتُ الأجرام العلوية . وكثيرٌ منهم لا يَسأَلُ عَمَّا عَهِدَ . بل إِذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلهًا ، ولا يَسأَلُ عَمَّا وراء ذلك .

وبالجلة ، فأ كثرُ أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان ، ولم يتخلَّصْ منها إلا الحُنفاء ، أتباعُ مِلَّة إبراهيم عليه السلام ، وعبادتُها في الأرض من قبل نوح عليه السلام ، كما تقدم ، وهيا كِلُها ووقوفُها وسَدَ نتُها . وحُجَّابها ، والكتبُ المصنفة في شرائع عبادتها طَبَق ذلك كله الأرض .

قال إمام الحنفاء («١٤» و ٣٥» وَاجْنُدْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ (٣٦» رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَامِم كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ ، كَاقَصَّ الله كَيْهِم كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ ، كَاقَصَّ الله تعالى ذلك عنهم في القرآن ، وأنجَى الرسُل وأتباعهم من الموحدين .

ويكنى فى معرفة كثرتهم، وأنهم أكثر أهل الأرض: ما صح عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أنَّ بَعْثَ النار من كلِّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعون (١٠ » وقد قال تعالى ( « ١٧ » ٨٥» فأبى أكثر ألنَّاس إلاَّ كُفُوراً ) وقال ( « ٦ : ١١٦ » وَإِنْ تُطع أكثر مَنْ فى الأَرْضِ يُضلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) وقال ( « ٢ : ١٠٣ » وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ) وقال ( « ٧ : ١٠٠ » وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ) وقال ( « ١٠ : ٢٠ » وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ) وقال ( « ١٠ : ١٠٠ » وَمَا وَجَدْناً لأَكثر همْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْناً أَكْثرَ همْ لَفَاسِقِينَ ) .

ولو لم تكن الفيتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عُبّادها على بَذْلِ نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها ، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ، ولا يزيدهم ذلك إلا حُبّا لها وتعظيا ، ويُوصِي بعضهم بعضاً بالصبر عليها ، وتحمُّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها ، وما حَلَّ بهم من عاجل العقو بات ، ولا يتنهم ذلك عن عبادتها .

ففتنةُ عبادة الأصنام أشدُّ من فتنة عِشْق الصُّور ، وفتنة الفجور بها ، والعاشق لا يُثنيه

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمدوالبخارى فى تفسير سورة الحج عن أبى سعيد الحدرى وفى الرقاق فى باب ( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) عن أبى هريرة ورواه مسلم ، والترمذى ، والنسائى من حديث عمران بن الحصين وأنس ، وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ( ج ٥ ص ٤٩٥ ) عند قوله تعالى ( يا أيها الناس اتقوار بكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) .

عن مُراده خَشْيَة عقو به فى الدنيا، ولا فى الآخرة، وهو يشاهدُ ما يَحُلُّ بأصحاب ذلك: من الآلام والعقو بات ، والضرب ، والحبس ، والنَّكال ، والفقر ،غيرَ ماأُعدَّ الله له فى الآخرة وفى البَرْزخ ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته .

فهكذا الفتنةُ بعبادة الأصنام وأشد ، فإن تألُّه القلوب لها أعظم من تألُّها الصور التي يريدُ منها الفاحشة بكثير .

والقرآنُ، بل وسائرُ الكتب الإلهية ،من أوّلها إلى آخرها، مصرِّحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله ، وأنهم أعداء الله ورُسله ، وأنهم أولياء الشيطان وعُبَّاده ، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها ، وهم الذين حَلَّت بهم المَثلاتُ ، ونزلت بهم العقوبات ، وأن الله سبحانه برى منهم هو وجميع رسله وملائكته ، وأنه سبحانه لا يَغفرُ لهم ، ولا يقبلُ لهم علا .

وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف .

وقد أباح الله عز وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء ، وأموالهم ، ونساءهم ، وأبناءهم ، وأمرهم بتطهير الأرض منهم ، حيث وُجدوا ، وذَ مَنهم بسائر أنواع الذم ، وتوعّدهم بأعظم أنواع العقوبة ، فهؤلاء في شِق ورُسُل الله تعالى كلهم في شِق .

## فص\_ل

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق، و إعطاؤه فوق منزلته، حتى جُعلَ فيه حظُّ من الإلهية، وشبَّهوه بالله سبحانه، وهذا هو التشبيه الواقعُ في الأمم، الذي أبطله الله سبحانه، و بعثَ رُسله، وأنزل كتبه بإنكاره والرَّد على أهله.

فهو سبحانه يَنْفِي، وينهي، أن يُجعل غيرُه مِثْلاً له، ونِدًّا له، وشبهاً له، لاأن يُشَبَّه هو بغيره، إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مِثْلا لشيء من مخلوقاته ، فجعلت المخلوق أصلا وشَبَّت به الخالق ، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم ، وإنما الأول هو

المعروف في طوائف أهل الشرك ، غُلوًّا فيمن بُعَظمونه ، و يحبونه ، حتى شبهوه بالخالق ، وأعطوه خصائص الإلهاية ، بل صرّحوا أنه إله ، وأنكروا جَعْلَ الآله\_ة إله وأحداً واحداً وقالوا (« ٣٨ : ٣ » اصْبِرُوا عَلَى آلِهَ يَكُمْ ) وصرحوا بأنه إله معبود ، يُرجَى و يُخافُ ، و يُعظم و يُسجد له ، و يُحلف باسمه ، و تُقرّب له القرابين ، إلى غير ذلك من خصائص العبادة ، التي لا تنبغي إلا لله تعالى .

فكل مشرك فهو مُشَبّه لأله ومعبوده بالله سبحانه ، و إن لم يُشَبّه به من كل وجه ، حتى إن الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب، كقولهم («١٨١:٣» إِنَّ اللهَ فَقيرُ ) و إنه استراح لما فرغمن خلق العالم. والذين جعلوا له ولداً وصاحبة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لم يكن قصد مم أن يجعلوا المخلوق أصلا ، ثم يشهون به الحالق ، بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالا، لاقصداً أن يكون غيرُه أصلاً فيها ، وهومشبّه به .

ولهذا كانوصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل، لكونها في نفسها نقائص وعيو باً، ليس جهة البطلان في اتصافه بها : هو التشبيه والتمثيل ، فلا يتوقف في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه ، كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل ، حيث صرّحوا بأنه لايقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب عنه ، و إنما تنفي عنه لا ستلزامها التشبيه والتمثيل .

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: يحن نُتبتها له على وجه لا يُماثِل فيها خلقه ، بل نُثبت له فقراً وصاحبةً و إيلاداً لا يماثل فيه خلقه ، كما تثبتون أنتم له علماً وقدرة ، وحياة ، وسمعاً ، و بصراً ، لا يماثل فيها خلقه . فقولنا في هذا كقول كم فيما أثبتموه سواء لم يتمكنوا من إبطال قولهم ، ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة ، فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب ، و إيما ننفي ما نفي عنه لأجل التشبيه والتمثيل ، وقد أثبتوا له صدفات على وجه لا يستلزم التشبيه ، فقال أولئك : وهكذا فقول نحن .

ولما عرف بعضهم أن هذا لازمله لامحالة استروح إلى دليل الإجماع ، وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع ، وعندهم أن الاجماع أدلته ظنية ، لا تغيد اليقين ، فليس عند

القوم يقين وقطع بأن الله سبحانه منزه عن النقائص والعيوب.

وأهلُ السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته ، كما أن إثبات صفات الكال والحمد واجب له لذاته ، وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء .

ومن العَجَب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به ، ووصفوا الله سبحانه به ، ودلّت عليه العقول والفطر والبراهين ، فنفوه ، وقالوا : إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه ، فلم يثبت لهم قد م ألبتة ، فيما يثبتونه له سبحانه ، وينفونه عنه . وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار والفطر والعقول ، وجميع الكتب الألهية من تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وعيب ، فقالوا : ليس في أدلة العقل ما ينفيه ، و إنما ننفيه بما ننفي به التشبيه .

وليس فى الخذلان فوق هذا ، بل إثباتُ هذه العيوب والنقائص ريضادُّ كما له المقدس ، وهو سبحانه موصوفُ بما يُضادها وينافيها من كل وجه ، ونَفْيُهُا أَظهرُ وأبينُ فى العقول من نفى التشبيه ، فلا يجوز أن تثبت له على وجه لا يشابه فيه خلقه .

والمقصود: أنه لم يكن في الأمم مَنْ مَثّله بخلقه ، وجعل المخلوق أصْلاً ثم شَبّه به ، و إنما كان التثنيلُ والتشبيهُ في الأمم ، حيث شهوا أوثانَهم ومعبوديهم به في الألهية ، وهذا التشبيه هو أصلُ عبادة الأصنام ، فأعرَض عنه وعن بيان بُطلانه أهلُ الكلام، وصرفوا العناية إلى إنكار تَشْبيهه بالخلق الذي لم تُعرف أمة من الأمم عليه ، و بالغوا فيه حتى نفوا به عنه صفات الكال .

وهذا موضع مُهُمُّ نافع جداً ، به يعرف الفرق بين مانزَّ ه الرب سبحانه نفسه عنه ، وذَمَّ به المشركين المشبهين العادلين به خلقه ، و بين ماينفيه الجهمية المعطلة من صفات كاله ، ويزعمون أنَّ القرآن دلَّ عليه وأُرِيْدَ به نَفْيه .

والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يُشْبِه الرب تعالى أو يماثله ، فهذا هو الذي قُصِد بالقرآن ، إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره .

قال تعالى ( « ٢ : ٢ » فَلَا تَجْمَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ) وقال ( « ٢ : ١٦٥ »

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَمِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبِّونَهُمْ كَخُبِّ اللهِ ) فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق. فالند: الشبه. يقال فلان ند فلان. ونَديده، أى مثله وشبهه، ومنه قول حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند ي فشر كا لخيركما الفداء

ومنه قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم \_ لمن قال له ما شاء الله وشئت « أجعلتني لله ندًا (١) » وقال جرير:

أَتَيْاً تَجِعلُونَ إِلَى الدَّا؟ وما تَيْمُ لِذِي حَسَبِ نَدِيدٌ (٢)

قال ابن مسعود ، وابن عباس « لاتجعلوا لله أكفاء من الرجال ، تطبيعونهم في مَعْصِية الله » .

وقال الزجاج « أي لا تجعلوا لله أمثالا ».

فالذى أنْكَرَهُ الله سبحانه عليهم: هو تشبيه المخلوق به ، حتى جعلوه نِدًّا لله تعالى ، يَعْبُدُونَهُ كَا يَعْبدُونَ الله ، وكذلك قوله فى الآية الأخرى ( « ٣ : ١٦٥ » وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْخَذَ مِنْ دُونِ النَّاسِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ) فأنكر هذا التشبيه عليهم . وهو أصلُ عبادة الأصنام .

ونظيرُ هذا : قولُه سبحانه ( « ٢ : ١ » الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ ) أَى يَعْدُلُون به غيره ، فيجعلون له من خلقه عَدْلا وشَها .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كشير فى نفسير قوله تعالى (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون): وقال سفيان بن سعيد عن الأجلح بن عبدالله الكندى عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال « قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ماشاء الله وشئت ، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ماشاء وحده » رواه ابن مردويه. وأخرجه النسأني وابن ماجه.

ألازارت وأهلُ مِنَى هُجود وَكَيْتَ خَيالهَا مِنَى يعود ولتيم هؤلاء يقول جرير:

يا تَيْمُ تَيْمَ عَدِى الأَبالِكُم لا يُلْقَيَنَكُم في سَوَأَةٍ مُعرَ

قال ابن عباس « يريد عدلوا بي مِنْ خَلْقِي الحجارَةَ والأصنامَ ، بعد أن أقروا بنعمتى وربوبيتى » .

وقال الزجاج « أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر فى هذه الآية . وأن خالقها لا شىء مثله ، وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا » والعَدْلُ النسويةُ ، يقال: عدّل الشيء بالشيء، إذا سواه ، ومعنى يعدلون به : يشركون به غيرته .

قال مجاهد قال الأحمر: يقال: عدّلَ الكافرُ بربه عدلاً. وعدولاً ، إذا سوّى به غيره فورَده ».

وقال الكِسائيُّ « عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به »

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين إنهم يقولون فى النار لآلهتهم ( « ٢٦ : ٩٧ » تَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبين «٩٨» إِذْ نُسَوِّ بِكُمْ بِرَبِّ الْعَالِمِين) فاعترفوا أنهم كانوا فى أعظم الضلال وأبينه ، إذ جعلوا لله شِها وعَدْلا من خلقه سَوَّ وهم به فى العبادة والتعظيم .

وقال تعالى ( « ١٩ : ٦٥ » رَبِّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا؟ ) قال ابن عباس « شبهاً ومثلا ، وهو مَنْ يُساميه » .

وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهاً للخالق ، ومماثلا له ، بحيث يستحقُّ العبادة والتعظيم ، ولم يقل سبحانه : هل تعلمه سَمِيًّا . أو مشبهاً لغيره ، فإن هذا لم يقله أحد . بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مُشابهاً له ، مسامياً ، وندّا وعَدْلا ، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل .

وكذلك قوله («٧٦: ٣٧» وَيَعْ بُدُونَ مِنْ دُونِ أَللهُ مَالاً يَمْ اللهُ مِرْ قًا مِنْ السَّمُواتِ وَاللهُ وَاللهُ مَالاً يَمْ اللهُ مَالاً فَنهاهُم أَنْ يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه، فإن هذا لم يقله أحدُ، ولم يكونوا يفعلونه، فإن الله سبحانه أجلُ وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس كلهم، ولسكن المشبهون المشبرون يغلُونَ فيمن يعظمونه، فيشبهونهم بالخالق، والله تعالى أجلُ في صدور جميع الخلق من أن يجْهَا فيهم أصلا، ثم يشبهونه سبحانه بغيره (١).

<sup>(</sup>١) بلي قد فعلوا ذلك . فشبه المشركون الله سبحانه وتعالى بملوك الحلق ورؤسائهم الذين لايوصل إليهم،

فالذي يشبهه بغيره ، إن قصدَ تعظيمه ، لم يكن في هذا تعظيم ، لأنه مَثَّل أعظمَ العظماء على هذا . وعاقل لا يفعل هذا . عما هو دونه ، بل بما ليس بينه و بينه نسبة وشَبَه في العظمة والجلالة ، وعاقل لا يفعل هذا .

و إن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين ، لا بالكاملين الممدوحين . وبن هنا يُعْلَمُ أن إثبات صفات الكال له لايتضمن التشبيه والتمثيل ، لا بالكاملين ولا بالناقصين ، وأن نفى تلك الصفات يستلزمُ تشبيهه بأنقص الناقصين .

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم ، جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحاً ، وجاءوا إلى الكال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا ، عكس مايثبته القرآن ، وجاء به من كُلِّ وجه من ومن هذا قوله تعالى ( وَلَمَ مَ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ) هوسلب عن المخلوق مكافأته ومما ثلته للمخلوق سبحانه ، ولم يقل : ولم يكن هو كفوا لأحد ، فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له ، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يُحتاج إلى نفيه .

وسر ذلك : أن المقصود أن المخلوق لايماثله سبحانه فى شىء من صفاته وخصائصه . وأماكونه سبحانه هو لايماثل المخلوق ، ولا يشابهه ، ولا هو زِدُ له ولا كُفُو ، فليس فيه مدح له .

فإنه لو مُدح بعضُ الملوك أو غيرهم بأنه لايشبه الحيوانات ، ولا الحجارة ، ولا الخشب ، ونحو ذلك ، لم يُعَدَّ هذا مدحا ، ولا ثناء عليه ، ولا كالا له ، بخلاف ماإذا قيل : لا تجعل للملك ندًّا ولا كفؤا ، ولا شبها من رعيته ، تعظيمه كتعظيمه ، وتطيعه كطاعته ، فإنه ليس في رعيته من يُساميه . ولا يماثله ، ولا يكافئه : كان هذا غاية المدح .

وكذلك قوله سبحانه ( « ١٢ : ١١ » لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٍ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) إنما قصد به نفى أن يكون معه شريك ، أو معبود يستحق العبادة والتعظيم ، كما يفعله المشبهون والمشركون . ولم يقصد به نفى صفات كماله ، وعلوه على خلقه ، وتكلمه بكتبه ، وتكليمه لرسله ،

ولا يقضون حاجة أحد إلا بواسطة مقرب لديهم ، وشفيع عندهم . فاتخذوا الأولياء والوسائط من الموتى بينهم وبين الله في قضاء حاجاتهم ، وإجابة مسائلهم ، وشفاء مرضاه ونحو ذلك . وقالوا (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني) . فنني الله تعالى عنه هذا الشبه بخلقه بأنه يعلم كل شأن عباده. والملوك والرؤساء لا يعلمون ذلك بأنفسهم . فهم بحاجة إلى من يعلمهم . فقال (فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) وسبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

ورؤية المؤمنين له جَهْرة بأبصارهم ، كما تُرى الشمس والقمر في الصَّحْو . فإنه سبحانه إنما ذَكَرَ هذا في سياق رده على المشركين ، الذين اتخذوا من دونه أولياء . يوالونهم من دونه . فقال تعالى ( « ٢٤ : ٣ » وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلياءَ اللهُ حَفيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بو كيل «٧» وَكَذَلك أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْ آناً عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْ لَمَا وَتُنذُر يَوْمَ الْجُمعُ لارَيْبَ فيه فَرِيقُ في الجُنة وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ «٨» وَلَوْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهُمْ أُمّةً وَاحدَةً وَلَكنِ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءِ في رَحْمتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَمُمْ مِنْ وَلَى وَلاَ عَلَيْهُمْ أَمَّةً وَاحدَةً وَلَكنِ يُدُخِلُ مَنْ يَشَاءِ في رَحْمتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَمُمْ مِنْ وَلَى وَلاَ تَعْمَلُهُمْ أَمَّ اللهُ دَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ فَوْ يَقُ لَكُمْ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ فَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَعُولُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْهُسَكُمُ أَرْوَاجًا وَمَنْ لَمُ فَيهِ مَنْ شَيْءً فَحُكُمْهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَمِنَ الْأَنْهَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَوُ كُمْ فِيهِ . لَيْسَ كَمَثُلِهِ شَيْءً وَهُو السَّمِيمُ الْبَعَيْمِ أَنْ وَاجًا يَذْرَوُ كُمْ فِيهِ . لَيْسَ كَمَثُلِهِ شَيْءً وَهُو السَّمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعِيمِ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعْرَالُ السَّمَوعَ السَّعِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعَمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمَامُ الْهُ وَلَا السَّعْمُ الْبُعُمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبُعُولُ السَّعْمِيمُ الْبُعُمِيمُ الْبُعْمُ عَلَى اللهُ وَلِهُ الْفَالِهُ اللهُ الْفَالِهُ اللهُ وَلَا السَّعْمِيمُ الْبُعُمُ الْمُولُولُ السَّعُولُ الْفَالِهُ الْمُولُولُ السَّعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْعُولُ الْ

فتأمل . كيف ذَكر هذا النَّنْيَ تقريراً للتوحيد ، و إبطالاً لما عليه أهلُ الشركِ : من تشبيهِ آلِهَ تَهُ ، وأو ليائمهم به ، حتى عبدوهم معه . فَحَرَّ فَهَا الْحَرِّ فُون وَجَعلوها تُرْ ساً لهم فى نَنْي صفات كماله ، وحَقائق أسمائه وأفعاله .

وهذا التشبيهُ الذي أَبْطَلَهُ الله سبحانه نَفْياً ونَهْياً: هو أصلُ شركِ العالم، وعبادةِ الأصنام. ولهذا نَهَى النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم أن يَشْجُدَ أحدُ لمخلوق مثله (١) : أو يحلف بمخلوق مثله (٣) ، أو يُصَلِّلُ إلى قبر (٣) ، أو يَتَخذَ عليه مسجداً (٤) ، أو يُعلِّق عليه

<sup>(</sup>١) روى أحمد با سناد جيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر . ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأورت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » في حديث طويل فيه سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم . وروى هذا المعني أيضا أبو داود عن قيس بن سعد . ورواه ابن ماجه وابن حبان عن ابن أبي أوفى في قصة قدوم معاذ بن جبل من الشام . وسجوده للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقةتهم .

<sup>(</sup>٢) روى البخارى ومسلم وغيرها عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «سمع عمر يحلف يأبيه فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » وروى أبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من حلف بغير الله فقد كفر » وفى رواية « فقد أشرك » .

<sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث في هذا في الجزء الأول صفحة ١٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر صفحة ١٨٥ من الجزء الاول.

قنديلاً أو يقول القائل: ماشاء الله وشاء فلات ، ونحو ذلك ، حذراً من هذا التشبيه الذي هو أصلُ الشرك.

وأما إثباتُ صفاتِ الكمالِ فهو أصلُ التوحيدِ.

فتبيّن أن المشبّة هم الذين يُشَبّهُونَ المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم والخضوع، والحلف به ، والنّذر له ، والسجود له ، والعُكوف عند بَيْته ، وحَلْق الرأس له ، والاستغاثة به ، والتّشريك بَيْنَه و بين الله ، في قولهم : ليس لى إلا الله وأنت ، وأنا مُتّكلُ على الله وعليك . وهذا من الله ومنك . وأنا في حسب الله وحسبك ، وما شاء الله وشئت . وهذا لله ولك . وأمثال ذلك .

فهؤلاء هم المشبه حَقًا ، لاَأُهلُ التوحيد ، المثبتون لله ما أثبته لنفسه ، والنافون عنه مانفاه عن نفسه ، الذين لا يجعلون له نِدًّا من خَلْقه ، ولاعَدْلا ، ولا كُفؤا ، ولا سَمِيًّا . وليس لهم من دونه وَلي ولاشفيع .

فن تدبر هذا الفصل حَق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأض بعبادة الأصنام، وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة، ولا سيا إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال. كاهو الغالب عليهم . فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات كاله ، و بين تشبيه خَلْقه به .

## فص\_ل

ومن كَيْدِه وتَلاعُبُه : ماتلاعب بعبّادِ النارِ ، حتى التّخذوها إلها معبودة . وقد قيل : إن هذا كان من عهد قابيل . كما ذكر أبو جعفر محمد بن جرير «أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم عليه السلام . أتاه إبليس . فقال له : إن هابيل إنما قبل قبل قر بانه وأكلته النار ، لأنه كان يَخدُ مها و يَعبدها ، فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك . فبنى بيت نار ، فهو أوّل من نصب النار وعبد ها (١) » .

وسَرَى هذا المذهب في المجوس، فبنوا لها بيوتاً كثيرة، واتخذوا لها الوقوف والسدّنة

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبري (ج ١ ص ٢٨٢) « وهرب من أبيه آدم إلى المين » .

والحجَّاب، فلا يدعوها تَخمد لحظةً واحدة ، فاتخذ لها إفريدون بيتاً بطوس ، وآخر ببخارَى . واتخذت لها واتخذ لها أبو قُباذ بيتاً بناحية بُخارى ، واتخذت لها بيوت كثيرة (١) .

وعُبَّاد النار يُفَضِّلُونها على التراب ، و يعظمونها ، و يُصُوِّبُون رأْى َ إبليس ، وقد رُمِى بَشَّار بن بُر °د بهذا المذهب ، لقوله فى قصيدته :

الأرضُ سافلة سوَّداء مظلمة والنار معبودة مُذْ كانت النارُ ويقولون : إنها أوسع العناصرخيراً، وأعظمها جرماً ، وأوسعها مكاناً ، وأشرفها جوهراً ، وألطفها جرَّماً ، ولا كوْن فى العالم إلا بها ، ولا تُمو ولا انعقاد ، إلا بممازجتها .

ومن عبادتهم لهـا: أن يحفروا لهـا أُخدوداً مُرَبَّعاً في الأرض. ويطوفون به . وهم أصنافُ مختلفة .

فنهم من يُحرِّم إلقاء النفوس فيها ، و إحراق الأبدان بها ، وهم أكثر المجوس . وطائفة أخرى منهم: تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يُقرِّبوا أنفسهم وأولادهم لها ، وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم . ولهم سنة معروفة في تقريب نفوسهم ، و إلقائهم فيها ، فيعَود الدي يريد أن يفعل ذلك بنفسه ، أو بولده ، أو حبيبه . فيحُمِّله و يلبسه أحسن اللباس، وأفخر الحليِّ . ويركبه أعلى المراكب . وحوله المعازف والطبول والبوقات ، فيزَفَ إلى النار أعظم من زَفافه اليلة عرسه .حتى إذا ما قابلها ووقف عليها . وهي تأجَّجُ طرح نفسه فيها ، فضج النار أعظم من زَفافه اليلة عرسه .حتى إذا ما قابلها ووقف عليها . وهي تأجَّجُ طرح نفسه فيها ، فضج

<sup>(</sup>١) عقد المسعودى فى مروج الذهب فصلا كبيراً فى الأخبار عن بيوت النار وغيرها (ج ٢ ص ١٤٧) قال : فأما بيوت النيران ، ومن رسمها من ملوك الفرس الأولى والثانية . فأول من يحكى ذلك عنه أفريدون الملك . وذلك أنه وجد نارا يعظمها أهلها . وهم معتكفون على عبادتها . فسألهم عن خبرها ووجه الحكمة منهم فى عبادتها . فأخبروه أنها واسطة بين الله وبين خلقه ، وأنها من جنس الآلهة النورية ، وأشياء ذكروها . مقال : وذلك أنهم جعلوا للنور مراتب . وفرقوا بين طبع النار وطبع النور . وأن الحيوان يجتذب إليها فيحرق نفسه كالفراش الطائر . فما لطف يطرح نفسه فى السراج فيحرقها . وغير ذلك مما يقع فى صيد الليالى من الغزلان والطبر والوحوش وظهور الحيتان من الماء إذا قربت من السراج فى الزوارق ، وأن بالنور صلاح العالم . وشرف النور على الظلمة وبضادتها لها ومرتبة الماء وزيادته على النار باطفائه ومضادته لها . وأنه أصل لكل شيء ، ومبدأ لكل شيء . فلما أخبر إفريدون بما ذكر نا أمر بحمل جزء منها إلى خراسان . فاتخذ لها بيتا بطوس . ثم ذكر بيوت النار ومن بناها وما يصنع عبادها عندها من العجائب والخرافات المدهشة مفصلا مطولا . فارجع إليه إن شئت .

الحاضرون ضَجَّة واحدة بالدعاء له ، وغبطَته على مافعل . فلا يلبث إلا يسيراً حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيأته ، لاينكرون منه شيئاً ، فيأمرهم بأمره ، و يوصيهم بما يوصيهم به ، و يوصيهم بالتمسك بهذا الدين . و يخبرهم أنه صار إلى جَنَّة ورياض وأنهار ، وأنه لم يتألم بسً النار له ، فلا يَهولنهم ذلك ، ولا يمنعهم عن أن يفعلوا مثله .

ومنهم زُهَّاد وعباد ، يجلسون حول النار صائمين ، عا كفين عليها .

ومن سُنَّتهم : الحثُّ على الأخلاق الجميلة ، كالصدق ، والوفاء ، وأداء الأمانة ، والعفة ، والعدل ، وترك أضدادها . ولهؤلاء شرائع ُ في عبادتها ، وتواميس وأوضاع لا يُخِـ أُون بها .

## فص\_ل

ومن كَيْدِه وتلاعبه : تلاعبه بطائفه أخرى تَمْبُدُ الماء من دون الله ، وتُسَمَّى الحلبانية . وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء ، و به كل ولادة ونمو ونشوء ، وطهارة وعمارة . وما من عمل في الدنيا إلا و يحتاج إلى الماء ، فكان حقه أن يعبد .

ومن شريعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا أراد عبادته تجرد ، وستر عورته ، ثم دخل فيه ، حتى يصير إلى وسطه ، فيقيم هناك ساعتين ، أو أكثر ، بقدر ما أمكنه ، ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين . فيقطعها صغاراً ، فيلقيها فيه شيئاً فشيئاً ، وهو يُسبِّحه و يمجده . فإذا أراد الانصراف حرك الماء بيديه ، ثم أخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وجسده ، ثم يسجد و ينصرف .

#### فص\_ل

ومن تلاعبه: تلاعبه بعباد الحيوانات. فطائفة عبدت الخيل(١) ، وطائفة عبدت

<sup>(</sup>۱) ولعل أولئك \_ والله أعلم \_ هم الذين قالوا: إن الله خلق نفسه من عرق الخيل . ثم نسبه الزنادقة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ، و تعالى الله عن ذلك عاوا كبيراً ، وحاشا لعاقل أن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكفر الشنيع السخيف . وأولئك وأشباههم الذين أرادهم الله ورد عليهم \_ والله أعلم \_ بالفسم بالخيل في قوله (والعاديات

وقال تعالى ( « ٣٦ : ٠٠ » أَلَمَ ْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ كَابَنِي آدَمَ أَنْ لاَتَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونَ مُبِينُ « ٣٦ » وأن اعْبُدُونِي هٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْمٍ ) .

وقال تعالى ( « ٦ : ١٢٨ » وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اُسْتَكُنْرُ ثُمُ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اُسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَاغَنَا أَجَلَنَا اللَّذِي أَجَّلْتَ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اُسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَاغَنَا أَجَلَنَا اللَّذِي أَجَّلْتَ مَنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ) يعنى قد استكثرتم من إضلاهم و إغوائهم .

ضبحا \_ الآيات ) إلفاتا لهم إلى مافيها من نعم ونفع هو من فضل الله ورحمته الذى تفضل فانشأها وخلقها ، وجمل فيها ذلك النفع والحير الذى عمى هؤلاء وأشباههم عن المنعم به والمتفضل ، وونف نظرهم الكليل عند تلك الحيوانات العجماء ، وسوّل لهم شيطانهم بهذا العمىأنها آلهة . أو زين لهم أن يتخذوها أداة للانساد في الأرض وسفك الدماء بالظلم والعدوان ، ونهب الأموال .

(١) كوثني الهند الذين يقدسون البقر ، وكالذين يتبركون بعجل السيد البدوى ، وعجل العزب وغيرها مما يسيبه العامة والجهلة باسم أولئك الموتى ، ويطلقونه يرتع في الزروع والدور ، لايترض له أحد إلا بالتبرك والتمسح، معتقدين أن في هذه الحيوانات سراوبركة ممن بذرت وسيبت له وذلك وجود في قرى مصر ، وغيرها من البلدان الإسلامية كثير .

(٢) انظر الجزء الأول (صفحة ١٨٣)

(٣) انظر الجزء الأول (صفحة ٢٠٩).

(٤) وألتك أنواع من السحرة الذين يتخذون التعازيم ، وأنواع الطلسمات التي يدعون فيها أسماء الجن ومنهم من يدعو أباهرة الذي هو إبليس . ويبخرون لهما بأنواع من البخور . ومن هؤلاء الذين استمتع بهم الشياطين لجهلهم المطبق وعمى بصائرهم المستحكم فسموا سحرهم تحضير الأرواح ونحو تلك الأسماء التي لا نغير حقائق ما كان عليه السحرة شيوخهم الذين حاولوا ترويخ كفرهم وباطلهم بنسبته إلى سليان عليه السلام ، أو إلى جعفر الصادق رضى الله عنه أو غيرها من عباد الله الصالحين الذين كانوا يبرءون من ذلك أشد البراءة . ومن عبادة الجن: ذبح الطيور والخراف السوداء والتلطخ بدمائها . ودق الطبول والتغني والرقص الذي يسمونه بمصر الزار ومن استمتاع الجن بالأنس ما يفعله كثير بمن يدعى التصوف من مخاريق يزعمها كرامات . وهي ندامات واها نات لأنها من تلاعب الشياطين بهم لا نغماسهم في البدع الشركية إلى آذانهم فيزيدهم ضلالا . ويزيد العامة بهم ضلالا بما يصنعه لهم من الاخبار بما في بيوت المريدين ، أو بنقل بعض الأشياء البعيدة ، أو نحو ذلك ، حتى يصل ببعضهم الكفر إلى اعتقاد أن مايوحي به إليه الشيطان وعليه عليه ، وصل إليه من بلوغ درجة عليا انكشف له بها اللوح المحقوظ . وأمثال ذلك كثير وقعوا فيه من الجهل المطبق بالدين . ولايغر نك أن تسمع هذا أو تراه من بعض المنتسبين إلى العلم . فأنهم حملوا العلم صورة ولم يحملوه حقيقة . فشلهم كمثل الحمار يحمل آسفاراً أو تراه من بعض المنتسبين إلى العلم . فأنهم حملوا العلم صورة ولم يحملوه حقيقة . فشلهم كمثل الحمار يحمل آسفاراً أو تراه من بعض المنتسبين إلى العلم . فأنهم حملوا العلم صورة ولم يحملوه حقيقة . فشلهم كمثل الحمار يحمل آسفاراً

قال ابن عباس ، و مُجاهد ، والحسن وغيرهم « أضلتم منهم كثيراً » فيُجِيبه سبحانه أولياؤهم من الإنس بقولهم (رَبَّمَا اسْتَمْتَع بَعْضُنا بِبَعض (١) يَعْنُونُ اسْتَمْتاع كلِّ نو ع بالنَّوع الآخر . فاسْتِمتاع الجنِّ بالإنس : طائبتهم لهم فيما يأمُرُ ونهم به : من الكفر ، والفسوق ، والعصيان . فإن هذا أكثر أغراض الجنِّ من الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطو هم مناهم مناهم . واستمتاع الإنس بالجنِّ : أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى ، والشرك به بكل مايقدرون عليه : من التَّحسين ، والتزيين ، والدعاء ، وقضاء كثير من حواجهم ، واستخدامهم مايقدرون عليه : من التَّحسين ، والتزيين ، والدعاء ، وقضاء كثير من حواجهم ، واستخدامهم بالسِّم وأطاعتهم ، والفجور . وأطاعتهم المؤين ، والفجور . وأطاعتهم المؤين بالآخر . والإخبار ببعض المعتبات .

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأَحْوَ ال الشيطانية الذين لهم كُشوف شيطانية وتأثير شيطاني في عَدْسَم م الجاهل أولياء الرحمان ، وإنّها هم من أولياء الشيطان ، أطاعوه في الإشراك ، ومعصية الله ، والحروج عَمّا بَعث به رئسلَه ، وأنزل به كُتبه . فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات ، واغتر بهم مَنْ قل حَظّه من العلم والإيمان فوالى أعداء الله ، وعادى أولياءه ، وحسَن الظن بمن خرج عن سبيله وسنته ، وأساء الظن بمن اتبع سُنة الرسول ، وما جاء به ، ولم يدعها لأقوال المختلفين ، وآراء المتحيرين ، وشطَحَات المارقين ، وتُر هات المتصوفين .

والبصيرُ الذي نوّر الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرَف حقيقة ما عليه أكثرُ هذا الخلق، وكان ناقداً ، لا يروجُ عليه الزّغلُ ، تبين له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية ، وهي منطبقة عليهم .

فالفاسق يستمتع بالشيطان ، بإعانته له على أسباب فسوقه ، والشيطان يستمتع به في

<sup>(</sup>۱) الاستمتاع: التوسع في الانتفاع. والمعنى: أن كل واحد من شياطين والجن الأنس ، انتفع يخدمة الآخر وبلغ غايته وأمنيته . فشيطان الجن بغيته وأمنيته إضلال بني آدمو إغواؤهم . وقطعهم عن ربهم بالكفر به . وغاية شيطان الانس وأمنيته : رياسة الدنيا ، ومتاعها ، وطاعة الحالق له ، وتعظيمهم له وتقديسهم إياه ، بأنه جاسوس قلوبهم ، ومالك أمرهم . والمتصرف في كل شأنهم .

قبوله منه . وطاعته له فيَسُرّه ذلك . ويَفرحُ به منه .

والمشرك يَسْتمتعُ به الشيطان بشركه به ، وعبادته له . ويستمتعُ هو بالشيطان في قضاء حوائَّجه ، و إعانته له .

ومَنْ لم يُحطِ علماً بهذا لم يَعلم حقيقة الإيمان والشراك ، وسرَّ امتحان الربِّ سبحانه كلاً من الثقلين بالآخر .

ثم قالوا ( وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أُجَّلْتَ لَنَا ) وهو يتناول أجلَ الموتِ ، وأجلَ البعث . فكلاها أجلُ أجَّله الله تعالى لعباده . وهما الأجَلان اللذان قال الله فيهما ( « ٢ : ٢ » ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ ) .

وكأن هذا \_ والله أعلم \_ إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتو بة . فكأنهم يقولون : هذا أور قد كان إلى وقت . وانقطع بانقطاع أجله . فلم يستمر . ولم يدُم . فبلغ الأور الذي كان أجَله . وانتهى إلى غايته . ولكل شيء آخر ، فقال تعالى (النّارُ مَثْوًا كُم خَالدينَ فِيها) فإنّه و إن انقطع زمن التبع وانقضى أجَلُه . فقد بقى زَمَن العقو بة . فلا يُتوهم مُ أنّه إذا انقصى زمن الكفر والشر ك . وتمتع بعض أنّ مفسدته زالت بزواله . وانتهت بانتهائه .

والقصود: أن الشيطان تلاعب بالمشركين . حتى عبدوه . واتخذوه وذريته أولياء من دون الله .

## فص\_ل

ومن تلاعبه بهم : أن زَين لقوم عبادة الملائكة ، فعبدوهم بزَعهم ، ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ، ولحن كانت للشياطين ، فعبدوا أقبح خَلق الله وأحقهم باللعن والذم قال تعالى ( « ٣٤ : ٤٠ » وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمُلَائِكَةِ أَهُولُلَاء إِيَّا كُو كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجُنِّكَ أَنْتَ وَلِينُنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجُنَّ أَنْتَ وَلِينُنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجُنَ

وقال تعالى ( « ٢٥ : ٧٧ » وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ

أَضْلَتُمْ عِبَادِى هُوْلَاء ، أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيل ؟ «١٨» قَالُوا سُبْحَانَكَ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء ، وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآ بَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمَا بُورًا «١٩» فَقَدْ كُذَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلاَ نَصْرا وَمَنْ يَظْلِم مِنْكُمْ نُذَقه مُ عَذَابًا كَبِيرًا) .

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير و بيان .

فقوله سبحانه ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ) عامُ فَى كلِّ عابدٍ ومن عبده من دون الله .

وأماقوله (فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَتَمْ عِبَادِى هُوْلَاَءَ ، أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلَ؟) فقال مجاهد، فيما رواه وَرْقاء عن ابن أبى نَجِيح \_ عنه قال : « هذا خطاب لميسى وعُزير ، والملائكة » وروى عنه ابن جُريج نحوه .

وأما عكرمة والضحاك والكلبي ، فقالوا : هو عام في الأوثان وعَبَدتها .

ثم يأذَنُ سبحانه لها في الكلام، فيقول: (أَأَنْتُمْ أَضْلَتُمُ عِبَادِي لَهُ لاَءِ؟) قال مقاتل: يقول سبحانه « أَأَنْتُمْ أَمَوْ تَمُوهُمْ بِعِبَادَتِكُمْ ، أَمْ هُمْ ضَلوا السَّبِيلَ ؟ أَيْ أَمْ هُمْ أَخْطَوْا الطَّرِيقَ ؟) فأجاب المعبودون بما حكى الله غنهم من قو هم ( سُبْحَانَكَ مَا كَانَ ينبغيي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مَنْ أَوْلِياءً).

وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعُزير ، ومن عبدهم المشركون من أولياء الله .

ولهذا قال ان جَرير: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة وعيسى الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله [ تنزيها لك ياربَّنا و تَبْرِئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون (۱) [ (مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياً ) نواليهم ، بل أنت وَلينا من دونهم .

وقال ابن عباس ، ومقاتل « نَزَّهوا الله وعظموه أن يكون معه إله " .

<sup>(</sup>١) الزيادة من تفسير ابن جرير (ج ١٨ ص ١٤٢) الطبعة الأميرية .

وفيها قراءتان : أشهرهما : ( نَتَّخِذَ ) بفتح النون وكسر الخاء ، على البناء للفاعل . وهي قراءة الحسن قراءة السبعة . والثانية (نُتَّخَذُ) بضم النون وفتح الخاء ، على البناء للمفعول . وهي قراءة الحسن و يزيد بن القعقاع .

وعلى كُلِّ واحدةٍ من القراءتين إشكالُ .

فأما قراءة الجمهور ، فإنَّ الله سبحانه إنما سألهم : هل أضلوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم ، أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم ؟ وكيف يكون هذا الجواب مطابقاً للسؤال؟ فإنه لم يسألهم : هل اتخذتم من دوني من أولياء ؟ حتى يقولوا : (مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مَنْ أو لياء؟) و إنما سألهم : هل أمرتم عبادي هؤ لاء بالشرك ، أم هم أشركوا من من قبل أنفسهم ؟ فالجواب المطابق أن يقولوا : لم نأمرهم بالشرك ، و إنما هم آثروه وارتضوه أو لم نأمرهم بعبادتنا ، كا قال في الآية الأخرى عنهم ( « ٢٨ : ١٣ » تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَيْنَا يَعْبُدُونَ ) .

فلما رأى أحمابُ القراءةِ الأخرى ذلك فَرُّوا إلى بِناءَ الفعل للمفعولِ. وقالوا: الجوابُ يَصحُ على ذلك ، ويُطابقُ. إذْ المعنى: ليس يَصْلُحُ لنا أَن نُعْبَدَ وَنُتَّخَذ آلَمةً . فكيف نأمُرهم عما لا يَصْلُح لنا ، ولا يَحْسُنُ مَنَّا ؟ .

ولْكِنْ لَزِم هؤلاء من الأيشكال أمْرُ آخر. وهو قوله (مِنْ أُولِياء) فإنَّ زيادة «من» لا يحسن إلا مع قصد العموم ، كا تقول: ماقام من رجل. وما ضربت من رجل. فأما إذا مكان النفي وارداً على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة ولا هن فيه ، وهم إنما نفو اعن أنفسهم مانسب إليهم من دَعْوَى المشركين: أنهم أَمَروهم بالشِّرك. فَنَفُوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا يحسن من مهم ، ولا يتليق بهم أَنْ يُعبدوا ، فكيف نَدْعُو عبادك إلى أَن يعبدونا ؟ فكان الواجب على هذا: أَن تُقرأ (مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ أُولِياء مِنْ دُولِكَ) أو (مِنْ دُولِكَ أُولِياء مِنْ دُولِكَ) أو (مِنْ دُولِكَ أُولِياء ).

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه .

أحدها: أنَّ المعنى: ما كان يَنْبَغِي لنا أن نَعْبُدَ غيرك، ونَتَّخِذَ غيرك وَليًّا ومعبوداً. فكيف ندعو أحداً إلى عبادتنا؟ أي إذا كُنَّا نحنُ لانعَبْدَ غيرَك، فكيف ندعو أحداً إلى أن يعبدُنا ؟ والمعنى : أنهم إذا كانوا لا يَرَوْنَ لأنفسهم عبادة غير الله تعالى ، فكيف يَدْعُون غيرهم إلى عبادتهم ؟ وهذا جواب الفرّاء .

وقال الجُرجانى : هذا بالتدريج يصيرُ جوابًا للسؤالِ الظاهرِ . وهو أن مَنْ عبد شيئًا فقد تولاً ه ، و إذا تَوَلاً ه العابدُ صار المعبود ولينًا للعابد . يدُلُّ على هذا قوله تعالى ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ مُ تُولاً هُمَّ يَقُولُ لِأَمْلاَ رَكَة لَهُو لاَء إِنَّا كُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ! أَنْتَ وَلِينُنَا مِنْ حُونِمَ ) فدل على أن العابد يصيرُ ولينًا للمعبود .

و يصيرُ المعنى كأنهم قالوا: ما كان يَنْبَغَيى لنا أَنْ نَامُرَ غيرَ نا باتخاذِ نا أُولياء ، وأَن نَتَّخِذَ من دونك وَليًّا يعبدنا . وهذا بسط لقول ابن عباس في هذه الآية .

قال: يقولون: ما توليناهم، ولا أحببنا عبادتهم. قال: و يحتملُ أن يكون قولُهُم « ما كانَ يَنْمَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءً » أن ير يدوا مَعْشَرَ العبيد، لاأنفسهم. أى نحنُ وهُمْ عبيدُك. ولا ينبغي لعبيدك أن يَتَّخِذُوا من دونك أولياء. ولكنتهم أضافُوا ذلك إلى أنفسهم تواضعاً منهم. كما يقول الرجل لمن أتى مُنكراً: ما كان ينبغي لى أن أفعلَ مثلَ هذا، أي أنت مثلي عبد محاسب، فإذا لم يَحْسُن من مثلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضاً. قال : وله الإشكال قرأ مَنْ قرأ ( نُتَخَذَ ) بضم النون . وهذه القراءة أقرب في التأويل .

لكن قال الزَّجَاج: هذه القراءة خطأ ، لأنك تقول: مااتَّخذت من أحدٍ وَلِيًّا ، ولا يجوز ولم التخذت أحداً من ولى . لأن « من » إنما دخلت لأنها تنفي واحداً من معنى جميع ، تقول: مامن أحد قائماً ، وما من رجل محبا لما يَضُرُّه ، ولا يجوز: مارجل من محب لما يضره . قال: ولا وجه عندنا لهذا ألبتة ، ولو جاز هذا لجاز في ( « ١٩٩ : ٤٧ » هَمَا مِنْكُم مَنْ أَحَدٍ عنه تحاجزين ) : ما أحد عنه من حاجزين . فلو لم تدخل «من» لصحت هذه القراءة . قال صاحب النظم: العلَّة في سقوط هذه القراءة : أن « من » لاتدخل إلا على مفعول لامفعول دونه ، فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يَحْسُن دخول أ « من » كقوله:

(«٣٥:١٩» ما كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ) فقوله «مِنْ وَلدٍ» لا مفعول دونه سواه ، ولوقال : ما كان لله أن يتخذ أحداً من ولد ، لم يحْسُنْ فيه دخول «من» لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد. وصحح آخرون هذه القراءة لفظاً ومعنى ، وأجْرَوْها على قواعد العربية .

قالوا: وقد قرأ بها من لا يُرتاب فى فصاحته . فقرأ بها زَيدُ بن ثابت ، وأبو الدرداء ، وأبو جعفر ، ومجاهد ، ونصر بن علقمة ، ومكلحول ، وزيد بن على ، وأبو رَجاء ، والحسن ، وحقص بن محميد ، ومحمد بن على " ، على خلاف عن بعض هؤلاء . ذكر ذلك أبو الفتح ابن جنى . ثم وَجَهها بأن يكون « من أولياء » فى موضع الحال ، أى ما كان ينْبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء . ودخلت « من » زائدة لمكان النفى . كقولك : اتخذت ويدا وكيلا ، فإذا نفيت قلت : ما تخذت ويدا من وكيل . وكذلك أعطيته درهما . وما أعطيته من درهم . وهذا فى المفعول فيه .

قلت: يعنى أن زيادتها مع الحال ، كزيادتها مع المفعول .

ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغى لى أن أخْدُمَك متثاقلا ، فإذا أكَّدتَ ، قلت : من مُتثاقل .

فإن قيل: فقد صحَّت القراءتان لفظاً ومعنَّى ، فأيُّهما أحسنُ ؟

قلت: قراءة الخير أجمهو رأحسن وأبلغ في المعنى المقصود ، والبراءة بما لايليق بهم ، فإنهم على قراءة الضَّمِّ: يكونون قد نفوا حُسْنَ اتخاذ المشركين لهم أولياء ، وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لايليق بهم ، ولا يحسن منهم أن يَتّخذوا وَلينًا من دونه ، بل أنت وحُدلكَ وَلينًا ومعبودنا ، فإذا لم يحسن بنا أن نُشرك بك شيئًا ، فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دُونك ؟ وهذا المعنى أجَلُّ من الأول وأكبر ، فتأمَّله .

والمقصود: أنَّهُ على القراءتين: فهذا الجوابُ من الملائكة ، ومَنْ عُبد من دون الله من أوليائه . وأمَّا كونُه من الأصنام فليس بظاهر .

وقد يقال: إن الله سبحانه أَنْطَقَهَا بذلك ، تكذيباً لهم ، ورداً عليهم ، و براءة منهم . حقوله : ( « ۲ : ۱۹۹ » إِذْ تَبراً الله الله الله الله الأخرى الله عنه الله الأخرى الله الأخرى ( « ۲ : ۱۹۹ » إِذْ تَبراً الله الأخرى ( « ۲۳،۲۸ » تَبَرا أَنَا إليْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ) . ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله تعالى : بقولهم ( وَالْكِنْ مَتَّعْتَهُمُ وَآ بَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكُر وَكَانُوا قَوْمًا بُوراً ) قال ابن عباس « أطلت لهم العمر ، وأفضلت عليهم ، ووسعت لهم في الرزق » .

وقال الفرّاء: ولكنّك متعتهم بالأموال والأولاد ، حتى نسوا ذكرك ، وكانوا قوماً بوراً ، أى هَلْكَى فاسدين . قد غلب عليهم الشقاء والخذلان . والبوارُ : الهلاك والفساد ، يقال : بارت السّلعة ، وبارَتِ المرأة ، إذا كسدَتْ ولم يحصل هما مَنْ يَتْزُوجها .

قال قَتَادة : والله ما نسي قوم ذِ كَرَ الله عزّ وجل إلا باروا وفسدوا .

والمعنى: ماأضلاناهم ولكنهم ضلوا.

قال الله تعالى ( فَقَدْ كَذَّبُوكُمُ عِمَا تَقُولُونَ ) أَى كذبكم المعبودون ، بقواكم فيهم : إنهم آلهة ، و إنهم شركاء ، أو بما تقولون إنهم أمروكم بعبادتهم ، ودعوكم إليها .

وقيل: الخطاب المؤمنين في الدنيا، أي فقد كَذَّ بَكِم أيها المؤمنون هؤلاء المشركون بما تقولونه، مما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الله من التوحيد والإيمان. والأولُ أظهرُ. وعليه يدلُّ السياقُ.

ومرف قرأها بالياء \_ آخر الحروف \_ فالمعنى ، فقد كذَّ بوكم بقولهم ، ثم قال ( فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُفًا ) إخباراً عن حالهم يومئذ ، وأنهم لا يستطيعون صَرف العذاب عن أنفسهم ، ولا نصرها من الله .

قال ابن زيد: ينادى مناد يوم القيامة ، حين يجتمع الخلائق ( « ٣٧ : ٢٥ » مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ؟) يقول : مَن عُبد من دون الله ، لا ينصرُ اليوم مَنْ عَبدَه ، والعابد لا ينصرُ إلهه ( « ٢٦ » بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلَمُونَ ) فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن ، فو اسوء حالهم حين امتياز هم عن المؤمنين ، إذا سمعوا النداء ( «٣٦ : ٥٥ » وَامْتَازُ وا الْيَوْمَ أَيُّهَا المُجْر مُونَ «٣٠ » أَلَمُ أَعْهَدُ إلَيْكُمُ عَن المؤمنين ، إذا سمعوا النداء ( «٣٠ : ٥٥ » وَامْتَازُ وا الْيَوْمَ أَيُّهَا المُجْر مُونَ «٣٠ » أَلَمُ أَعْهَدُ إلَيْكُمُ عَن المؤمنين ، إذا سمعوا النداء ( «٣٠ : ٥٥ » وَامْتَازُ وا الْيَوْمَ أَيُّهَا المُجْر مُونَ هذا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ \* «٢٠ » وَلَقَدْ أَصَلَ مَنْكُمْ جِبِلاً كَيْمِرًا أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَدُونَ ؟ ) .

## فص\_ل

ومن تلاعبه وكَيْده: تلاعبُه بالثُّنُّويَّة (١) .

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان ، ففاعل الخير نور ، وفاعل الشر ظلمة . وهما قديمان ، لم يزالا ، ولن يزالا قو يين حسّاسين ، مدركين ، سميمين ، بصيرين ، وها مختلفان فى النفس والصورة ، متضاد ان فى الفعل والتدبير . فالنور فاضل حسن ، نقى ، طيب الريح ، حسّن المنظر ، ونفسه خيرة ، كريمة ، حكيمة ، نَفاعة ، منها الخيرات والمسرات ، والصلاح . وليس فيها شيء من الضرر . ولا من الشر .

والظلمة على ضد ذلك: من الكدر، والنقص، ونَتْنِ الرِّيح، وقبح المنظر؛ ونفسها نفس شرَّيرة، بخيلة، سفيهة. منتنة، مضرة منها الشر والفساد.

ثم اختلفوا ، فقالت فر قة منهم : إِن النور لم يزَل فوق الظلمة . وقالت فرقة : بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر .

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعاً في ناحية الشمال، والظلمة منحطة في الجنوب، ولم يزل كل واحد منهما مبايناً لصاحبه.

وزعموا أن لـكل واحد منهما أربعة أبدان،وخامس هو الروح . فأبدان النور الأربعة : النار ، والمنور ، والريح ، والماء . وروحه : النسيم ؛ ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان .

وأبدانُ الظلمة الأربعة : الحريق ، والظلمة ، والسموم ، والضباب ، وروحها : الدخان . وسموا أبدانَ النور ملائكة ، وسموا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت .

و بعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين ، والنور يتولدُ ملائكة ، والنور لا يقدر على الشرِّ ، ولا يجيء منه ، والظلمة لا تقدر على الخير ، ولا يجيء منها .

ولهم مذاهب سخيفة جداً.

<sup>(</sup>١) هم مجوس الفرس . ولهم فى ذلك تفصيل . و مسائلهم تدور على قاعدتين : سبب امتزاج النور بالظلمة وهو المعاد . واسم النور بالفارسية : يزدان . واسم الظلمة بالفارسية : المرمن . وانظر المللوالنحل .

وفُرِضَ عليهم صوم سُبع العمرُ ، وأن لا يؤذى أحدُهم ذا روح ألبتة . ومن شَرِيعتهم : أَنْ لاَّ يَدَّخِرُ وا إلا قوتَ يوم ، وتَجَنَّبُ الكذبِ ، والبُخْلِ ، والسِّحْر وعبادَة الأوثانِ ، والزنا والسّرِقة .

واختلفوا: هل الظُّلُمَةِ قَدِيمَةٌ أُو حَادِثَةٌ ؟ اللَّهِ

فقالت فرقة منهم: هي قديمة لم تزَّل مع النور (١).

وقالت فرقة : بَل النورُ هو القديمُ ، ولكنَّه فَكَّرَ فِكْرَةً رَديثَةً حَدَنَتْ منها الظَّامُةُ (٢).

فدار مذهبهم على أصلين من أبطل الباطل.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ شَرِّ اللَوْجُودَاتِ وأَخْبَثُهَا ، وأردأها: كَفُو ْ لَحير الموجودات ، وضِدُ له ، ومناوِ اله يُعارضُه ، ويُضَادّه ، ويناقضه دأمًا . ولا يستطيعُ دفعه .

وهذا أعظمُ من شرك عُبَّادِ الْأَصْنَامِ ، الذين عبدوها لِتُقَرَّ بِهِمْ إلى اللهِ تَعَالَى . فَإِنَّهُمْ جعلوها تَمْلُوكَةً لَهُ ، مر بو بَةً مخلوقة ، كما كانوا يقولون في تَلْبِيَتَمِمْ .

لَبَيْكَ الله مِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لاَشَرِيكَ لكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

والأصل الثانى: أنهم نزَّهو النور أن يَصْدُرَهُ منه شرُثْ. ثم جَعلوه مَنْبَعَ الشرِّكله، وأصلَه ومُو لِّله تعالى، وأسمائه ومُو لِّله مَ وأثبتوا إلهين، وربين ، وخالقين . فجمعوا بين الكفر بالله تعالى، وأسمائه وصفاته، ورسله ، وأنبيائه ، وملائكته ، وشرائعه ، وأشركوا به أعظمَ الشرك .

وحكى أربابُ المقالات عنهم: أن قومًا منهم يقال لهم: الدِّيصَانيَّةُ زعوا أنَّ طينةَ العالمَ كانت طينةً خَشِنَةً ، وكانت تُحَاكى جسم النور - الذى هو البارى عندهم - زمانًا فتأذَّى مها .

فلما طالَ ذلك عليه قَصَدَ تَنْحِيَتُها عنه . فتوحَّل فيها واخْتَلَطَ مها، فتركَّبَ من بينهما

<sup>(</sup>۱) فى الملل والنحل للشهرستانى: أن هذاهذهبالمانوية أتباع مانى بن فانك الذى ظهر فى أيام الملكسابور ابن أردشير. وقتله بهرام بن هرمن. وذلك بعد عيسى عليه السلام. وكان فى الأصل مجوسيا، ابتدع دينا بين المجوسية والنصرانية. وكان يقر بنبوة عيسى ويذكر نبوة موسى عليهما السلام.

(۲) فى الملل والنحل: أنهم الكيومرثية، والزرادشتية. ولهم فى ذلك تفاصيل وأفوال غاية فى السماحة والسخف.

هذا العالم المشتملُ على النور والظامة . فما كان من جهة الصلاح ِ فمن النور . وما كان من جهة الصلاح ِ فمن الظامة . جهة ِ الفسادِ فمن الظامة .

قال: وهو لاء يَغتالون الناس، ويَخنُقُونَهم، ويزعمون أنهم يُحْسِنون إليهم بذلك، وأنهم يُخلِّصون الروحَ النورانيَّةَ من الجَسَدِ المظلم.

وقال بعضهم : إن البارى سبحانه لما طالَتْ وَحْدَتُهُ استَوْحَشَ ، فَفَكَّرَ فِكْرَةَ سُوعَ فَتَجَسَّمَتْ فِكْرَتُهُ ، فاستحالتْ ظُلْمَة . كَفَدَتَ منها إبليسُ ، فرامَ البارى إبعادَه عن نفسه ، فلم يستطع ، فتحرَّز منه بخلق الجنود والخيرات ، فشرع إبليس في خلق الشرَّ

وأصل عقد مذهبهم ، الذي عليه خواصُّهم : إثبات القدماء الحمَّسة : الباري ، والزمان ، والخلاء ، والهيولَى ، و إبليس . فالباري ، خالق الخيراتِ ، و إبليس خالق الشرور .

وكان محمد بن زكريا الوازى على هذا المذهب ، لكنه لم يُثبت إبليس ، فجعل مكانه النفس ، وقال: بقدم الخسة ، مع ما رشَّحه به من مذاهب الصابئة ، والدّهرية . والفلاسفة ، والبراهمة ، فكان قد أخذ من كلِّ دين شرِّمافيه ، وصنف كتابا في إبطال النبوّات ، ورسالة في إبطال المعاد ، فركّب مذهباً مجموعاً من زنادقة العالم .

وقال: أنا أقول: إن البارى ، والنفس ، والهيولَى ، والمكان ، والزمان: قدماء ، وأنَّ العالم مُعدَث .

فقيل له: فما العلة في إحداثه ؟

فقال: إن النفس اشتهت أن تحبل في هذا العالم ، وحرَّ كتها الشهوة لذلك ، ولم تعلم ما يلحقها من الو بال إذا حبلت فيه ، فاضطر بت ، وحرَّ كت الهيولي حركات مشوَّشة مضطر بة على غير نظام ، وعجزت عما أرادت ، فأعانها الباري على إحداث هذا العالم ، وحملها على النظام والاعتدال ، وعلم أنَّها إذا ذاقَت وبال ماا كُتسَبَتُه عادت إلى عالمها ، وسكن اضطرابها ، وزالت شهواتها ، واستراحَت . فأحْدَثَت هذا العالم بمعاونة الباري لها .

قال: ولولا ذلك لما قد رَت على إحداث هذا العالم، ولولا هذه العلة لما حدث هذا العالم. ولولا أنَّ الله سبحانه يَحِكِي عن المشركين والكفار أقوالاً أَسْخف من هذا وأبطل لاسْتحيّى العاقلُ من حكاية مثل هذا. ولكن الله سبحانه سَن لنا حكاية أقوال أعدائه. elity enderen 415 in 3 hor

وفى ذلك من قُوَّة الإيمان ، وظُهور جلالته ، ومعرفة قَدْرِه ، وتمام نعمة الله تعالى على أهله به ، ومعرفة قَدْر ، وتمام نعمة الله تعالى على أهله به ، ومعرفة قَدْر خُذلانه للعبد ، وإلى أيِّ شيء يُصَيِّره الخُذلانُ ، حتى يصيرَ ضُحْكَةً لكن عاقل . فأيُّ ضلال ، وأيُّ خذلان ، أعجبُ ممن أن ينه عُمْرَه فى النَّظَرِ والبحث . وهذا غاية علمه بالله عز وجل ، وبالمبدأ والمعاد ؟!! .

## 

والمجوسُ تُعَظِّمُ الأنوارَ ، والنيران ، والماء ، والأرض . ويُقرِرُُونَ بنبوَّة زَرا دَشْتُ (١) . ولهم شرائع يَصيرون إليها . وهم فرِرَق شَـتَّى .

منهم: الُمزْدُ كِيَّة ، أصحاب مُزْدُكَ المو بَذَ (٢) . والموبذ عندهم : العالمُ القدوةُ . وهؤلاء يَرَوْن الاشتراكَ في النساء والمكاسب كما يُشْتركُ في الهواء ، والطَّرُق ، وغيرها . ومنهم الخُرُّ مِيَّة : أصحاب بابك الخُرَّ مِيُّ ". وهم شَرُّ طوائفهم ، لايُقرِرُون بصانع ، ولا

(۱) قال المسعودى: هوزرادشت بن استيان على الأشهر من نسبه وهونبى المجوس الذى أتاهج بالكتاب المعروف بالزيرة عند عوام الناس واسمه عند المجوس: نسياه . وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات الباهرات للعقول ، وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من الكايات والجزئيات . ومعجم هذا الكتاب يدور على ستين حرفا من أحرف المعجم . وليس في سائر اللغات أكثر حروفا من هذا . ولهم خطب طويل . وأتى زرادشت بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلها ، ولا يدركون كنه مرادها . ثم عمل له تفسيرا عند عجزه عن فهمه . وسموا التفسير: زندا . ثم عمل للتفسير تفسيرا . وسماه : بازندا . ثم عمل علماؤه بعد وفاة زرادشت تفسير التفسير التفسير وشرحا لسائر ما ذكرنا . وسموا هذا التفسير : بارده . فلم تزل الملوك من الفرس تعمل عما في هذا الكتاب إلى عهد الأسكندر وما كان من قتله دارا بن دارا . فأحرق الأسكندر بعض هذا الكتاب ، وفي عهد بهرام بن هرمن من ملوك الفرس الساسانية \_ أتاه ماني بن فديك تلميذ ماردون فعرض الكتاب ، وفي عهد بهرام بن هرمن من ملوك الفرس الساسانية \_ أتاه ماني بن فديك تلميذ ماردون فعرض عبه مذاهب الزنادقة . وذلك أن الفرس حين عمل لهم زرادشت تفسير كتابهم وسماه الزند : وعمل لهذا التفسير شرحا سماه البازند . وكان الزند بالتأويل غير القدم المنزل ، وكان من أورد في شريعتهم شيئا بخلاف المنزل شرحا سماه البازند . وكان النزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل . فلما أن جاءت العرب أخذت هدذا المعني من الفرس وقالوا زنديق . المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل . فلما أن جاءت العرب أخذت هدذا المعني من الفرس وقالوا زنديق . الم بتصرف من مروج الذهب . ( ج ١ ص ١٩٣ و ٢١٢) .

(٢) هو مزدك الذي ظهر في أيام قباذ بن فيروز ، والد أنوشروان . وكان ينهى الناس عن المباغضة والقتال . ولما كان أكثر ذلك إنمايقع بسبب النساء والأموال أباح كلشيء من النساء والأموال. وجعل الناس شركاء فيه كاشتراكهم في الماءوالكلا والنار . وقد قتله أنوشروان بن قباذ.

(٣) الخرمية: نسبة إلى خرمة \_ بوزن سكرة، من قرى فارس \_ وهم صنفان. صنف قبل الا سلام. وهم الذين

https://archive.org/details/@user082170

66

و ع

6

ais

6 4

تعلم

نه

ظام

6 6

الم.

طل

مِعادٍ ، ولا نُبُوَّةٍ ، ولا حلالٍ ، ولا حرام . وعلى مذهبهم : طوائفُ القَرامِطَةِ (١) ، والاسماعِلية ، والنُصَيرية (٢) ، والبَشْكية ، والدُّرْزية ، والحاكية ، وسائرُ العُبَيدية ، الذين

استباحوا المحرمات . وأحلوا البنات والأمهات وهم المزدكية . والصنف الثانى بعد الإسلام . وهم فريقان : با بكية . وهم أنباع بابك الحرمى ، الذى ظهر سنة اثنتين وتسمين ومائة بناحية أذربيجان : وكثر بها أتباعه ، واستباحواكل المحرمات . وقتلوا الكثير من المسلمين . وقد جهز إليه بنو العباس جيوشا كثيرة استمرت في حروبهم عشرين سنة إلى أن كانت وقعة الأفشين معه في سنة اثنتين وعشرين ومائتين فهزمه الأفشين واستباح عسكره وهرب بابك ، ثم أسروه بعد فصول طويلة . وكان بابك من أبطال زمانه وشجعانهم . عاث في الأرض فسادا ، وأخاف الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها . وأراد أن يقيم ملة المجوس . وظهر في أيامه مازيار الفائم بالملة المجوسية بمدينة طبرستان . وهو رأس الفرقة الثانية من الحرمية . فعظم شره وكان الخليفة المعتصم مهما بأمر هذين الملعونين جدا حتى إنه جعل لمن يأتيه بكل واحد منهما حيا ألف درهم . فاما . وا الأفشين ببابك ضجت بغداد التكبير فقطعت أعضاؤه الأربعة ثم قتل وعلقت رأسه وأحرق بالنار . وأما مازيار فأسر، وأحضر بين يدى المعتصم سنة ست وعشرين ومائتين ، فأمر به فضرب أربعمائة وخمسين سوطا فات من ساعته تحت العقوبة .

(١) القرامطة: نسبة إلى حمدان بن الأشعث. عرف بقرمط . لأنه كان قصيراً متقارب الخطو. وكان في ابتداء أمره أكارا من أكرة سواد الكوفة . وهم طائفة من الباطنية: أظهروا أولا التشيع ، ثم دخلوا منه إلى الالحاد والزندقة . واستباحة المحرمات كلها . وظهر أمرهم في سنة ست وثمانين ومائتين على يد أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي بتشديد النون، نسبة إلى قرية جنابة \_ أخذالدعوة عن قرمط. ثم بثها فاستجاب له كثير من الأشرار وكان منهم على الاسلام والمسلمين كوائن عظيمة وشركبير . فكم سفكوا دماء وانتهكوا حرمات . حتى حرمة البيت المشرف فانهم دخلوا مكة في يوم التروية من سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقتلوا حجاج بيت الله وهم محرمون يطوفون بالبيت الذي من دخله كان آمنا. وقاعوا باب الكعبة . وعروها عن كسوتها وطرحوا القتلي في زونرم . واقتلعوا الحجر الأسود . وذهبوا به إلى القطيف وبق عندهم حتى رده الحليفة العباسي المطيع للة الفضل بن المقتدر .

(٢) سأل الشيخ شهاب الدين أحمد بن مجد بن مرى الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله عن النصيرية الفائلين باستحلال الحمر وتناسخ الأرواح ، وقدم العالم ، وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا ، وبأن الصلوات الحمس عبارة عن ذكر خمسة أسماء : على وقاطمة ، وحسن وحسين ومحسن ، وأن الصيام عبارة عن أسماء ثلاثين رجلا وامرأة يعدونهم في كتبهم ، وبأن إلهم على بن أبي طالب . فهو عندهم الإمام في الأرض والإمام في السماء . فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهدا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . وعندهم لايصيراانصيري نصيريا حتى يخاطبه معلمه . فبحلفه على كتمان دينه ، ومعرفة مشايخه وأكار أهل مذهبه، وعلى أن لاينصح مسلما ولاغيره إلا من كان على دينه ، على كتمان دينه ، ومعرفة مشايخه وأكار أهل مذهبه، وعلى أن لاينصح مسلما ولاغيره إلا من كان على دينه ، وأن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره . فيعرف انتقال الاسم والمعني ، في كل حين وزمان . وقال يعمرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره . فيعرف انتقال الاسم والمعني ، في كل حين وزمان . فالا يسم عندهم في أول الناس آدم والمعني شيث: والإسم يعقوب ، والمعني يوسف . ويستدلون على هذا الضلال الكفر لن يتعدى منزلته فقال ( سوف أستغفر بالقرآن حلى وأما يوسف ، فكان المعني المطلوب فقال ( لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله له كم ) فلم يعلق الأم بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف . وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط لمل بغيره لأنه علم أنه هو الايمام المتصرف . وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط لمل الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : علم هو الاسم ، وعلى هو المعني ويوصلون العدد على هذا

يسمون أنفسهم الفاطمية ، وهم من أكفر الكفار ، كما ستأتى ترجتهم .
فكل هؤلاء يجمعُهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل .
فالحمد سر شروخ هؤلاء كم مأت م مأت م وقد مت النكان الحمس قد مت كن الم

فالمجوسُ شيوخ هؤلاء كلَّهم ، وأمَّتهم ، وقُدوتهم . و إن كان المجوسُ قد يتقيَّدون بأصل دينهم وشرائعهم . وهؤلاء لايتَقيَّدون بدين من ديانات العالم ، ولا بشريعة من الشرائع .

# ذكر تلاعبه بالصابئة

هذه أُمَّة كبيرة من الأم الكبار .

وقد اختلف الناسُ فيهم أختلافا كثيراً ، بحسب ماوصل إليهم من معرفة دينهم .
وهم منقسمون إلى مؤمن وكافر. قال الله تعالى : ( « ٢ : ٢٣ » إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهُمْ ولا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) .

فَذَكُرَهُمْ فِي الْأُمْ الْأُرْبِعَةِ الذِّينِ تَنْقَسَمُ كُلُّ أُمَّةً مِنْهُمْ إِلَى نَاجٍ وَهَالك .

الترتيب في كل زمان إلى وقتنا . فمن حقيقة الخطاب في الدين عنده: أن عليا هوالرب ، وأن مجدا هو الحجاب . وأن سلمان الفارسي هو الباب . ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه م وشرفهم وأعلى مراتيبهم عن قول أولئك في رتبة الإبليسية أبو بكر \_ رضى الله عنه وشرفهم وشرفهم وأعلى مراتيبهم عن قول أولئك الملحدين . ولمذهبهم الفاسد شعب ترجع إلى هذه الأصول . وقد استولت هذه الطائفة الملعونة على جانب كبير من أرض الشام . وهم معروفون مشهورون بهذا المذهب . وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة لهمستقلة بأن هذه الطائفة الملعونة أكفر من اليهود والنصاري والمشركين . وأن قتالهم أوجب من قتال هؤلاء . وأنهم فرع من القرامطة المجوسية الملعونة . لا يختلفون إلا في الاسم فقط ، وهم ينسبون إلى أبي شعيب محمد بن نصير . وكذلك ذكر شيخ الإسلام في كثير من كتبه أن الأسماعيلية على مثل نحلة النصيرية والقرامطة ، يقولون بالتناسخ وتأليه على ومن بعده من أتمتهم . والاسماعيلية اليوم كثير في الهند زعيمهم المدعو أغا خان. وكذلك بالتناسخ وتأليه على ومن بعده من أتمتهم . والاسماعيلية اليوم كثير في الهند زعيمهم المدعو أغا خان. وكذلك من ذيول الدولة الملحدة الملعونة المبيدية التي قامت بالمغرب ، ثم كان من قضاءالله أن ما حكت مصر وغيرها من البلاد الإسلامية . وأعلنت فيها الكفر والزندقة وسب الصحابة ، كما ذكر ذلك المؤرخون ، كابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة . وابن كثير في البداية والنهاية . وقد ألف كتاب «كشف الأسراروهتك الأستار » . تكفيرهم وبيان شنيم مذاهبهم كالإمام أبي بكر البلاقلاني ألف كتاب «كشف الأسراروهتك الأستار » . وذكر عنه الحافظ ابن كثير وغيره أنه قال : هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض .

وذكرهم أيضاً في الأمم السِّبِ تَّةِ الذين انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك . كما في قوله : ( «٢٢ : ١٧ » إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَ كُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ) .

فذكر الأمَّتين اللَّتين لاكتابَ لهم ، ولا ينقسمون إلى شَقِيَّ وسعيدٍ ، وها : المجوسُ والمشركون \_ فى آية الفَصْلِ، ولم يذكرها فى آية الوَعْدِ بالجنةِ. وذكر الصابئين فيهما. فعُلِمَ أَنَّ فيهم الشقىَّ والسعيد .

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الحليل. وهم أهلُ دعوته. وكانوا بِحِرِّانَ. فهى دارُ الصابئة. وكانوا قسمين صابئة حُنفاء، وصابئة مشركين، والمشركون منهم يُعَظِّمُونَ الكواكب السبعة، والبروج الاثنى عشر، ويصورونها في هياكلهم.

ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة ، وهي المتَعبَّدَاتُ الكبار ، كالكنائس للنصاري، والبيع ليهود .

فلهم هيكل محكير للشمس ، وهيكل لقمر ، وهيكل للزُّ هَرَة ، وهيكل لمشْتَرَى، وهيكل لمشتَرَى، وهيكل للمرَّيخ ، وهيكل لمرَّيخ ، وهيكل لمرَّيخ ، وهيكل لم له الرُّولي (١) .

ولهذه الكواكب عندهم عباداتُ ودعواتُ مخصوصة . ويصورونها في تلك الهياكل . ويتخذون لها أصنامًا تخصُّها ، ويقرّ بون لها القرابين . ولها صلواتُ خمسُ في اليوم والليلة ، في صلواتِ المسلمين .

وطوائفُ منهم يصومون شهر رمضان، ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ، ويعظّمون مكة، ويرونَ الحجّ إليها، ويُحرِّ مونَ الميتةَ والدَّمَ و لُحَمَ الْخُنزيرِ ، ويحرمون من القرابات في النكاح ما يُحرِّ مه المسلمون.

<sup>(</sup>۱) قال السعودى فى وروج الذهب (ج٢ص٢٤١ طبعة دار الرجاء): ومن هيا كل الصائة هيكل السنبلة، وهيكل الصورة ، وهيكل النفس. وهذه مدوراث الشكل. وهيكل زحل مسدس. وهيكل المشترى مثلث. وهيكل المريخ مستطيل. وهيكل الشمس مربع. وهيكل عطارد مثلث الشكل فى جوف مربع مستطيل. وهيكل الزهرة مثلث فى جوف مربع ، وهيكل القمر مثمن اه. وقال الشهر ستانى: وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانين ، كما أن مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين. والصائبة تدعى أن مذهبها هو الاكتساب. والحنفاء تدعى أن مذهبها هو الاكتساب. والحنفاء تدعى أن مذهبها هو الفطرة اه.

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد ، منهم هلال بن الحسن الصابى والصابى والمسلمين ، وصاحب الرسائل المشهورة . وكان يصومُ مع المسلمين ، ويُعَيِّد معهم ، ويز كي ويحرم الحرمات . وكان الناس يعجبون من موافقته للمسلمين، وليس على دينهم .

وأصل دين هؤلاء \_ فيما زعموا \_ أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم ، و يخرجون من قبيح ماهم عليه قولا وعملا ، ولهذا سمُّوا صابئة ، أى خارجين . فقد خرجوا عن تقييدهم بجملة كل دين وتفصيله ، إلا مارأوه فيه من الحق .

وكانت قريش تُسمِّى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصابی ، وأصحابه الصَّبَأة . يقال : صبأ الرجل ، بالهمز ، إذا خرج من شيء إلى شيء . وصبا يصبو ، إذا مال ، ومنه قوله : ( « ١٢ : ٣٣ » وَإِلاَّ تَصْرِف عَنِّى كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنِ ) أَى أَمِلْ . والمهموز والمعتل يشتركان . فالمهموز : ميل عن الشيء والمعتل :ميل إليه ، واسم الفاعل من المهموز : صابىء ، بوزن قاض وجمع الأول :صابئون ، كقارئون ، وجمع الثانى : صابون قارىء ، ومن المعتل :صاب ، بوزن قاض وجمع الأول :صابئون ، كقارئون ، وجمع الثانى : صابون كقارئون ، وقد قرىء بهما .

والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم ، فالحنفاء منهم شاركوا أهل الاسلام في الحنيفية . والمشركون منهم شاركوا عباد الأصنام ، ورأوا أنهم على صواب . وأكثر هذه الأمة فلاسفة . والفلاسفة يأخذون من كل دين - بزعمهم - محاسن مادلت عليه العقول . وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم . و بعضهم لايوجب ذلك ولا يحرمه . وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك . كا سيأتي ذكر تلاعب الشيطان بهم بعد هذا.

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن هلال بن المحسن . ولد سنة تسع وخسين وثلاثمائة . وتوفى فى الثامنة والأربعين والمربع المحسن . ولد سنة تسع وخسين وثلاثمائة . كان من كبار العلماء ، والأدباء . وله كتاب التاريخ الذى ذيل به على تاريخ ثابت بن سنان . وله عدة مؤلفات مذكورة فى ترجمته فى أول كتاب تاريخ الوزراء المطبوع فى بيروت سنة ١٩٠٤. وجده الراهيم الصابئ صاحب الرسائل المشهورة .

ولهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابئة ُ من الأمم المستقلة التي لها كتاب ونبي ُ ، وإن كانوا من أهل دعوة الرسل.

فَ ا مِن أَمَةَ إِلَا وَقَد أَقَامِ اللهِ سَبِحَانِهِ عَلَيْهَا حَجَتَهُ وَقَطْعُ عَنْهَا حَجَبُهَا ( « ٤ : ١٦٥ » لِئُلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ )، و تكون حجته عليهم.

والمقصود: أن الصابئة فرق. فصابئة حنفاء، وصابئة مشركون، وصابئة فلاسفة، وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل، من غير تقيد بملة ولا نحْلَة.

مُم منهم من يُقرِرُ بالنبو ات جملة و يتوقف في التفصيل . ومنهم من يقرُ بها جملة وتفصيلا . ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا .

وهم يقرُّون أن للعالم صانعا فاطرا حكيما ، مقدسا عن العيوب والنقائص.

ثم قال المشركون منهم: لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط. فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه. وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية ، وعن القوى الجسدانية ، بل قد جُبلوا على الطهارة ، فنحن نتقرَّب إليهم ، ونتقرَّب بمم إليه ، فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب و إله الآلهة. فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْنَى. فالواجب علينا أن نُطَهِّر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية ، ونهذب أخلاقنا من علائق القوى ، الغضية حتى تحصل المناسبة بيننا و بين الروحانيات ، وتتصل أرواحنا بهم فينئذ نسأل حاجتنا منهم ، ونعرض أحوالنا عليهم ، ونصبوا في جميع أمورنا إليهم ، فيشفعون لنا إلى إلهنا و إلههم .

وهذا التطهيرُ والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات. وذلك بالتضرُّع والابتهال بالدعوات: من الصلوات. والزكوات، وذبح القرابين، والبخورات، والعزائم. فينئذ يحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل، بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل. فيكون حكمنا وحكمهم واحدا. ونحن و إياهم بمنزلة واحدة.

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة ، وأشكالنا في الصورة ، يأكلون

مما نأكل و يشربون مما نشرب ، وماهم إلا بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا .
وزادت الاتحادية أتباعُ ابن عربى، وابن سبعين والعفيف التلمسانى ، وأضرابهم على هؤلاء بما
قاله شيخ الطائفة محمد بن عربى : أن الولى أعلى درجة من الرسول ، لأنه يأخذ من المعدن الذى
يأخذ منه الملك الذى يوحى إلى الرسول . فهو أعلى منه بدرجتين .

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم و شيوخهم أعلى في التلقي من الرسل بدرجتين ، و إخوانُهُم من المشركين جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي بمنزلة الأنبياء، ولم يدعوا أنهم فوقهم .

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصاين اللذين جاءت بهماجميع الرسل والأنبياء،من أولهم ي آخرهم .

أحدُهما: عبادةُ الله وحْدَه لاشريك له. والكفرُ بما يُعبَدُ من دونه من إله.

والثانى: الإيمان برسله، وماجاؤا به من عند الله، تصديقاً وإقراراً، وانقياداً، وامتثالا وليس هذا مختصًا بمشركى الصابئة ، كما غلَط فيه كثيرٌ من أرباب المقالات. بل هذا مذهبُ المشركين من سائر الأمم. لكن شركُ الصابئة كانَ من جهة الكواكب والعُلُويَّات ولذلك ناظرَهُمْ إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بُطلان إلهيَّتها بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام («٣: ٤٧ - ٨٨) أَحْسَنَ مناظرة وَأَبْيَنَهَا، ظهرت فيها حُجَّتهُ وَدُحضَت في سورة الأنعام («٣: ٤٧ - ٨٨) أَحْسَنَ مناظرة وَأَبْيَنَهَا، والقمر، والشمس بأُفُولها، وأنَّ الإله حجتهم فقال بعد أن بَيِّن بطلان إلهيَّة الكواكب، والقمر، والشمس بأُفُولها، وأنَّ الإله لا يكونُ إلا شاهداً غير غائب، كما لايكونُ إلاغالباً قاهراً، غير مغلوب ولا مقهور. نافعاً لعباده، يملك لعابده الضُّرَّ والنفع، فيسمع كلامَهُ ، ويرَى مكانه، ويَهُ ذيه ، وذلك ليس إلالله وَحُده . مكلُ معبود سواه باطلٌ .

فلما رأى إِمامُ الحنفا أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة صَعدَ منها إلى فاطرها وخالقها وَمُبدّ عِها فقال («٢٠٩» إنِّى وَجَهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُو اَتِوا لأَرْضَ حَنيفاً). وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالمًا التي هي مفتقرة إليها ، ولا قوام للما إلا بها. فهي محتاجة إلى محل تقوم به ، وفاطر يخلقها ويدبرها ويرُبُها. والمحتاجُ المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلها. فاجّه قومه في الله . ومن حاج في عبادة الله فحجته داحضة . فقال

إبراهيم عليه السلام (أَتُحَاجُونِيِّ في اللهِ وَقَدْ هَدَانِ) ؟ وهذا من أحسن الكلام ، أي أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده ، وعن عبادته وحده ، وتُشكِّكُوني فيه . وقد أرشدني وبيَّن لي الحق ، حتى استبان لي كالعيان ، وبيِّن لي بطلان الشرك وسوء عاقبته ، وأن المفتكم لاتصلح للعبادة ، وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة ، فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به ؟ وقد هداني إلى الحق ، وسبيل الرشاد ؟ فالحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ، ومن الجهل إلى العلم ، ومن العمى إلى الإبصار ، ومجادلتكم إيّاى في الاله الحق الذي كلُّ معبود سواه باطل تضمن خلاف ذلك .

فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء ، كما يخوف المشرك الموحد بإله الذي يألهه مع الله أن يناله بسوء . فقال الخليل (وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ) فإن آلهتكم أقلُ وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتها ، ثم ردَّ الأمر إلى مشيئة الله وحده ، وأنه هو الذي يُخاف و يُرجَى . فقال : (إِلاَّ أَنْ يَشَاء رَبِّي شَيْئاً) وهذا استثناء منقطع . والمعنى : لا أخاف آلهتكم ، فإنها لامشيئة لها ولا قدرة ، لكن إن شاء ربي شيئاً نالني وأصابني ، لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئاً، وربي له المشيئة النافذة ، وقد وسيع كل شيء علماً . فهن أولى بأن يُخاف و يعبد : هو سبحانه ، أم هي ؟

ثم قال (أفلاً تَتَذَ كُرُونَ) فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لامشيئة له ولا يعلم شيئًا ممن له المشيئة التامة ، والعلم التام .

مُم قال (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ وِاللهِ مَا لَمَ 'يُنْزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَانًا ؟) .

وهذا من أحسن قَلْبِ الحجة ؛ وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله ، و بطلان مذهبه . فإنهم خوفوه بآ لهتهم التي لم يُنزل الله عليهم سلطاناً بعبادتها . وقد تبين بطلان الله عليهم سلطاناً بعبادتها . ومع هذا فلاتخافون شركم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لايلحقه الخوف ؟ فريق الموحدين ، أم فريق المشركين ؟

فَكُمُ الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصحُ منه. فقال: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ عَلَيْهِ الْمَالَمُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ).

ولما نزلت هذه الآية شَقَّأُمرها على الصحابة، وقالوا: يارسول الله «وأيُّنا لم يظلم نفسه؟ فقال إنما هو الشرك: ألم تسمعوا قول العبد الصالح «٣١» اإنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ (١٠)».

فَكُمَ سبحانه للموحدين بالهدى والأمن ، وللمشركين بضد ذلك ، وهوالضلال والخوف مُم مُن نَشَاء والله والخوف مُم مُن نَشَاء والله والله مَن نَشَاء والله وَرَبَّك مَم الله وَرَبَّك مَم الله وَرَبَّك مَن نَشَاء وَلَه وَرَبَّك مَن عَلَيم عَلَيم عَلَيم عَلَيم عَلَيم وَ مَن نَشَاء وَلَه وَرَبَّك مَا مَنْ عَلَيم عَلَيم وَ مَن نَشَاء وَلَا مَن وَلَه وَرَبَّك مَا مَنْ فَعَ وَرَبَّك مِن عَلَيم وَ مَن فَلَه وَلَا مَن وَلِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللَّه وَاللَّه وَلَا مَن وَلِي اللَّه وَلَا مَا مَن وَلَا مَا مَا وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَلَا مُلَّاكُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ مَا مُن وَلِي اللَّهُ وَلَا مُن وَلِي اللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَلَا مُن وَلِي اللَّهُ وَلَا مُن وَلِي مُن مُن وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن مُن وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قال أبو محمد بن ُ حَزْم : وكان الذي ينتحلُه الصابئون أقدم الأديانِ على وَجْهِ الدّهْرِ. والغالب على الدنيا، إلى أن أحْد تُوا الحوادث ، وبدّ لوا شرائعه . فبعث الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام، الذي نحن عليه اليوم ، وتَصْحيح ماأ فسدوه، وبالحنيفيَّة السَّمْحَة التي أتانا بها محمد وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عند الله تعالى . وكانوا في ذلك الزمان وبَعْدَه يُسمَّون الحنفاء .

قلت: هم قسمان: صابئة مشركون، وصابئة حُنفاء، وبينهم مناظرات. وقد حكى الشِّهرْ سْتَانِيُّ بعض مناظراتهم في كتابه.

فصال

في ذكر تلاعبه بالدَّهْرِيَّةِ.

وهؤلاء قوم عَطَّلُوا المصنوعات عن صانعها، وقالواماحكاهُ الله عنهم (« ٢٥: ٢٥») وقالوا مَا هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُناً إِلاَّ الدَّهْرُ).

وهؤلاء فرقتان أ. فرقة أقالت: إنَّ الخالق سبحانه لماخلق الأفلاك مُتحَرِّكَةً أعظم حركة دارت عليه فَأَحْرَقته مُ ، ولم يَقْدِر على ضبطها و إمساك حركاتها .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والعبد الصالح هو لقمان.

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة، و إنما تخرج من القوة إلى الفعل. فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل، تكونت الأشياء: مركباتها، و بسائطها، من ذاتها ، لامن شيء آخر. وقالوا: إن العالم دَائم لم يزل ولايزال ، لايتغير، ولايضمَحِلُ ، ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل و يضمحلُ إلا وهو يبطل و يضمحلُ مع فعله ، وهذا العالم هو المسك لهذه الأجزاء التي هي فيه .

وهؤلاء هم المعطلة حقا، وهم فحول المعطلة، وقد مترى هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة، على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل . كما سرى داء الشرك تأصيلا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه ، وكما سرى جَحْدُ النبوات تأصيلاً وتفصيلاً في سائر من جحد النبوة أو صفة من صفاتها ، أو أقر بها جملة وجحد مقصودها وزُبدتها أو بعضه .

فهذه الفرق الثلاثة سَرَى داؤها و بلاؤها في الناس ، ولم ينج منه إلا أتباع الرسل ، المعارفون بحقيقة ماجاء به ، المتمسكون به دون ماسواه ، ظاهراً و باطنا .

فداء التعطيل ، وداء الاشراك ، وداء مخالفة الرسول وجحد ماجاء به ،أو شيء منه : هو أصل بلاء العالم ، ومنبع كل شر ، وأساس كل باطل . فليست فرقة من فرق أهل الالحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول الثلاثة ، أو من بعضها .

فإن تَنْجُ منها تنج من ذي عظيمة و إلا فإني لا أظنك ناجيا

### فص\_ل

فَسَرَتُ هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة ، لافي جميعهم . فإن الفلسفة من حيث هي لاتُمْطِي ذلك . فإن معناها محبةُ الحِكْمة ، والفيلسوف أصلُه « فيلاسُوفا » أي محب الحكمة « ففيلا » هي المحب شوسُوفا » هي الحكمة . والحكمة نوعان : قولية وفعلية . فالقولية : قول الحق ، والفعلية : فعل الصواب ، وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيد ون بها . وأصح الطوائف حكمة يتقيد ون كانت حِكْمَتُهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله وأصح الطوائف حكمة ! من كانت حِكْمَتُهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله

تعالى . قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام ( ٣٨ : ٢٠ » وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمُةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ) وقال عن المسيح عليه السلام ( ٣٨ : ٤٨ » وَيُعلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ) وقال عن يحيى عليه السلام ( «١٩ : ١٢ » وَآتَيْنَاهُ الحُكمُ صَبِيًّا ) والحُكم : هو الحكمة ، وقال عن يحيى عليه السلام ( «١٩ : ١٠ » وَآتَيْنَاهُ الحُكمُ صَبِيًّا ) والحُكم : هو الحكمة ، وقال لرسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : ( « ٤ : ١١٣ » وَأَنزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحَكُمة ) وقال ( « ٢ : ٢١٩ » يُؤتِّي الحِكمة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤتَّ الْحُكمة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثيرًا ) ، وقال لاهل بيت رسوله ( « ٣٣ : ٣٣ » واذْ كُرُنْ مَايتُمْ فَى بُيُوت كُنَّ مَن آيات الله والحَكمة ) .

فالحكمة التي جاءَت بها الرسُلُ: هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدّى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادًا وقولاً وعملاً. وهذه الحكمة فرَّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله ، وجمعها لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، كما جمع له من المحاسن مافرَّقه في الأنبياء قبله ، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال مافرَّقه في الكُتُب قبدله . فلو بجمعت كلُّ حكمة صحيحة في العالم من كلِّ طائفة لكانت في الحكمة التي أو تبها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرًا جدًا لا يُدْرِكُ البشر نسبته .

والمقصود : أنَّ الفلاسفة اسمُ جنس لمن يُحِبُّ الحكمة ويُؤثرُها.

وقد صارَ هذا الاسمُ في عُرفِ كثير من الناسِ مختصًا بمن خرَجَ عن دياناتِ الأنبياء، ولم يذهب إلا إلى مايقتضيه العقلُ في زَعِمه .

وأخصُّ من ذلك : أنه في عُرْفِ المتأخرين اسمُ لأتباع إرَسْطُو، وهم المَشَّاءُون خاصَّة . وهم الذين هذَّبَ ابنُ سِيْنا طَريقتهم وبسطها، وقرَّرها . وهي التي يَعْرفها ، بل لايعرفُ سِواها ، المتأخرون من المتكامين .

وهؤلاء فرقة شاذَّة من فرق الفلاسفة ، ومقالَتُهُم واحدة من مقالات القوم ، حتى قيل : إنه ليس فيهم من يقولُ بقدَم الأفلاك غيرُ إرَسْطُو وشِيعَته ، فهو أولُ من عُرف أنه قال : بقدَم هذا العاكم . والأساطينُ قبله كانوا يقولون بحدوثه ، و إثبات الصانع ، ومُباينته للعالم ، وأنه فوق

١٧ - إغاثة لللهفان \_ ثان

العالم وفوق السموات بذاته كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم: أبو الوّليد بنُ رُشْكِ في كتابه « مناهج الأدلة » .

فقال فيه:

#### « القولُ في الجهة »

وأما هذه الصفة فلم يزك أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه ، حتى نَفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعريّة . كأبي المعالى ومن اقتدى بقوله \_ إلى أن قال \_ : والشرائع كلها مبنية على أن الله في السهاء ، وأنَّ منه تنزلُ الملائكة بالوحى إلى النبيين ، وأنَّ من السموات نزلت الكتب ، وإليها كان الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى قررُب من السموات نزلت الكتب ، وإليها كان الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى قررُب من سدر و المنتهى . وجميع الحكاء قد اتفقوا على أنَّ الله والملائكة في السهاء ، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك .

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول ، وَبَيَّن بُطلانَ الشُّبهة التي لأجلها نفتها الجهميَّة ومَنْ وافقهم ، إلى أن قال :

فقد ظهر لك من هذا أنَّ إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبغى عليه، وأنَّ إبطال هذه القاعدة إبطالُ للشرائع.

فقد حكى لك هذا المُطَلِعُ على مقالات القوم ، الذى هو أعرَفُ بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه: إجماعَ الحكاء على أن الله سبحانه فى السهاء ، فوق العالم .

والمتطفِّلون في حكايات مقالات الناس لا يحكمون ذلك ، إما جهلا، و إماعمداً، وأكثرُ مَنْ وأيناه يحكى مذاهبهم ومقالات الناس مُتَطَفِّل .

وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال ، وحدوث العالم ، وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه ، كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي. وقرَّره غاية التقرير .

وقال: لايستقيم كونُ الربِّ سَبْحانه ربَّ العالمين إلابذلك، وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته. قال: والإجلال من هذا الإجلال، والتنزيه من هذا التنزيه أولى.

ما س والميان عليا تالها سال

### فص\_ل

وكذلك كان أساطينهم ومُتَقدَّموهم، العارِ فون فيهم، مُعَظِّمين لارسل والشرائع، موجبين لاتباعِهم، خاضعين لأقوالهم، معترِ فين بأنَّ ماجاءوا به طور آخرُ وراءَ طَوْرِ العقل، وأنَّ عقول الرُّسُلِ وحِكْمَتَهُمْ، فوقَ عُقول العالمين وحكمتهم.

وكانوا لايَتَكلَّمون في الإلهيَّاتِ، ويُسلِّمون بابَ الكلام فيها إلى الرسُل، ويقولون: علومنا إنما هي الرياضيَّاتِ والطبيعياتِ وتواجها. وكانوا يقُرِثُون بحدوث العالمَ.

وقد حكى أربابُ المقالاتِ أنَّ أولَ مَنْ عُرف عنه القولُ بقدَم هذا العالم إرسطو. وكان مُشْرِكًا يعبد الأصنام. وله في الإلهيَّات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره، قد تَعَقَّبه بالردِّ عليه طوائفُ المسلمين، حتى الجهميَّةُ والمعتزلة ، والقَدَريَّة ، والرافضة ، وفلاسفةُ الإسلام أنكروه عليه ، وجاء فيه عما يَسْخَرُ منه العقلاء.

وأنكرَ أن يكونَ الله سبحانه يعلم شيئًا من الموجودات ، وقَرَّر ذلك بأنه لو علم شيئًا لله علم أنه لو علم شيئًا لله من الكَمْلُ بمعلوماته ، ولم يكن كاملاً في نفسه ، و بأنّه كان يَلْحَقُهُ التَّعَبُ والكَلَالُ من تصور المعلومات .

فهذا غاية عقل هذا المعلم والأستاذ . المساد . المعلم والأستاذ . الم

وقد حكى ذلك أبو البركات، وبالغ في إبطال هذه الحجج، ورَدِّها . الله

فقيقة ما كان عليه هذا المعلّم لأتباعه: الكفر الله تعالى ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله واليوم الآخر ، ودرَجَ على أثره أتباعه من الملاحدة ، ممن يتستّر باتباع الرسل ، وهو مُنْحَلُ من كلّ ماجاءوا به . الله المناسلة ا

وأتباعه يعظمونه فوق مايعظم به الأنبياء ، ويرون عَرْض ماجاءت به الأنبياء على كلامه فما وافقه منها قبلوه ، وما خالفه لم يَعْبَنُوا به شيئًا . الما الما الما الما الأول . لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية ، كما أن الحليل بن أحمد أول من وضع عَروض الشعر . الشعر . المنطقة على المنطقة الما الما المنطقة المنطقة

وزعم إرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعانى ، كما أن العروض ميزان الشعر . وقد بيَّن نُظَّار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه ، وتعو يجه للعقول ، وتخبيطه للأذهان . وصنفوا فى رده وتهافته كثيراً .

وآخر من صنف فى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ، ألف فى رده و إبطاله كتابين ، كبيراً ، وصغيراً ، بيّن فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه .

ورأيت فيه تصنيفاً لأبي سعيد السِّيرافي .

والمقصود: أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول ، حتى انتهت نو بتهم إلى معلمهم الثانى: أبى نصر الفارابى . فوضع لهم التعاليم الصَّوتية ، كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية ، ثم وسّع الفارابى الكلام فى صناعة المنطق ، وبسطها وشرح فلسفة إرسطو وهذَّبها ، و بالغ فى ذلك . وكان على طريقة سلفه : من الكفر بالله تعالى ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله واليوم الآخر .

و كل فيلسوف لايكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة . وإذا رأوه مؤمناً بالله وملائكته ، وكتبه ورسله ، ولقائه ، متقيداً بشريعة الاسلام ، نسبوه إلى الجهل والغباوة . فإن كان ممن لايشكون في فضيلته ومعرفته ، نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام .

فالزنْدَقَةُ والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمَّى الفضيلة ، أو شرط .

ولعل الجاهل يقول: إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم . وليس هذا من جهله بمقالات القوم ، وجهله بحقائق الاسلام ببعيد .

فاعلم أن الله \_ سبحانه وتعالى عما يقولون \_ عندهم كما قرَّره أفضل متأخر يهم ، ولسانهم ، وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل : أبو على بن سينا : هو الوجود المطلق ، بشرط الاطلاق . ولا يسلم عندهم صفة ثبوتية تقوم به ، ولا يفعل شيئًا باختياره ألبتة . ولا يعلم شيئًا من الموجودات أصل لا ، لا يعلم عدد الأفلاك ، ولا شيئًا من المغيبات . ولا له كلام من يقوم به ، ولا صفة من المناهم .

ومعلوم أنَّ هٰذا إنما هوخيالٌ مقدر في الذهن، لاحقيقة له ، و إنماغايتُهُ أن يَفْرُ ضه الذهن

و يُقَدِّرَه ، كما يفرضُ الأشياء المقدَّرة ، وليس هذا هو الربُّ الذي دَعَتْ إليه الرسُل وعَرَفَتُه الأمم ، بل بَيْنَ هذا الربِّ الذي دَعتْ إليه الملاحدة وجَرَّدته عن الماهيَّة ، وعن كلِّ صفة ثُبُوتيَّة ، وكل فِعْلِ اختياري ، وأنه لاداخل العالم ، ولا خارجه ، ولا متصل به ، ولامباين له ولا فوقه ولا تحته . ولا أمامه ولا خلفه . ولا عن يمينه ولا عن شماله \_ و بين ربِ العالمين ، و إله المرسلين ، من الفَرْق ما بين الوجود والعدم ، والنفي والإثبات .

فأى موجود فرض كانَ أكل من هذا الإله ، الذي دَعَت إليه الملاحدة ، ونَحَتَتُهُ أَفَكارهم ، بل منحوت الأيدى من الأصنام له وجود ، وهذا الرب ليس له وجود ، ويستحيل وجوده إلا في الذهن .

هذا، وقولُ هؤلاء الملاحدة أصلحُ من قولِ مُعَلِّهم الأول إرسطو. فإن هؤلاء أثبتوا وجودًا واجبًا ووجودًا ممكناً، هو معلول له وصادر عنه صدور المعلول عن العلة، وأما إرسطُوفلم يُثبيتُه إلا من جهة كونه مبدأً عقليا للكَثْرَة ، وعلَّة غائية لحركة الفلكِ فقط، وصرح بأنه لا يعْقِلُ شيئًا، ولا يفعلُ باختياره.

وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه ، فإنما هو من وَضْع ابن سينا. فإنه قرَّب مدهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بِجَهْده ، وغاية ما أمكنه أن قرَّبه من أقوال الجَهْميَّة الغالين في التَّجَهُم ، فهم في عُلوهم في تَعطيلهم ونَفيهم أسدُّ مذهباً وأصحُ قولاً من هؤلاء . فهذا ماعند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل .

16

وأما الإيمان بالملائكة فهم لايمرفون الملائكة ، ولايؤمنون بهم . وإيما الملائكة عندهم مايتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نو رانية ، هي العقول عندهم ، وهي مجردات ليست داخل العالم ، ولا خارجه ، ولا فوق السموات ، ولا تحتها ، ولا هي أشخاص تتحرك ، ولا تصعد ، ولا تنزل ، ولا تدبّر شيئًا ، ولا تتكلم ، ولا تكتب أعمال العبد ، ولا لها إحساس ولا حركة ألبتة ، ولا تنتقل من مكان إلى مكان ، ولا تصفي عند ربها ، ولا تصلى ، ولا ها تصرف في أمر العالم ألبتة ، فلا تقبض نفس العبد ، ولا تكتب رزقه وأجله وعمله ، ولا عن المين وعن الشمال قعيد ، كل هذا لاحقيقة له عندهم ألبتة .

وربما تقرَّبَ بعضُهم إلى الإسلام، فقال: الملائكة هي القُوك الخَيِّرة الفاضلة التي في العبد. والشياطينُ هي القُوك الشرِّيرة الرَّديئة، هذا إذا تقرَّبوا إلى الإسلام و إلى الرسل.

العة ولا بو-ور\_

وا

JI

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك ، فإنه ما قال شيئاً ، ولا يقول ، ولا يجوز عليه الكلام ، ومَنْ تقرّب منهم إلى المسلمين يقول : الكتب المنزلة فَيضْ فاضَ من العَقْلِ الفَعَّال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية ، فتصورت تلك المعانى ، وتشكلت فى نفسه بحيث توهَّمَها أصواتاً تُخاطبه ، وربَّما قوى الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تُخاطبه ، وربَّما قوى ذلك حتى يُخَيِّلها لبعض الحاضرين ، فيرونها و يسمعون خطابها ، ولا حقيقة لشيء من ذلك في الحارج .

وأما الرسل والأنبياء . فللنبوة عندهم ثلاث خصائص ، من استكملها فهو نبي ": أحدها : قوة الحَدْس ، بحيث يُدرك الحد الأوسط بسرعة .

الثانية : قوة التخيلُ والتخييل ، بحيث يتخيل فى نفسه أشكالاً نو رانية تخاطبه ،و يسمع الخطاب منها ، و يخيلها إلى غيره .

الثالثة : قوة التأثير بالتصرّف في هيولَى العالم . وهذا يكون عندهم بتجرّد النفس عن العلائق ، و إتصالها بالمفارقات ، من العقول والنفوس المجرّدة .

وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب . ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء كابن سبعين ، وابن هؤد ، وأضرابهما . والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع ، بل من أشرف الصنائع ، كالسياسة ، بل هي سياسة العامة ، وكثير منهم لا يرضى بها ، و يقول : الفلسفة أنبُوّة ألحاصة . والنبوة : فلسفة العامة .

وأما الإيمان باليوم الآخر. فهم لا يُقرّ ون بانفطار السموات ، وانتثار الكواكب، وقيامة الأبدان ، ولا يُقرّ ون بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأوجد هذا العالم بعد عدمه .

فلا مبدأ عندهم ، ولا معاد ، ولا صانع ، ولا نبوة ، ولا كتب نزلت من السماء ، تكلم الله بها ، ولا ملائكة تَـنزَّلت بالوحي من الله تعالى .

فدين اليهود والنصاري بعد النَّسخ والتبديل خير وأهون من دين هؤلاء .

وحَسْبُكَ جهلا بالله تعالى ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، من يقول : إنه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكلالوالتعب، واستكمل بغيره . وحَسْبُكَ خُذلانًا، وضلالا وعمى : السيرخلف هؤلاء ، وإحسان الظن بهم ، وأنهم أولو العقول .

وحَسْبُكَ عِباً من جهلهم ، وضلالهم: ماقالوه في سلسلة الموجودات ، وصدور العالم عن العقول والنفوس ، إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة ، لاعلم له بما صدر عنه ولا قدرة له عليه ، ولا إرادة ، وأنه لم يَصْدُر عنه إلا واحد . فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ماأصّلوه ، و إن لم يكن فيه كثرة ألبتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله ، وتكثّر الموجودات وتعددها يكذب هذا الرأى الذي هو شحكة العقلاء وسخرية لأولى الألباب ، مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا ، وإرادته تقريب هذا الذهب من الشرائع . وهيهات . والإفالمعلم الأول لم مُيثبت صانعاً للعاكم ألبتة .

فالرجل معطِّل ، مُشرك ، جاحد للنبوات والمعاد ، لامبدأ عنده ، ولا معاد ، ولا رسول ولا كتاب .

والرازِيُّ وفروخه لايعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه .

ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جدا ، قد حكاها أصحاب المقالات ، كالأشـــرى في مقالاته الكبيرة ، وأبي عيسى الور"اق ، والحسن بن موسى النُّو بَنْختِي .

وأبو الوليد بنُ رُسْد يحكى مذهب إرسطُو غيرَ ماحكاه ابن سينا ، ويُعَلِّطُه في كثيرٍ من المواضع . وكذلك أبو البركات المغداديُ يحكى نفس كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا .

# فص\_ل

والفلاسفة لاتختص بأمَّة من الأمم ، بلهم موجودون في سائر الأمم ، و إن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم : هم فلاسفة اليونان . فهم طائفة من طوائف الفلاسفة ، وهؤلاء أمة من الأمم ، لهم مملكة وملوك ، وعلماؤهم فلاسفتهم ، ومن ملوكهم الإسكندر المَقْدُوني . وهو ابن في لبشس . وليس هو بالاسكندر ذي القر نين (١) الذي قَصَّ الله

<sup>(</sup>١) ذو الفرنين الذي قص الله قصته في سورة الـكهف ليس اسمه الأسكندر، ولم يسمه الله في القرآن ذلك الاسم. ولا جاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر يستمد عليه عن السلف. والذي في كتب التاريخ \_ كالبداية والنهاية ، الذي محص فيه الحافظ ابن كثير أكثر روايات التاريخ وحققها \_ لم يذكر أن اسمه الأسكندر في واحدة مما روى من الاختلاف في اسمه إلا رواية عن قتادة لايقام لها ولا لسندها وزن.

تعالى نبأه فى القرآن ، بل بينهما قرون كثيرة . و بينهما فى الدِّين أعظم تباين . فذُو القر نين كان رجلاً صالحاً موحداً لله تعالى ، يؤمن بالله تعالى وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وكان يغزو عبناد الأصنام ، و بَلغ مشارِق الأرض ومغاربها ، و بنى السَّد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج . وأما هذا المقدوني فكان مُشرِكاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته. وكان بينه و بين المسيح نحوألف سنة وستهائة سنة (١) . والنصارى تؤرِّخ له . وكان إرسُطاطاليس وزيرة ، وكان مشركاً يعبد الأصنام . وهو الذى غزا دارًا بن دارا ملك الفرس فى عقر داره فريرة ، وكان مشركا يعبد الأصنام . وهو الذى غزا دارًا بن دارا ملك الفرس فى عقر داره فقل عرشة ، ومزَّق مُلكه ، وَفَرَّق بَهْعَهُ ، ثم دخل إلى الصِّين ، والهند ، و بلاد التُرك ، فقتل وسبَى .

وكان لليونانيين في دولته عز "وسطوة" بسبب وزيره إرسطو، فإنه كان مُشيرَه ووزيرَه ومُدبر مملكته.

وكان بعده لليونان عِدَّةُ مُلُوك يُعرفونَ بالبَطَالِسة ، واحدهم بطليموس ، كما أن كَسْرَى ملك مُ الفرس ، وقيصَرَ ملك ُ الروم .

ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم ، فصار وا رَعِيَّةً لهم، وانْقَرَضَ مُلكهم ، فصارت المملكة للروم ، وصارت المملكة واحدة . وهم على شر كهم من عبادة الأصنام ، وهو دينهم الظاهر ، ودين آبائهم ، فنشأ فيهم سُقراط أحد تلامذة فيثاغور س ، وكان من عُبَّادهم ، ومُتَالِّم بيهم ، وجاهر هم بمخالفتهم في عبادة الأصنام ، وقابل رؤساءهم بالأدلَّة والحجج على بُطلان عبادتها ، فثار عليه العامة ، واضطروا الملك إلى قَتْله ، فأو دَعة السجن ، ليكفهم عنه ، ثم لم عبادتها ، فثار عليه العامة ، واضطروا الملك إلى قَتْله ، فأو دَعة السجن ، ليكفهم عنه ، ثم لم يوض المشركون إلا بقتله ، فسقاه السم خوفًا من شَرِّهم ، بعد مناظرات طويلة جرت له معهم . يَر صُ المشركون الابقتله ، فسقاه السم أهل الإثبات ، فقال : إنه إله كل شيء وخالقه ، وكان مذهبه في الصفات قريباً من مذهب أهل الإثبات ، فقال : إنه إله كل شيء وخالقه ،

والظاهر أنه من ملوك اليمن وتبابعتها . الذين كانوا يعرفون بالأذواء . أى الذين يقال لهم: ذونواس ، ذويزن ، ذو الأكتاف ، والقرن فى اللغة : غديرة الشعر . وقد جاء ذلك فى الحديث كثيرًا . ولا يزال معروفا عند اليمن إلى الآن اتخاذ الرجال غدائر الشعر وضفائره . فلعله كان يمتاز بطول شعره ، فعرف بذلك . (١) المعروف فى كتب التاريخ أنه كان بين الأسكندر بن فلبيدس وبين المسيح عليه السلام ثلاثمائة سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله وعفا عنه فى غير هذا الموضع .

ومقد ره ، وهو عزيز ، أى منيع ، ممتنع أن يُضام ، وحكيم ، أى مُحْكم أفعاله على النظام .
وقال : إن علمه ، وقدرته ، ووجوده ، وحكمته ، بلا نهاية ، لا يبلغ العقل أن يصفها .
وقال : إن تناهى المخلوقات بحسب احتمال القوابل ، لا بحسب الحكمة والقدرة ، فلما
كانت المادة لا تحتمل صوراً بلا نهاية تناهت الصور ، لامن جهة بُخُل في الواهب ، بل
لقصور في المادة .

قال: وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها و إن تناهت ذاتاً وصورةً وحَيِّزاً ومكاناً. إلا أنها لاتتناهى زمانا فى آخرها ، لامن نحو أوها ، فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع ، وذلك بتجدد أمثالها ، ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع . و يستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص . فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية ، ولا الحكمة تقف على غاية .

ومن مذهبه: أن أخص مايوصف به الربُّ سبحانه ، هو كونه حَيًّا قَيُّومًا . لأن العلم ، والحدرة ، والجود ، والحكمة ، تندرج تحت كونه حيًّا قيوما ، فهما صفتان جامعتان للكل . وكان يقول: هو حي ناطق من جوهره،أي من ذاته وحياته (۱) ونطقنا وحياتنا لامن جوهرنا ولهذا يَتَطَرَّقُ إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد ، ولا يتطرق ذلك إلى حياته ، ونطقه . وكلامُه في المعاد والصفات والمبدأ أقربُ إلى كلام الأنبياء من كلام غيره .

و بالجملة ، فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل . ولهذا قتله قومه .
وكان يقول : إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول ، وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات .

وقال: لاتُكر هوا أولادكم على آثاركم. فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وقال: ينبغى أن يُغْتمَّ بالحياة ويفرح بالموت. لأن الإنسان يحيا ليموت، ثم يموت ليحيا.

وقال: قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة. وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين .

<sup>(</sup>١) كانت في الأصلين : أي ذاته وحياتنا ونطقنا لامن جوهرنا . وهو خطأ ظاهر .

وقال: للحياة حدان . أحدها : الأمل ، والآخر: الأجل . فبالأول بقاؤها ، و الآخر فناؤها .

وكذلك أفلاطون . كان معروفا بالتوحيد ، و إنكار عبادة الأصنام ، و إثبات حدوث العالم . وكان تاميذ سُقُراط ، ولما هلك سقراط قام مقامه ، وجلس على كرسيه .

وكان يقول: إن للعاكم صانعاً محدِثاً ، مبدعا أزليًا ، واجباً بذاته . عالما بجميع المعلومات . قال: وليس في الوجود رسم ولاطكل إلا ومثاله عند الباري تعالى .

يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه .

فهو مثبت للصفات، وحدوث العاكم ، ومنكر لعبادة الأصنام ، ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم ، وعيب آلهتهم فسكتوا عنه ، وكانوا يعرفون له فضله وعمله .

وصرح أفلاطون بحدوث العالم ، كما كان عليه الأساطين. وحكى ذلك عنه تلميذه إرسطو، وخالفه فيه ، فزعم أنه قديم ، وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة ، من المنتسبين إلى الملل وغيرهم، حتى انتهت النّوبة إلى أبى على بن سينا ، فرام بجهده تقريب هذا الرأى من قول أهل الملل ، وهيهات اتفاق النقيضين ، واجتماع الضدين .

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طَرَف. وهؤلاء القوم في طرف.

وكان ابن سينا ، كما أخبر عن نفسه قال : أنا وأبى من أهل دعوة الحاكم (١) ، فكان من القرامطة الباطنية ، الذين لايؤمنون بمبدأ ولا معاد ، ولا رب خالق ، ولارسول مبعوث جاء من عند الله تعالى .

وكان هؤلاء زنادقة ، يتسترون بالرفض ، ويبطنون الإلحاد المحض ، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . وهو وأهل بيته بُرآء منهم نسباً وديناً ، وكانوا

<sup>(</sup>۲) الحاكم منصور بن العزيز بالله نزار بن المهز بالله العبيدى الثالث من الحلفاء الكذبة الفجرة العبيدين المغاربة المتغلبين على مصر . ادعى الألهية . وقتل من العلماء مالا يحصى . وكتب على المساجد والجوامع سب أبى بكر وعمر وعثمان وعائشة وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، ولعنه الله ولعن شيعته وحزبه. وهو الذي يعبده الدروز بلبنان والاسماعياية بالهند .

يقتلون أهل العلم والإيمان ، ويَدَعون أهل الإلحاد والشرك والكفران ، لا يُحرمون حراما ، ولا يحلون حلالا . وفي زمنهم ولخو اصهم و صعت رسائل إخوان الصفا .

ولما اتهت الوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد ، وزير الملاحدة ، النّصير الطّ سى وزير هُولاكو، ثنا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه ، فعرَضَهم على السّيف ، حتى شفا إخوانه من الملاحِدة ، واشتنى هو ، فقتل الخليفة (١) والقُضَاة والفُقهاء والحدِّثين ، واستَبْقى الفلاسفة ، والمنتبن ، والطبائعيين ، والسّحرة . ونقل أوقاف المدارس والمساجد ، والرُّ بُطِ النهم ، وجعلهم خاصَّة وأولياء ، ونصر في كُتبه قدم العالم ، و بطلان المعاد ، و إنكار صفات الربِّ جلّ جلاله: من علمه ، وقدرته ، وحياته ، وسمعه ، و بصره ، وأنه لاداخل العالم ولاخارجه ، وليس فوق العرش إله يُعبد ألبتة .

واتخد للملاطنة مدارس ، ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك. فقال : هي قرآنُ الخواص . وذلك قرآنُ العوام . ورَامَ تغييرَ الصلاة ، وجعلها صلاتين ، فلم يتم له الأم . و تَعَلَم السِّحْر في آخر الأم . فكان ساحراً يعبدُ الأصنام .

وصارع ممد الشهرستاني أبن سينا في كتاب سماه «المصارعة » أبطل فيه قوله بقد مرالها لم وإنكار العاد، و أنفي علم الرب تعالى وقدرته ، وخلقه العاكم ، فقام له نصير الإلحاد وقعد ، وفقضه بكتاب ساه «مُصارعة المصارعة » ووقفنا على الكتابين \_ نصر فيه : أن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأنه لا يعلم شيئاً ، وأنه لا يفعل شيئاً بقدرته واختياره ، ولا يبعث من في القبور .

وبالجلة فكانهذا الملحد مو وأتباعُه من الملحدين الكافرين بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر .

<sup>(</sup>٢) هو آخر ظلاء بني العباس المستعصم بالله . قتله التتر الذين دخلوا بغداد في سنة ست وخمسين وستهائة بمالأة ابن العلقبي الرافني الملعون وزير المستعصم . وكان نصير الشرك والإلحاد الطوسي قاضي التتار ومشيرهم وقد فعل التتر بمثورة وابن العلقمي في بغداد من سفك الدماء وانتهاك الحرمات والتنكيل بالإسلام والمسلمين مالم يسمع بمثله في أي عصر أبدا . فعليهم جميعا لعائن الله والملائكة والناس أجمعين وعلى من يواليهم .

والفلسفة التي يقرؤها أنباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا ، و بعضها عن أبي نصرالفارابي ، وشيء يَسيرُ منهامن كلام إرسطو. وهو مع قلته وغَاثَته وَرَكا كَة ألفاظه مشركي العرب من كُفّار كثيرُ التطويل ، لافائدة فيه . وخيارُ ماعند هؤلاء ، فالذي عند مشركي العرب من كُفّار قريش وغيرهم أهونُ منه (۱) . فإنهم يدأبون حتى يُثبتوا واجب الوجود ، ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق ، لاصفة له ولا نَمْت ، ولا فعل يقوم به ، لم يخلق السموات والأرض بعد عدمها ، ولا له قدرة على فعل ، ولا يعلم شيئاً . وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربًا خالقاً مبدعا عالماً ، قادراً حياً . ويشركون به في العبادة . فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء براز عليهم فيه عباد الأصنام .

وهم فِرق شَتَّى لا يُحصيهم إِلاَّ اللهُ عَزَّ وجلَّ .

وأحصَى المعتنون بمقالات الناسِ منهم اثنتي عشرة فر ْقَة ، كل فرقة منها مختلفة اختلافاً كثيراً عن الأخرى .

فنهم أصحابُ الرِّواقِ ، وأصحاب الظُّلَّة ، والمشَّاءون ، وهم شيعةُ إِرَسْطو . وفلسفتُهم هي الدائرة اليوم بين الناس ، وهي التي يحكيها ابن سينا والفارابي ، وابن خطيب الرَّى وغيرهم .

ومنهم الفيناغورية ، والأفلاطونية . ولا تكادُ تجدُ منهم اثنين مُتفقين على رأى واحد . بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعُب الصِّبيان بالكُرَة . ومقالاتُهم أكثرُ من أن نذكرها على التفصيل .

و بالجملة : فملاحدتهم هم أهلُ التَّعْطيل المحض . فإنهم عَطَّلُوا الشرائع ، وعَطَّلُوا المصنوع عن الصانع ، وعطلوا الصانع عن صفات كماله ، وعطلوا العالم عن الحق الذي خُلق له و به ، فعطلوه عن مَبْدَئه ومعاده ، وعن فاعله وغايته .

ثم سرَى هذا الداء منهم في الأمم ، وفي فرق المعطِّلة .

فكان منهم إمام المعطِّلين فرعون ، فانه أخرج التعطيل إلى العمل ، وصرَّح به ، وأذَّن به بين قومه ، ودعا إليه ، وأنكر أن يكون الله تعالى به بين قومه ، ودعا إليه ، وأنكر أن يكون الله تعالى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «خير منه» .

فوق سمواته على عرشه ، وأن يكون كلَّم عبده موسى تكليًا ، وكذَّب موسى فى ذلك ، وطلب من وزيره هامان أن يَبْنِي له صَرْحاً ليَطَّلع \_بزعمه \_ إلى إله موسى عليه السلام ، وكذَّبه فى ذلك ، فاقْتَدَى به كلُّ جَهْمِي ". فَكذِّب أن يكون الله مُكلِّم متكلماً ،أو أن يكون فوق سمواته على عرشه ، بائناً من خلقه ، على العرش استوى ، ودَرَج قومه وأصحابه على ذلك ، حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق ، وجعلهم عِبْرَةً لعباده المؤمنين ، ونَكالاً لأعدائه المعطِّلين .

ثم استمر الأصر على عهد نبوة موسى كليم الرحمٰن، على التوحيد و إثبات الصفات، وتكليم الله لعبده موسى تكليما ، إلى أن تُوفّى موسى عليه السلام ، ودخل الداخل على بنى إسرائيل ، ور فَع التعطيل وأسه بينهم ، وأقبلوا على علوم المعطلة ، أعداء موسى عليه السلام ، وقد موها على نصوص التوراة ، فسلط الله تعالى عليهم من أزال مُلكهم ، وشر دهم من أوطانهم ، وسبى ذرار يَهُم ، كما هى عادته سبحانه وسُنتُه فى عباده إذا أعرضوا عن الوّحى ، وتعوقضوا عنسه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم ، كما سلّط النصارى على بلاد المغرب لمّا ظهرت فيها الفلسفة والمنطق ، واشتغلوا بها ، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم ، وأصاروهم رعية لهم . وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق ، سلّط عليهم عساكر التتار ، فأبادوا أكثر البلاد للمرقية ، واستولوا عليها . وكذلك فىأواخر المائة الثالثة ، وأول الرابعة ، لما استغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط عليهم القرامطة الباطنية ، فكسر وا عسكر الخليفة عدة مرات ، واستولوا على الحاج ، واستعرضوهم قتلاً وأسراً ، واشتدت شوكتهم ، واتهم بموافقتهم فى الباطن كثير من الأعيان ، من الوزراء والكتاب ، والأدباء وغيرهم ، واستولى أهل دعوتهم على بلاد المغرب ، واستقرت دار مملكتهم بمصر (١) ، وبنيت فى أيامهم القاهرة ، واستولوا على بلاد المغرب ، واستقرت دار مملكتهم بمصر (١) ، وبنيت فى أيامهم القاهرة ، واستولوا على بلاد المغرب ، واستقرت دار مملكتهم بمصر (١) ، وبنيت فى أيامهم القاهرة ، واستولوا

<sup>(</sup>۱) هم العبيدون المدعون كذبا وزوراً أنهم فاطميون . وجدهم الذى دخل إلى المغرب ، وأظهر دعوته : هو المدعو عبيد الله المهدى . قال الفاضى عبد الجبار المصرى : اسم جد الحلفاء المصريين : سعيد ، ويلقب المهدى . وكان أبوه يهوديا حدادا بسامية ، ثم زعم سعيد هذا أنه ابن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح . وقال الفاضى أبو بكر الباقلانى : القداح – جد عبيد الله – كان مجوسيا ، ودخل عبيد الله المغرب ، وادعى أنه علوى . ولم يعرفه أحد من علماء النسب ، وكان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام . أعدم الفقه والعلم ليتمكن من إغراء الخلق . وجاء أولاده على أسلوبه ، فأباحوا الحمر والفروج وأشاعوا الرفض وبثوا دعاتهم فأفسدوا عقائد جبال الشام ، كالنصيرية ، والدروزية . وكان القداح كذابا ممخرقا ، وهو أصل دعاة القرامطة اه من النجوم الزاهرة (ج ٤ ص ٧٥ ، ٢٧) .

على الشام والحجاز واليمن والمغرب، وخُطِب لهم على مِنهر بغداد.

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دَمارِهم وزوال مملكتهم ، معالمه ، معث الله سبحانه عبد و رسوله وكلته المسيح ابن مريم، فجد د هم الدين و بيّن لهم معالمه ، ودعاهم إلى عبادة الله وَحْدَه ، والتّبرّي من تلك الأحداث ، والآراء الباطلة ، فعادوه و وكذبوه ، ورموه وأمّه بالعظائم ، وراموا قتله ، فطهره الله تعالى منهم ، ورفعه إليه ، فلم يصلوا إليه بسوء . وأقام الله تعالى للمسيح أنصاراً دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، وانتشرت دعوتُه ، واستقام الأمر على السّداد بعده نحو ثلمائة سنة .

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير ، حتى تناسَخ واضمحل ، ولم يَبْق بأيدى النصارى منه شيء ، بل ر تبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبّاد الأصنام ، وراموا بذلك أن يتكطّفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسَّدة إلى عبادة الصور التي لاظلَّ لها ، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول باتحاد الماقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس .

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالختان ، والاغتسال من الجنابة ، وتعظيم السبت ، وتحريم الخنزير ، وتحريم ماحر منه التوراة ، إلا ما أُحِل لهم بنصها .

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير ، وأحَلُوا السبت ، وعُوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان ، والاغتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلى إلى بيت المقدس ، فصلوا هم إلى المشرق ، ولم يُعَظِّم المسيح عليه السلام صليباً قط ، فعظَّمُوا هم الصليب ، وعبدوه ، ولم يَصُم المسيح عليه السلام صوّمهم هذا أبداً ، ولا شَرَعه ، ولا أمر به ألبتة ، بلهم وضعوه على هذا العدد ، ونقلوه إلى زمن الربيع ، فجعلوا مازادوا فيه من العدد عوضاً عن نقله من الشهور المداية إلى الشهور الرومية ، وتعبدوا بالنجاسات ، وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة ، وأبعد الخلق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ، ومُراغَمتهم ، فغير وا ين المسيح ، وتقر بوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام ، بأن وافقوهم في بعض الأمل ليرضوهم به ، وليستنصروا بذلك على اليهود .

ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصاري عدَّة تجامع تزيد

على ثمانين تَجْمَعًا ، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاءُن يَلْعَنُ بعضُهم بعضاً ، حتى قال فيهم بعض العقلاء :

«لواجتمع عشرة من النصارى يتكلمون فى حقيقة ماهم عليه لتفر قوا عن أحد عشر مذهباً». حتى جمهم قُسُطَنُطِين الملك آخر ذلك ، من الجزائر والبلاد ، وسائر الأقطار . فجمع كل تُبترُك وأَسْقُف وعالم . فكانوا ثلمًا ئة وثمانية عشر .

فقال: أتم اليوم علماء النصرانية ، وأكابر النصارى فاتققوا على أم تجتمع عليه كلة النصرانية ، ومن خالفها لَعنتموه ، وحَرَمتموه ، فقاموا وقعدوا وفَكَرُوا وقدَّروا ، واتفقوا على وصعالأمانة التى بأيديهم اليوم ، وكان ذلك بمدينة نيقية ، سنة خمس عشرة من مُلك قسطنطين . وكان أحد أسباب ذلك أن بَطْريق الاسكندرية (١) منع أر يوس من دخول الكنيسة ولعنه ، خوج أربوس إلى قسطنطين الملك مُستعدياً عليه ، ومعه أسقفان فشكوه إليه ، وطابوا مناظرته بين يدى الملك ، فاستحضره الملك ، وقال لأربوس : اشرح مقالتك . فقال أربوس : أقول : إن الأب كان إذ لم يكن الابن ، ثم أحدث الابن ، فكان كلمة له ، إلا أنه تُحدَث علوق ، ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة . فكان هو خالق السموات والأرض علم وما بنهما ، كما قال في إنجيله . إذ يقول « وهب لى سلطاناً على السماء والأرض » فكان هو ما بنهما ، كما قال في إنجيله . إذ يقول « وهب لى سلطاناً على السماء والأرض » فكان هو ما بنهما ، كما قال في إنجيله . إذ يقول « وهب لى سلطاناً على السماء والأرض » فكان هو من رُوح القُدُس . فصار ذلك مسيحاً واحداً . فالمسيح الآن معنيان : كمة ، وجسد ، إلا أنهما جميعاً مخلوقان .

<sup>(</sup>۱) اسم هذا البطرك: بطرس الذى قتله دقيانوس ، وأوصى تلميذيه أشلا والا كصندروس وحذرها من أريوس وعقيدته ، وقال لهما : إن المسيح لعن أريوس ، فاحد ذرا أن تقبلا قوله ، فانى رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب ، فقلت له : ياسيدى من شق ثوبك ؟ فقال لى : أريوس ، فاحذروا أن تقبلوه ويدخل معكم الكنيسة كنيسة الله . ثم بعد قتل بطرس بخمس سنين صير أشلا بطركا على الاسكندرية ، فأقام ستة أشهر ومات ، وكان أريوس قد خدع أشلا فقبله في الكنيسة وصيره قسيسا ، وفي خمس سنين من ملك قسطنطين ابن هيلانة صير الا كصندروس بطركا على الاسكندرية ، فنع أريوس من دخول الكنيسة ولعنه ، وقال إن أريوس ملمون . لأن بطرساً لعنه اه من الجواب الصحيح لابن تيمية نقلا عن كتاب نظم الجوهر تأليف سميد ابن البطريق بترك الاسكندرية .

<sup>(</sup>٢) كان بالأصلين « اتحدت » وصحتها من الجواب الصحيح .

فقال بطريق الإسكندرية: أخبرنا: أثّيا أوجب علينا عندك؟ عبادة مَنْ خَلَقَنَا ، أوعبادة مَنْ خَلَقَنَا ، أوعبادة مَنْ لم يخلقنا؟ .

فقال أرْيوس: بل عبادةُ مَنْ خلقنا .

فقال: [فإن كان الابن خالقناكما وصفت. وكان الابن مخلوقا<sup>(۱)</sup>] فعبادةُ الابنِ الذي خلقنا \_ وهو مخلوق \_ أوجبُ من عبادة الأب الذي ليس<sup>(۲)</sup> بمخلوق ، بل تصيرُ عبادةُ الأب الخالق كفراً . وعبادةُ الابن المخلوق إيماناً [وذلك من أقبح الأقوال<sup>(۱)</sup>]

فاستحسن الملكُ والحاضرون مقالته ، وأُمِرَهُم الملكُ أَنْ يَلْعَنُوا أَرْيُوسَ وَكُلَّ من يقول مقالَته (٣) .

فلما انتصر البطريق قال للملك: استحضر البطارقة والأساقفة . حتى يكون لنا مجمع من ونصنع قصة تشرح أنه فيها الدين ونُوضّحه للناس ، فَحَشر هم قُسْطنطينُ من سائر الآفاق . فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأر بعون أَسْقَفاً . وكانوا مختلفي الآراء متباينين في أديانهم في أديانهم أن فلما اجتمعوا كَثُر اللَّغطُ بينهم ، وارتفعت الأصوات ، وعَظُم الاختلاف ، فتعجّب الملك من شدَّة اختلافهم . فأجرى عليهم الأنزال وأمرَهم أن يتناظروا ، حتى يعلم فتعجّب الملك من شدَّة اختلافهم . فأجرى عليهم الأنزال وأمرَهم أن يتناظروا ، حتى يعلم

(١) زيادة من الجواب الصحيح.

(٣) كذا بالأصلين . وفي الجواب الصحيح « أوجب من عبادة الأب الذي ليس بخالق » ولعل في العبارتين كليهما تحريفاً ونقصاً ، صوابه أوجب من عبادة الأب الذي لم يخلفنا ، وليس بمخلوق .

(٣) في الجواب الصحيح ، ودار بينهما أيضاً مسائل كثيرة .

(٤) في الجواب الصحيح « ونضم قضية ونلعن أريوس ونشرح الدين » .

(٥) قال في الجواب الصحيح: فنهم من يقول: المسيح وصريم إلهان من دون الله وهم المريمانية ، ويسمون المريمين ، ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار ، فلم تقص الأولى لايقاد الثانية منها . وهي مقالة سبارينون وأتباعه ، ومنهم من كان يقول: لم تحمل صريم لتسعة أشهر ، وإنما صريم ، كما يمر الماء في الميزاب . لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الوله من ساعتها وهي مقالة إليان وأشياعه ، ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره ، وإن ابتداء الابن من صريم ، وإنه اصطنى ليكون مخلصا للجوهر الانسي صحبته النعمة الألهية ، فلد في موان ابتداء الابن من صريم ، وإنه اصطنى ليكون مخلصا للجوهر الانسي صحبته النعمة الألهية ، بلائة أسماء ، ولا يؤمنون بالمكلمة ولا بروح القدس ، وهي مقالة بولس الشمشاطي بطرك أنطاكيه وأشياعه وهم اليوليانيون. ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة . لم يزل صالح وطالح وعدل بينهما ، وهي مقالة مرقيون وأشياعه وأشياعه وزعموا أن مرقيون رئيس الحواريين وأنكروا بطرس السليح . ومنهم من كان يقول : ربنا هو المسيح . وهي مقالة بولس الرسول . ومقالة الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً .

الدين الصحيح مع مَنْ منهم . فطالَتْ المناظرةُ بينهم . قاتَّفقَ منهم ثلثائة وثمانية عشر أسْقَفَّا على رأى واحد. فناظروا بقِيَّةَ الأساقِفة ، فظهروا عليهم . فعَقَد الملكُ لهو لاءِ الثلثائة والثمانية عشر مجلسًا خاصًا وجلَسَ في وَسطِه، وأُخَذَ خاتمه وسَيفه وقضيبه، فدفعها إليهم، وقال لهم: قد سَلَطتكم على المماكة . فاصْنَعُوا مابدا لكم مما فيه قوام دينكم ، وصَلاحُ أُمَّتكم . فبارَ كوا عليه وقلَّدُوه سَيْفه ، وقالوا له : أَظْهِرْ دينَ النَّصرانية وذُبَّ عَنه (١) . ودفعوا إليه الأمانة التي اتَّفقوا على وَضْعِهِا . فلا يَكُونُ عندهم نَصْراني مَنْ لم يُقَرِّبها . ولا يَتَجُّ لهم قُرْ بَانُ إلا بها . وهي هذه : «نومن بالله الواحد الأب ، مالك كلّ شيء ، صانع مايُركي وما لايُركي، و بالربّ الواحد يَسُوعَ السيح ابن الله الواحد ، بكر الخلائق كُلُّها ، الذي وُلدَ من أبيه قبلَ العوالِم كلها . وليس بمصنوع، إله حقٌّ من إله حقٌّ ، من جوهر أبيه ، الذي بيده أتقنت العوالم ، وخُلقَ كلُّ شيء ، الذي من أَجْلِنا مَعْشَرَ الناس ، ومن أجل خلاصنا - نزلَ من السماء ، وتجسَّدَ من رُوحِ القَدُس ، وصارَ إنسانًا وُحُملَ به ، ثم وُلِدَ من مَرْ يمَ الْبَتُول ، وأَلَم ، وشُجَّ ، وقُتُل ، وصُلِبَ ، ودُفِنَ ، وقام في اليوم الثالث ، وصَعد إلى السهاء ، وجَلَسَ عن يمين أبيه ، وهو مُسْتَعَدُّ للمجيء تارةً أُخرى للقضاء بين الأموات والأحياء . ونُومِنُ بروح القُدُس الواحد ، روح الحقِّ الذي يَخْرُجُ من أبيه . روح محبته ، و بمعمودية واحدةٍ لغفران الخطايا ، و بجماعةٍ واحدةٍ قدِّيسِيَّة جاثْلِيقِيَّةً ، وبقيامة أبداننا ، والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين (٢) » .

فهذا العقدُ الذي أُحْجَعَ عليه الملَّكِيَّةُ والنَّسْطُورية ، واليَّعقُوبية .

وهذه الأمانة التي ألَّفها أولنك البتاركة ، والأساقفة ، والعلماء ، وجعلوها شعار النَّصرانية . وكان رؤساء هذا المجمع بَثْرَكَ الاسكندرية ، وبَثْرَكُ أَنْطا كِية ، وبَثْرَكُ بيتِ المقدِس . فافترقوا عليها ، وعلى لَعْنِ ماخالفها ومن خالفها ، والتَّبَريِّ منه ، وتَكْفيره .

<sup>(</sup>١) في الجواب الصحيح: ووضعوا له مع الأمانة أربعين كتابا فيها السنن والشرائع، وفيها ما يصلح أن يعمل به الأساففة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيه، وكان رئيس المجمع والمقدم فيه. الا كصندروس بطرك الاسكندرية.

<sup>(</sup>۲) فى الجواب الصحيح: هذه هى الأمانة \_ بل الخيانة الكبرى \_ التى تسمى بالأمانة الارتذكسية. وكذلك قرر هذا المجمع أشياء أخرى فى العقيدة مما يتعلق بيوم الأحد، وعيد الفصح والصيام، ومنع تزوج الأسقف والبترك.

ثم ذهب أرثيوس يدعو إلى مقالته ، ويُنفِّر النصارى عن أولئك الثلثائة والثانية عشر . فيمع جمعاً عظيماً ، وصاروا إلى بين المقدس ، وخالف بكثير من النصارى لأولئك الجمع . فلما اجتمعوا قال أريوس : إِنَّ أولئك النَّفَر تَعَدَّوا على " ، وظلمونى . ولم يُنصفونى فى الحجاج ، وحَرَمونى ظُلماً وعُدواناً . ووافقه كثير "من الذين معه ، وقالوا : صدَق . فوتبوا عليه فضر بوه ، حتى كاد أن يُقتَلَ لولا ابن أخت الملك خَلَّصه (ا) . وافترقوا على هذه الحال . ثم كان لهم مجمع " ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول . اجتمع الوزرا والقواد ألى الملك ، وقالوا : إِن مقالة الناس قد فَسَدَت ، وعَلَبَ عليهم مقالة أريوس ، فاكتُب إلى سائر جميع البتاركة والأساقفة : أن يجتمعوا ، ويوضحوا دين النصرانية . فكتب الملك ألى سائر بلاده . فاجتمع بقسط في منائة وخمسون أسْقَفًا . وكان مُقدَّموهم بَبْرَكَ الاسكندرية ، و بترك بلاده . فاجتمع بقسط بيت المقدس . فنظروا في مقالة أريوس .

وكان من مقالته: أنَّ روح القُدُس مخلوق مَصْنوع ، ليس بالله (٢) . فقال بترك الاسكندرية : ليس لروح القُدُس عندنا معنَّى غير رُوح الله تعالى . وليس روح الله تعالى شيئاً غير حياته . فإذا قلنا : إِن رُوح القُدُسِ مُخلوق . فقد قلنا : إِن رُوح الله مخلوق أن فقد قلنا : إِن رُوح الله مخلوق أن فقد جعلناه غير الله مخلوق أن فقد جعلناه غير حياته مخلوق أن فقد جعلناه غير حَى فقد كفر . ومن كفر وجب عليه اللعن أن .

فلعنوا بأجمعهم أريوسٌ وأشياعه وأتباعه ، والبتاركة الذين قالوا بمقالته . وبيَّنوا أن روح القدس خالق غير مخلوق ، إله حق ٌ، وأن طبيعة الأب والابن جَوْهر ٌ واحد ٌ ، وطبيعة واحدة ُ

<sup>(</sup>۱) فى الجواب الصحيح تقلا عن سعيد بن البطريق: أن الذى قال ذلك ليس أريوس، وإنما هو رجل من أتباعه اسمه مانيوس ، فرد عليه بطرق الاسكندرية وأبطل حجته، فقام الذين مع مانيوس وضربوا بطرق الاسكندرية ، حتى كاد يقتل ، فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين ، وهرب بطرق الاسكندرية المجتم على أصحاب أريوس . وصار إلى بيت المقدس

وزادوا فى الأمانة التى وضعها الثلثمائة والثمانية عشر أسقفاً (() «ونؤمن بروح القدس الربِّ الحيي المميت، المنبثق من الأب، الذي مع الابن والأب، وهو مسجود و مُمَجَّد ».

وكان في الأمانة الأولى « وبروح القدس فقط ».

و بيَّنوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم ، وثلاث ُ وجوه ، وثلاثة ُ خو َاصّ ، وَكُذَة ُ فَى تشليث ٍ ، وتثليث ٍ فَى وَحْدَة ٍ ، وزادوا ونقصوا فى الشريعة .

وأطلق َ بَترَكُ الاسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللَّحْم وكانوا على مَذهب مانِي ، لايرون أكل ذوات الأرواح.

فانفَضَّ هذا المجمع وقد لعَنوا فيه أكثر أساقفتهم و بتاركتهم ، ومَضوا على تلك الأمانة . ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع على نَسْطورِس (٣) .

وكان مذهبه « أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة ، ولكن ثمَّة اثنان . الإله الذي هو موجود من الأب ، والآخر إنسانُ الذي هو موجود من مريم (٣) . وأنَّ هذا الإنسانَ الذي نقول إنه السيح بالحبة متوحد مع ابن الإله وابن الإله ليس ابناً على الحقيقة . ولكن على سبيل الموهبة والكرامة . واتفاق الأسمين ».

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد ، فجرت بينهم مراسلات . واتفقوا على تَخْطِئته . واجتمع منهم مائتا أُسقف في مدينة أفسيس ، وأرسلوا إلى نَسْطُور س للمناظرة . فامْتنع ثلاث مرات ، فأوجبوا عليه الكفر ، فلَعنوه ، ونفوه ، وحرموه ، وثَبَّتُوا « أَن مَر يم ولدت إلها ، وأن المسيح إله حق ، وإنسان معروف بطبيعتين ، مُتَوحِّد في الأقنوم () » .

<sup>(</sup>۱) الذى فى الجواب الصحيح: ولعنوا يوليناريوس وأشياعه، لأنه كان يقول: إن جسد المسيح بغير فعل . وثبتوا أن جسد المسيح فعل . وثبتوا أن جسد المسيح بنفس ناطقة عقلية .

<sup>(</sup>٢) كان هذا المجمع في زمن تذوس بن قسطنطين فم الذهب ، الذي كان في عصر يز دجرد بن بهرام. وكان نسطورس بطرك القسطنطينية .

<sup>(</sup>٣) في الجواب الصحيح « مولود من الأب والآخر الذي هو إنسان مولود من مريم » .

<sup>(</sup>٤) قال في الجواب الصحيح: وهذا خلاف المحبة لأن نسطورس كان يقول: إن التحبيد \_ أى الاتحاد \_ اثقاق الوجهين . وأما التحيد أى الاتحاد المستقيم فانما هو أن يكون أقنوما واحداً من طبيعتين .

فلما لعنوا نَسْطُورِ س غضب له يُوحنا بترك أنْطاكية . فجمع أساقفته الذين قدموا معه ، وناظَرَهُمْ ، فقطعهم ، فتقاتلوا . ووقع الحربُ والشرُّ بينهم ، وتَفَاقَمَ أمرهم . فلم يزل الملك [تذوس] حتى أصلح بينهم . فكتب أولئك (١) صحيفة « أن مريم القدِّسية وَلَدَت إلْهاً ، وهُو َ رَبُّنا يَسُوع المسيح ، الذي هو مع أبيه في الطبيعة ، ومع الناس في الناسوت » وأنفذوا لَعْنَ نَسْطُورِ س .

فلم انُفِي نَسْطورس سار إلى أرض مِصْر ، وأقام بإ ْخميم سَبْع سنين ، ودفن بها، ودرست مقالته ، إلى أن أحياها ابن صَرما ، مُطران نَصيبين (٢) ، و بَـثَها في بلاد المشرق . فأكثرُ نَصارى العراق والمشرق نَسْطورية .

وانفضَّ ذلك المجمعُ أيضاً على لَمْنِ نَسْطُورِس ، ومَنْ قال بقوله .

وكل مجامعهم كانت تجتمعُ على الضَّلالِ ، وتفترق على اللَّهْنِ . فلا يَنْفَضُّ المجمعُ إلا وهُمُّ مابين لاعن وملعون .

ثم كان لهم مَجْمَع خامس. وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له: أوطيوس يقول: إن جَسَدَ المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة ، وأن المسيح قَبْل التَّجَشُد طبيعتان ، و بعد التَّجَشُد طبيعة واحدة .

وهذه مقالةُ اليعقوبية.

فرحل إليه أَسْقُفُ دُو الله ، فناظره فقطعه ، ودَحَضَ حجته .

ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بتر كها بالمناظرة وبانقطاعه . فأرسل بترك الاسكندرية اليه ، فاستحضره ، وجمع جمعاً عظياً ، وسأله عن قوله . فقال : إن قلنا : إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نَسْطُورس . ولكنّا نقول : إن المسيح طبيعة واحدة ، وأقنوم واحد . لأنه من طبيعتين ، كانتا قبل التجشّد . فلما تجسّد زالت عنه الاثنينييّة . وصار طبيعة واحدة ، وأقنوما واحداً .

<sup>(</sup>١) في الجواب الصحيح: هم الأساقفة المشرقيون.

<sup>(</sup>٢) فى الجواب الصحيح: فأحياها من بعده بزمان طويل مطران نصيبين فى عصر يوسپطيانوس ملك الروم وقباذ بن فيروز ملك الفرس .

فقال له بترك القسطنطينة: إن كان المسيح طبيعة واحدة ، فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة . و إن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزَل هو الذي لم يكن . ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث ، لكان القائم هو القاعد والحارث هو البارد ، فأبي أن يرجع عن مقالته ، فلعنوه ، فاستُعدى عليهم الملك ، وزعم أنهم ظاموه ، وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة . فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس ، فثبت بطريق الاسكندرية مقالة أوطيوس ، وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية و بيت المقدس ، وسائر البتاركة والأساقفة ، فرعهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيوس .

ففسدت الأمانة ، وصارت المقالةُ مقالةَ أوطيوس ، وخاصة بمصر والاسكندرية ، وهو مذهب اليَعْقو بية .

فافترق هذا المجمع الخامس وهم مابين لاعِن وملعون ، وضال مِ ومُضل م وقائل يقول: الصواب مع اللاعنين ، وقائل يقول: الحق مع الملاعنين .

مُم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مَر قيون.

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع ، وقلة الإنصاف ، وأن مقالة أوطيوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية ، فأمر الملك باستحضار سائر الأساقفة والبطارقة إلى حضرته . فاجتمع عنده ستائة وثلاثون أسقفًا ، فنظروا في مقالة أوطيوس و بترك الأسكندرية ، التي قطعا بها جميع البتاركة . فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما . وأثبتوا «أن المسيح إله وإنسان ، وهو مع الله في اللاهوت ، ومعنا في الناسوت ، وهو مسيح واحد » وثبتوا قول الثلثائة له طبيعتان تامتان ، فهو تام باللاهوت ، تام بالناسوت ، وهو مسيح واحد » وثبتوا قول الثلثائة والثمانية عشر أسقفًا ، وقبلوا قولهم «بأن الابن مع الله في المكان ، وأنه إله حق من إله حق » ولعنوا أريوس وقالوا : «إن روح القدس إله ، وقالوا : إن الأب وروح القدس واحد " بطبيعة واحدة ، وأقانيم ثلاثة » .

وثبتوا قول أهل المجمع الثالث ، وقالوا « إن مريم العَذْراء وَلَدَت إلها ربَّنا يَسُوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ، ومعنا في النَّاسوت » .

وقالوا: إِن المسيح طبيعتان وأقنوم واحد ، ولعنوا نَسْطورس ، و رَبَرك الإسكندرية .

فانفض هذا المجمع وهم مابين لاعن وملعون .

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك.

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك ، فقال « إن أصحاب ذلك المجمع الستمائة والثلاثين قد أخطئوا ، والصواب ماقاله أوطيوس و بَترَكُ الاسكندرية ، فلا تَقْبَلُ ممن سواهما ، واكتُبُ إلى جميع بلادك أن ألعنوا الستمائه والثلاثين ، وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ، ومشيئة واحدة ، وأقنوم واحد » فأجابه الملك إلى ذلك .

فلما بلغ بترك بيت المقدس جمع الرُّهبان ، فلعنوا أنسطاس الملك ، وسورس ، ومَنْ يقول بمقالتهما فبلغ ذلك الملك ، فغضب ، و بعث ، فنفى البترك إلى أيلة ، و بعث يُوحَنَّا بتركا على بيت المقدس، لأنه كان قد ضَمَن للملك أن يَلْعَن الستمائة والثلاثين .

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبانُ وقالوا: إياك أن تَقبل عن سورس ، ولكن اقبل عن السمائة والثلاثين ونحن معك . ففعل ، وخالف الملك .

فلما بلغه أرسل قائداً وأمره أن يأخذ يُوحَنَّا بلَعْنَة أُولئك ، فإن لم يفعل أنزله عن الكرسِيِّ ونفاه . فقدِم القائدُ وطرح يُوحَنَّا في الحبس ، فصار إليه الرُّهبانُ في الحبس ، وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك . فإذا حضر فليُقرَّ بلعنة كلِّ من لعنه الرهبان .

فاجتمع الرهبانُ وكانوا عشرة آلاف راهب ، فلعنوا أوطىسوس ، ونَسْطُورس ، وسورس ، ومن لايقبلُ من أولئك الستمائة والثلاثين .

ففزع رسول الملك من الرهبان ، و بلّغ ذلك الملك فَهَمَّ بننى يُوحَنَّا . فاجتمع الرهبانُ والأساقفة ، فكتبوا إلى الملك . أنهم لايقبلون مَقالة سورس ، ولو أريقت دماؤهم ، وسألوه أن يَكُفَّ أذاه عنهم .

وكتب بَتْرَكُ رُومْية إلى الملك بقُبْح ِ فِعْله و بلَعْنه . فانفض هذا المجمع على اللعنة أيضاً . وكان اسورس تلميذ ، يقال له يعقوب البراذعي ، لأنه كان يلبس من قطع براذع الدواب ، يرقّع بعضها ببعض . و إليه ينسب اليعاقبة . فأفسد أمانة القوم .

ثم هلك أنسطاس الملك ، وولَّى بعده قسطنطين ، فردكلَّ من نفاه أنسطاس إلى موضعه . وكتب إلى بيت المقدس بأمانته . فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه ، وفرحوا به ، وأثبتوا قول السيائة والثلاثين أسقفًا . وغلبت اليَمقو بية على الإسكندرية ، وقتلوا بَثْرَكًا لهم يقال له بُولس ، وكان مَلْكانيًا . فولى الملك إسطفانوس . فأرسل قائداً ومعه عسكر عظيم إلى الاسكندرية ، فدخل الكنيسة في ثياب البَثْرَكة ، وتقدَّم وقدَّس ، فرموه بالحجارة ، حتى كادوا يقتلونه . فانصرف وتوارى عنهم . ثم أظهر لهم بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتابُ من الملك . وأمر الحوس أن يجمعوا الناس لساعه . فل يبق أحدبالإسكندرية حتى حضر اسماعه . وكان قد جمل بينه و بين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس . فصعد المنبر ، وقال : يامعشر أهل الاسكندرية ، إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة ، و إلا لم تأمنوا أن يُوجّه الملك إليكم مَنْ يَسْفك دماء كم . فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه . فأظهر العلامة ، فوضعوا السيوف على من بالكنيسة . فقتُل خلقُ لا يحصيهم إلا الله تعالى ، حتى خاض الجند في الدّماء . وظَهَرَت مقالة الملككانية . فالإسكندرية .

شم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن .

وذلك أن أسقف مُنبِج كان يقول بالتناسخ ، وأنه ليس مَمَّة قيامة ، ولا بَعْثُ. وكان أسقف الرَّها وأسقف المَصِيحة ، وأسقف الثناسخ ، وأنه ليس مَمَّة قيامة ، ولا بَعْثُ. وكان أسقف الرَّها وأسقف المَصِيحة ، وأسقف الثن يقولون : إن جسد المسيح خيال غير حقيقة . فشرهم الملك إلى قسطنطينية . فقال لهم بتركها : إن كان جَسَدُه خيالاً فيجب أن يكون فعله خيالاً ، وكل جسد نعاينه لأحد من الناس ، أو فعل أو قول ، فهو كذلك . خيالاً ، وكل جسد نعاينه لأحد من الناس ، أو فعل أو قول ، فهو كذلك .

وقال له: إن المسيح قد قام من الموتى ، وأعلمنا أنه كذلك يقومُ الناس يومَ الدِّين . واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله « ان كل من فى القبور اذا سمعوا قول الله سبحانه يَحْيَوْن » فأوجب عليهم اللعن .

وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه ، واستحضر بتاركة البلاد .

فاجتمع عنده مائة وأربعة وستون أسقفًا فلعنوا أسقف مَنْبِج ، وأسقف المصِّيصة ، وثبَّتوا « أنَّ جَسَد المسيح حقيقة لا خيال ، وأنه إله تام الله الله على معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين ، أقنوم واحد ، وأن الدنيا زائلة ، وأن القيامة كائنة ، وأن المسيح يأتى

بمجد عظيم، فيدين الأحياء والأموات، كما قال الثائمائة والثمانية عشر الأوائل» فتفرقوا على ذلك. ثم كان لهم مجمع تاسع على عَهد معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ، تلاعنوا فيه . وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان ، فجاء إلى قسطا الوالى ، فو بخه على قبح مذهبه وشناعة كفره ، فأمر به قسطا فقطعت يداه ورجلاه ، ونرع لسانه ، وفعل بأحد التلميذين كذلك، وضرب الآخر بالسياط، ونفاه . فبلغ ذلك ملك قسطنطينية ، فأرسل إليه أن يوجة إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ، ومن كان ابتدأ بها ، ويعلم من يستجق اللعن . فبعث إليه مائة وأر بعين أسقفا وثلثائة تشماس ، فلما وصلوا إليه جمع الملك مائة وثمانية وخسين أسقفاً فصاروا مائتين وثمانية وتسعين : وأسقطوا الشهامسة .

وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية و بترك أنطاكية ، فلعنوا مَنْ تَقَدَّم من القديسين والبتاركة واحداً واحداً ، فلما لَعنوهم جلسوا ، فلخصوا الأمانة ، وزادوا فيها ، ونقصوا . فقالوا « نؤمن بأن الواحد من الناسوت الابن الوحيد ، الذي هو الكلمة الأزلية ، الدائم المستوى مع الآب ، الإله في الجوهر ، الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامّتين ، وفعلين ومشيئتين ، في أفنوم واحد ، ووجه واحد ، تامًا بلا هوته ، تامًا بناسوته ، وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ من العذراء السّيدة مريم القدّسية جسداً ، إنساناً بنفس ناطقة عقلية . وذلك برحمة الله تعالى محب البشر . ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ، ولا فرقة ، ولا فصل . ولكن هو واحد ، يعمل بما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته ، وما يُشبه الإله أن يعمله في طبيعته الذي هو الابن الوحيد ، والكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت في الحقيقة لحاً ، كما يقول الإنجيل المقدس ، من غير أن يَنْ قَلَ من مجده الأزلى ، وليست بمتغيرة ، لكنها بفعلين الإنجيل المقدس ، من غير أن يَنْ قَلَ من مجده الأزلى ، وليست بمتغيرة ، لكنها بفعلين تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتين ، غير متضادتين ، ولا متصارعتين . ولكن مع المشيئة تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتين ، غير متضادتين ، ولا متصارعتين . ولكن مع المشيئة الإله أيه القادرة على كل شيء » .

هذه أمانة هذا المجمع . فوضعوها ولعنوا مَنْ لعنوه ، و بين المجمع الخامس الذي اجتمع فيه الستائة والثلاثون ، و بين هذا المجمع مائة سنة .

وذلك لما مات الملك وولى ابنه بعدَه. فاجتمع أهل المجمع السادس. وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل. فجمع الملك مائة وثلاثين أسقفاً. فثبتّوا قول أهل المجامع الخسة، ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم، وانصرفوا بين لاعن وملعون.

فهذه عشرة مجامع كبارٍ من مجامعهم مشهورة ، اشتملت على أكثر من أر بعة عشر ألفاً من البتاركة والأساقفة والرهبان . كلهم مابين لاعن وملعون .

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيّام المسيح ، ووُجود أخباره فيهم ، والدولة دولتهم ، والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إِذ ذاك أوفر ما كانوا ، واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى ، وهم حيارى تائهون ، ضالون مضلون . لايثبت لهم قدَمْ ، ولا يستقرُ لهم قول في إلههم ، بل كلمنهم قد اتخذ إلهه هواه ، وصرح بالكفر والتبرى ممن اتبع سواه . قد تفرقت بهم فى نبيهم و إلههم الأقاويل، وهم كما قال الله تعالى : ( « ٥ :٧٧» قد ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاء السَّبيل ) .

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم فى ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب، والخادم بجواب. فما ظنك بمن فى عصرنا هذا، وهم نُحالة الماضين، وزُبالة الغابرين، ونُفاية المتحيرين؟ وقد طال عليهم الأمد، و بعد عهدهم بالمسيح ودينه.

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل \_ من الفلاسفة والملاحدة \_ أن يتمسكوا بماهم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه ، ولا ريب أن هذا دين لايقبله عاقل . فتواصَى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه ، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب . ورأوا أن ماهم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين . وقال لهم هؤلاء الحيارى الضّلال : إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح . فتركّب من هذين الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل ، و إحسان الظن بما هم عليه .

ولهذا قال بعض ملوك الهند\_ وقد ذُ كرت له الملل الثلاث \_ فقال : أما النصارى فإن كان محار بوهم من أهل الملل يُحار بونهم بحكم شرعى ، فإنى أرى ذلك بحكم عقلى ، و إن كُن كَنَّ لانرى بحكم عقولنا قتالا . ولكن أَسْتَثْنِي هؤلاء القوم من بين جميع العوالم ؟

لأنهم قصدوا مضادة العقل، وناصبوه العداوة .وحلوا ببيت الاستحالات ،وحادوا عن المسلك الذي اتهجه غيرهم من أهل الشرائع ، فشذوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية ، واعتقدوا كل مستحيل ممكناً ، و بنوا على ذلك شريعة لاتؤدى ألبتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم ، إلا أنها تُصيِّر العاقل إذا تشرَّع بها أخرق ، والرشيد سفيها ، والمحسن مسيئاً . لأن من كان أصل عقيدته التي جرى نشوءه عليها : الإساءة إلى الخالق ، والنيل منه ، ووصفه بضد صفاته الحسني ، فأخلِق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق ، مع ما بلغنا عنهم من الجهل . وضعف العقل ، وقلة الحياء ، وخساسة الهمة .

فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم غين من فيض . وكانوا إِذ ذاك أقرب عهداً بالنبوة وقال أفلاطون رئيس سَدَنة الهياكل بمصر، وليس بأفلاطون تلميذ سُقراط، إِذ ذاك أقدم من هذا « لما ظهر محمد بتهامة ، ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له ، رأينا أن نقصد اصطمر البابلي ، لنعلم ماعنده ، ونأخذ برأيه . فلما اجتمعنا على الخروج من مصر ، رأينا أن نصير إلى قراطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه . فلما دخلنا عليه ، ورأى جمنا أيقن أن الهياكل قد خَلَتْ منا ، فغشي عليه حيناً غشية ظننا أنه فارق الحياة فيها ، فبكينا فأوماً إلينا أن كُقُوا عن البكاء، فتصبرنا جهدنا، حتى هداً ، وفتح عينيه ، وقال:هذا ما كنت أنها كم عنه ، وأحذركم منه ، إنكم قوم غيرتم فغير بكم . أطعتم جُهالا من ملوكم ، فخلطوا عليكم في الأدعية ، فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده ، فكنتم في ذلك كن أعطى القلم مدحة الكاتب . و إنما حركة القلم بالكاتب » .

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذو رين عظيمين ، لايرضي بهما ذو عقل ، ولامعرفة أحدهما : الغلو في المخلوق ، حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه ، و إلها آخر معه، وأنفُوا أن يكون عبداً له .

والثانى: تَنَقُصُ الخالق وسَبُه ؛ و رميه بالعظائم ، حيث زعموا أنه ـ سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيراً ـ نزل من العرش عن كرسى عظمته ، ودخل فى فرج امرأة ، وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنَّهُو ، وقد عَلَتْه أطباق المَشيمة والرحم والبطن ، ثم خرج من حيث دخل، رضيعاً صغيراً يمصُّ الثَّدى ، ولُفَّ فى القُمُط ، وأودع السرير ، يبكى و يجوع ، و يعطش، دخل، رضيعاً صغيراً يمصُّ الثَّدى ، ولُفَّ فى القُمُط ، وأودع السرير ، يبكى و يجوع ، و يعطش،

ويبول ، ويتغوَّط ، ويحمل على الأيدى والعواتق ، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه ، وربطوا يديه ، و بصقوا فى وجهه ، وصفعوا قفاه ، وصلبوه جهراً بين لصين ، وألبسوه إكليلا من الشوك ، وسَمَّروا يديه ورجليه ، وجَرَّعوه أعظم الآلام ، هذا وهو الإله الحق الذى بيده أتقنت العوالم ، وهو المعبود المسجود له .

ولعمر الله إِن هذه مَسَبَّة لله سبحانه ماسبه بها أحد من البشر قبلهم ، ولا بعدهم ، كما قال تعالى، فيا يحكى عنه رسوله الذي تَزَهه و تزه أخاه المسيح عن هذا الباطل ، الذي : (« ٩٠:١٩ » تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُ نَ منه و تَنْشَقُ الْأَرْضُ وَ تَخِرُ الْجِبالُ هَدًّا ) ، فقال : « شَتَمنى ابن أدم ، وما ينبغى له ذلك ، وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك ، أما شتمه إيَّاى ، فقوله : اتخذ الله ولداً ؛ وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ، ولم أولد ، ولم يكن لى كفواً أحد ، وأما تكذيبه إياى ، فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى . وليس أول الخلق بأهونَ على من إعادته (١) » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى هذه الأمة «أهينوهم، ولا تظاموهم، فلقد سبوا الله عزَّ وجلَّ مَسَبّة ماسَبّه إياها أحدُ من البشر».

ولعمر الله ، إن عباد الأصنام ، مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة ، وأعداء رسله عليهم السلام ، وأشد الكفار كفراً يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى عليهم السلام ، وأشد الكفار كفراً يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى ، وإله وهي من الحجارة والحديد ، والخشب مثل ماوصفت به هذه الأمة رب العالمين ، وإله السموات والأرضين . وكان الله تعالى في قلوبهم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك ، أو بما يقار به . و إنما شروك القوم : أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مر بو به محدثة ، وزعوا أنها تقربهم إليه ، لم يجعلوا شيئاً من آلهتهم كُفواً له ، ولا نظيراً ، ولا ولداً ، ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة .

وعذرهم فى ذلك أقبح من قولهم ، فإن أصل معتقدهم : أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت فى الجحيم فى سجن إبليس ، من عهد آدم إلى زمن المسيح، فكان إبراهيم وموسى ونوح

<sup>(</sup>١) رواهالبخارى فى تفسير قوله تعالى (وقالوا اتخذ الله ولدا) من سورة البقرة عن ابن عباس. ورواه فى تفسير سورة الاخلاس (قلهو الله أحد) عن أبى هريرة ، لكنه قال فى حديث ابن عباس « فسبحانى أن أتخذ صاحبة اوولدا » بدل قوله فى حديث أبى هريرة « وأنا الأحد التمد الخ » .

وصالح وهود معذبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام ، وأكله من الشجرة . وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه ، ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب، تحيل على إبليس بحيلة ، فنزل عن كرسي عظعته ، والتحم ببطن مريم . حتى ولد وكبر وصار رجلا . فمكن أعداءه اليهود من نفسه ، حتى صلبوه ، وتو جوه بالشوك على رأسه ، فلص أنبياءه ورسله ، وفداهم بنفسه ودمه ، فهرق دمه في مرضاة جميع ولد آدم . إذ كان ذنبه باقياً في أعناق جميعهم ، فحلصهم منه أبان مكن أعداءه من صالبه ، وتسميره وصفعه ، إلا مَن أنكر صلبه أوشك فيه ، أو قال : بأن إلاله يَجِلُ عن ذلك ، فهو في سجن إبليس معذ ب حتى يُقر " بذلك . وأن إلهه صالب وصفع وَشُمّر .

فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وَعَبْدِه وَ إلى ما يأنف عُباد الأصنام أن ينسب إليه أونانهم ، وكذَّبُوا الله عز وجل في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفَر له خطيئته ، ونسبوه إلى أقبت الظلم ، حيث زعوا أنه ستجن أنبياء ورسله وأولياءه في الجحيم ، بسبب خطيئة أبيهم ، ونسبوه إلى غاية السّفه ، حيث خلصهم من العذاب بتم كينه أعداءه من نفسه ، حتى قتلوه ، وصلبوه وأراقوا دمه ، ونسبوه إلى غاية النّق من العجز ، حيث عجّزوه أن يُحَلِّمهم بقدرته من غير هذه الحيلة ، ونسبوه إلى غاية النّق من عير ستلّط أعداءه على نفسه وابنه ، ففعلوا به مافعلوا .

و بالجلة ، فلا نعلم أُمَّةً من الأمم سَبَّت رَبَّهَا ومعبودَها و إلهما بما سَبَّت به هذه الأمة كما قال عمر رضى الله عنه « إنهم سبوا الله مَسَبَّة ماسَبَّهُ إيَّاها أحد من البَشَرِ » .

وكان بعضُ أئمة الاسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه ، وقال: لاأستطيعُ أن أملاً عيني ممن سَبَّ إلهٰه ومعبوده بأقبح السبِّ .

ولهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا ، فإنهم عار على بنى آدم ، مفسدون للعقول والشرائع .

# وأما شريعتهم ودينهم

فليسوا متمسِّكين بشيء من شريعة المسيخ ، ولا دينة ألبته . فأولُ ذلك أمرُ القِبْلة .

فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مَطْلع الشمس ، مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يُصَلِّ إلى المشرق أصلا . بل قد نَقَل مُؤرّ خوهم أن ذلك حَدَثَ بعد المسيح بنحو ثلثما ئة سنة . و إلافالمسيح إلى قبلة بيت المقدس ، وهي قبلة الأنبياء قَبْله، و إليها كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلمدّة مُقامه بمكة ، و بعد هيجرته ثمانية عشرشهرا . ثم نقله الله تعالى إلى قِبْلة أبيه إبراهيم .

ومن ذلك: أن طوائف. منهم - وهم الروم وغيرهم - لايرون الاستنجاء بالماء . فيبولُ أحدُهم و يَتغوَّط ، ويقومُ بأثر البولِ والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة ، فيستقبلُ المشرق و يُصَلِّب على وجهه ، و يُحَدِّثُ مَنْ يَليه بأنواع الحديث ، كذبا كان أو فجورا ، أو غيبة ، أو سَبَّا وشَتَّا ، و يخبره بِسِعْر الحمر و كُم الخنزير ، وما شاكل ذلك ولا يَضُرُّ ذلك في الصلاة . ولا يبطلها . و إن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي صلاته .

وكلُّ عاقل يعلم أنَّ مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح محدًّا، وصاحبُها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب.

ومن العجيب أنهم يَقرؤن في التوراة «ملعونُ من تعلَّق بالصَّليب» وهم قد جعلوا شعار دينهم مايُلعنون عليه . ولو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يُحَرِّقُوا الصليب ، حيث وجدوه ، ويُكسِّروه ويُضمِّخُوه بالنجاسة . فإنه قد صُلبَ عليه إلههم ومعبودهم بزعهم ، وأهين عليه ، وفضح ، وخُزى .

فياللعجب ، بأى وجه \_ بعد هذا \_ يستحقُ الصليبُ التعظيم ، لولا أن القومَ أَضَلُ من الأنعام .

وتعظيمهم للصليب مما ابْتَدَعوه في دين المسيح بعده بزمان . ولا ذِكْر له في الإنجيل ألبتة . وإنما ذُكر في التوراة باللّغن لمن تَعَلّق به . فاتَّخَذَته منه الأمّة معبوداً يسجدون له ،

و إذا اجتهد أحدُ هم فى اليمين ، بحيثُ لا يحْنَثُ ولا يَكْذَبُ ، حلف بالصَّليب ، ويكذبُ إذا حلف بالله ، ولا يكذب إذا حلف بالصليب ، ولوكان لهذه الأمة أدْ نَى مُسْكَة من عَقَالِ لكان ينْبَغِي لهم أن يَكْمَنُوا الصليب من أجل معبودِهم ، و إلهم حين صُلبَ عليه ، كما قالوا : إنَّ الأرْض لُمنتُ من أجل آدم حين أخطأ ، وكما لُمنت الأرض حين قَتَل قابيلُ أخاه ، وكما في الأرض أبن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان .

فلو عقلوا لـكان يَنْبَغِي لهم أن لايَحْمِلُوا صليبًا ، ولاَ يَمَشُّوه بأيديهم ، ولا يذكروه بألسنتهم . وإذا ذُكر لهم سَدُّوا مَسَامعهم عن ذكره .

ولقدصدق القائلُ «عدو عاقل خير من صديق أحمق لأنهم بح مُقهم قصد والتعظيم المسيح فاجتهدوا في ذَمّه وتَنقَصه والإزراء به ، والطّعن عليه . وكان مقصودُهم بذلك التشنيع على اليهود ، وتَنفير الناس عنهم و إغراءهم بهم ، فَنَفَروا الأمم عن النصرانية ، وعن المسيح ودينه أعظم تنفير ، وعلموا أنَّ الدين لايقوم بذلك . فوضع لهم رهبائهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشَّعبَذة مااستمالوا به الجُهال ، وربطوهم به ، وهم يَسْتَجيزون ذلك ، ويستحسنونه . ويقولون : يَشُدُّ دين النصرانية .

وَكَأَنهِم إِنْمَا عَظَّمُوا الصليبَ لَمَّا رأوه قد ثَبت اصَلْبِ إِلَهُهُم ، ولم يَنْشَقَّ ولم يتطايرَ ، ولم يَتَشَقَّ ولم يتطايرَ ، ولم يَتَكَسَّرَ من هَيْبَتَه كَلَّا مُحل عليه . وقد ذَ كَرُوا أَنَّ الشَمْسَ اسْوَدَّت وتَغَيَّر حال السهاء والأرضِ ، فلمَّا لم يَتَغَيَّر الصليبُ ولم يتطاير ، استَحَقَّ عندهم التعظيمَ وأن يُعْبَد .

ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جاريّ عُرى تعظيم قبورالأنبياء ، فإنه كان قبر المسيح وهوعليه ، ثم لَكَ دُفنَ صَارَ قَبْرُه فى الأرْض، وليس وراء هذا الحق والجهل ُحمْق ، فإن السّيجُودَ لقبور الأنبياء وعبادتها شر ْكُ ، بل من أعظم الشرك ، وقد لَعَنَ إِمَامُ الحنفاء وحاتمُ السّيجُودَ لقبور الله تعالى عليه وسلم اليهود والنّصارى حيثُ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . وأصلُ الشرك وعبادة الأوثان من العُكوف على القبور ، واتخاذِها مساجد .

ثم يقال : فأنتم تعظِّمون كل صليب ، لا تَخُشُون التعظيم بذلك الصليب بعينه . فإن قاتم : الصليب من حيث هو يُذَكِّر بالصليب الذي صُلب عليه إلهنا .

قلنا: وكذلك الحُفَر تذكر بحفرته. فعَظَمَّوا كل حُفْرة، واسجدُوا لهـ الأنها كخفرته أيضا بل أولَى ، لأن خَشَبَة ِ الصلب لم يَسْتَقْرِ ً عليها استقراره في الحفرة .

ثم يقال: اليدُ التي مَسَّته أولى أن تُعَظَّم من الصليب ، فعظِّموا أيدى اليهود لِمسِّهم ِ إيَّاهُ و إمساكهم له . ثم انقُلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدى .

فإِن قلتم : منع من ذلك مانع العداوة ، فعندكم أنه هو الذي رضى بذلك واختاره . ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه ، فعلى هذا فينبغى لكم أن تَشْكُرُوهم وتَحْمَدُوهم ، إذ فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم ومن سِجْنِ إبليس ، فما أعظم مِنة اليهود عليكم وعلى آبائكم ، وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح .

والمقصود : أنَّ هذه الأمَّةَ جمعتْ بين الشِّرك وعَيْب الإله وتنَقَّصه ، وتَنَقَّص نَبِيمِم وعَيْبهِ ومفارقة دينه بالكاية ، فلم يتمسكوا بشيء مماكان عليه المسيح ، لا في صلاتهم ، ولا في صيامهم ولا في أعيادهم . بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ، مستجيبون لكلِّ مُمَخْرِق ومبطل . أدخلوا في الشريعة ماليس منها ، وتركوا ماأتت به .

و إذا شئت أن ترى التغيير فى دينهم فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه لملوكهم وعُظمائهم فلهم صيام للحواريين، وصيام لمارى وصيام لمارى جر جس، وصيام للميلاد. وتركهم أكل اللحم فى صيامهم مما أدخلوه فى دين المسيح. و إلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم، ولم يمنعهم منه لا فى صوم ، ولا فطر .

وأصلُ ذلك : أن المانوية كانوا لايا كلون ذا رُوح ، فلما دخلوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيُقتْلُوا ، فشرعوا لأنفسهم صياماً ، فصاموا للميلاد والحواريين ، ومارى مريم ، وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة على مااعتادوه من مذهب مانى . فلما طال الزمانُ تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية . فصارت سنة متعارفة بينهم ، ثم تبعهم على ذلك اللكانية .

# فص\_ل

ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورُهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل اليَقْتَنصُوا بها عقول العوامِّ، ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم ، واستدرار أموالهم. وذلك أشهرُ وأكثر من أن يذكر .

فن ذلك: ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النُّور. ومحلّه بيت المقدس. فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلّق لانار فيه. فيتاو أحبارهم الإنجيل، ويرفعون أصواتهم ويبتتم لون في الدعاء، فبيناهم كذلك. و إذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذُبالَة القنديل فيشرق ويضيء ويشتعل، فيضجون ضجة واحدة، ويصلّبون على وجوههم، ويأخذون في البكاء والشهيق.

قال أبو بكرالطرطوشى: كنت ببيت المقدس ، وكان واليها إذ ذاك رجلاً يقال له سقمان . فلما نما خبر هذا العيد إليه أنفذ إلى بتاركتهم ، وقال : أنا نازل إليكم فى يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ماتقولون . فإن كان حقاً ولم يتضح لى وَجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم . وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ماتكرهونه . فصعب ذلك عليهم جداً ، وسألوه أن لايفعل . فأبى و لج ، فحملوا له مالاً عظيماً فأخذه وأعرض عنهم .

قال الطرطوشى: ثم اجتمعت بأبى محمد بن الأقدم بالإسكندرية . فحدثنى أنهم يأخذون خيطاً دقيقاً من نحاس ، وهو الشريط ، و يجعلونه فى وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التى فى القنديل ، و يدهنونه بدهن اللبان . والبيت مظلم ، بحيث لايدرك الناظر ون الخيط النحاس ، وقد عظموا ذلك البيت ، فلا يمكنون كل أحد من دخوله . وفى رأس القبة رجل ، فإذا قد سوا ودعوا ألقى على ذلك الحيط النحاس شيئاً من نار النقش ، فتجرى النار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس ، فتلقى الفتيلة فيتعلق بها .

فلو نصح أحد منهم نفسه وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر ، وطلب الخيط النحاس ، وفتش رأس القبة ليرى الرجُل والنفط ، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس ، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة .

ومن حيلهم أيضا: أنه قد كان بأرض الروم فى زمان المتوكّل كنيسة ،إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها ، و يجتمعون عند صنم فيها، فيشاهدون آدى ذلك الصنم فى ذلك اليوم يخرج منه اللبن . وكان يجتمع للسادن فى ذلك اليوم مال عظيم . فبحث الملك عنها . فانكشف له أمرها فوجد القيم قد ثقب من و راء الحائط ثقبا إلى ثدى الصنم ، وجعل فيها أنبو بة من رصاص ، وأصلحها بالجبس ليخفى أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن ، فيجرى إلى الثدى فيقطر منه ، فيعتقد الجهال أن هذا سر فى الصنم ، وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم ، وتعظيمهم له . فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ، ومحو الصور من الكنائس ، وقال : إن هذه الصور مقام الأصنام . فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام .

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله ، لما فيه من الإعانة على الكفر ، وتعظيم شعائره. فالمساعد على ذلك ، والمعين عليه شريك للفاعل . لكن لما هان عليهم دين الإسلام ، وكان الشّحْت الذي يأخذونه منهم أحب اليهم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقررُ وهم على ذلك ومكّنوهم منه .

#### فص\_ل

والمقصود: أن دين الأمّة الصليبية ، بعد أن بَعث الله عز وجل محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ، بل قَبْلَه بنحو ثلاثمائة سنة ، مبنى على مُعاندة العقول والشرائع ، وتَنقس إِله العالمين ورَمْيه بالعظائم ، فكلُ نصرانى لا يأخذ بحظّة من هذه البليّة فليس بنصرانى على الحقيقة . أفليس هوالدين الذى أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا عجبا ! كيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ، ومنتهى علمه؟ .

أفترَى لم يكن فى هذه الأمة مَنْ يرجع إلى عقله وفطرته ، ويدلم أن هذا عين المحال ، وإن ضربوا له الأمثال ، واستخرجوا له الأشباه . فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم .

١٩ - إغاثة اللهفان ثان

كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت ، وامتزاجه به باتحاد النار والحديد ، وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن ، وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء ، واختلاطه بأعضاء البدن، إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما ، حتى صارا حقيقة أخرى ، تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم .

ولم يتُنعهم هذا القول في ربّ السموات والأرض ، حتى اتفقوا بأسرهم على أنَّ اليهود أخذوه ، وساقوه لبينهم ذليلا مقهورا ، وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها ، واليهود يبصقون في وجهه ، ويضر بونه ، ثم صلبوه وطعنوه بالحربة ، حتى مات ، وتركوه مصاوباحتى التصق شعره بجلده، كلا يبس دمه بحرارة الشمس ، ثم دفن، وأقام تحت التراب ثلاثة أيام ، ثم قام بلاهُ وتيبيته من قبره . هذا قول جميعهم . ليس فيهم مَنْ ينكر منه شيئاً .

فيا لِلعقول ! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة ؟ ومَنْ كان يُدَبِّر أمر السموات والأرض ؟ ومن الذي خَلَفَ الربَّ سبحانه وتعالى في هذه المدَّة ؟ ومَنْ الذي كان يُمْسِك السماء أنْ تَقَعَ على الأرض ، وهو مَدْفون في قبره ؟ .

وياعجباً! هل دُفنَتِ الكلمةُ معه، بعد أن قُتلَتْ وصُلبَتْ ؟ أم فارقته وخَذلته أحوج ما كان إلى نَصْرها له ، كما خذله أبوه وقومه ؟ فإن كانت قد فارقته وتَجَرَّد منها . فليس هو حينئذ المسيحُ . و إنما هو كغيره من آحاد الناس . وكيف يصحُ مُفارقتها له بعد أن اتحدَتْ به ، ومازَجَتْ لحمه ودمه ؟ وأين ذهب الاتحادُ والامتزاج ؟ وإن كانت لم تفارقه وقتُلَتْ وصُلبت ، ودُفنت معه . فكيف وصَل المخلوق إلى قتل الإله ، وصَلْبه ود فنه ؟ .

وياعجباً! أَيُّ قبر يَسعُ إله السموات والأرض ؟ هذا وهو الملكُ القُدُّوسُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبَّارُ المَتَكَبر، سبحان الله عما يشركون .

الحمد لله ، ثم الحمد لله تعالى ، الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . ياذا الجلال والإكرام ، كما هديتنا للإسلام أسألك أن لاتنزعه عنا ، حتى تتوفانا

in all thill a charing of bollage

على الإسلام.

أعُبّادَ المسيحِ لنا سؤالُ نُريد جـوابه ممن وَعاه إذا ماتَ الإله بصُنعِ قوم أماتوه . في اهـذا الإله ؟

وهل أرضاه مانالوه منه ؟ فَبُشْراهُمُ إذا نالوا رضاه فَقُوَّتُهُم إِذاً أَوْهَتْ قُــواه سميع يستجيب لمن دعاه ؟ ثُوَى تحت التراب، وقد علاه ؟ وهل خَلَتِ العوالم من إله يُدَبِّرها ، وقد سُمِرتْ يداه ؟ وكيف تَخَلَّتِ الأملاك عنه بنصرهم ، وقد سمعوا بكاه ؟ وكيف أطاقت الْحَشَباتُ حمل الـاله الحقِّ شُدٌّ على قَفَاه (١) ؟ يخالطه ، ويلحَقه أذاه ؟ وطالت حيث قد صفعوا قفاه ؟ أم المحيى له ربي سواه ؟ وأعجبُ منه بَطْن " قد حَواه لدى الظلمات من حَيض غَذَاه ضعيفاً ، فاتح الثَّدْي فَاه بلازم ذاك ، هل هـذا إله ؟ سيسألُ كُلُّهم عَمَّا افتراه

و إن سَخطَ الذي فعلوه فيـه وهل بقى الوجودُ بلا إِلٰه وهل خلَتِ الطِّباقُ السبع لَمَّا وكيف دَنا الحديد إليه حتى وكيف تمكنت أيدى عداه وهل عاد المسيخُ إلى حياة وياعجباً لقـــــبر ضمَّ رَّبًا أقام هناك تسعاً من شهور وشق الفرج مولوداً صغيراً ویا کل، ثم یشرب، ثم یأتی تعالى الله عن إفك النصاري

يُعظم أو يقبحُ مَنْ رَماه ؟ وإحراق له ، ولمن بغاه (۲) ؟ وقد شُدَّتُ لَتُسْمِ يِدِاه فَدُسْهُ ، لاتَبُسْ له إذ تَراه وتَعْبُدُه ؟ فانك من علاه حَوَى رَبِّ العباد ، وقد علاه له شكلاً تذكُّونا سنياه

أُعْبَادَ الصليب ، لأي معنى وَهل تَقْضِي العقولُ بغير كَسْر إذا ركب الإله عليه كُرُها فذاك المركبُ الملعون حَقًّا يُمانُ عليه رَبُّ الخلق طُرُّا فإن عَظَّمتُه من أَجْل أَنْ قَدْ وقد فَقَدَ الصَّليب ، فإن رأينا

<sup>(</sup>٢) أي طلبه لتعظيمه . (١) في نسخة « مشدودا قفاه » .

فهلاً للقبورِ سَجَدْتَ طُرُّا لضَمِّ القبرِ ربكَ في حَشاه ؟ فياعَبْدَ المسيح أفِقْ ، فهـ ذا بدايتُه ، وهذا مُنْتَهَ ا

#### فصل

فقد بانَ لَـكُلْ ذَى عقل أن الشيطانَ تلاعبَ بهذه الأمة الضَّالة كلَّ التلاعُبِ ، ودعاهم فأجابوه ، واستخفَّهم فأطاعوه .

فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى .

وتلاعب بهم في أمر المسيح.

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته.

وتلاعب بهم فى تَصْوير الصُّور فى الكنائِسْ وعبادتها . فلا تجدُ كنيسة من كنائسهم تَخْلُو عن صورة مريم والمسيح ، وجرجس ، وبطرس ، وغيرهم من القديسين عندهم ، والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ، ويدعونها من دون الله تعالى .

حتى لقد كتب بطريق الاسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتجُّ فيه للسجود للصور: بأنَّ الله تمالى أمر موسى عليه السلام أن يُصَوِّرَ فى قُبَّة الزمان صورة الساروس ، وبأن سليان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ، ونصَبَها داخل الهيكل .

ثم قال فى كتابه: و إنما مثال هـذا مثال الملك يكتب ُ إلى بعض مُحمَّاله كتابًا ، فيأخذه العامل ُ و رُبَقَبِّله و يَضَمُه على عينيه ، و يقومُ له ، لانعظياً للقرطاس والمداد ِ ، بل تعظياً للملك، كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ِ ذلك المصور ، لاللا صباغ والألوان .

وبهذا المثال بعينه عُبدَت الأصنام.

وما ذكره هذا المشركُ عن موسى وسليان عليهما السلام ، لو صَحَ الله يكن فيه دليل على السجود للصور , وغايتُه: أن يكون بمثابة مايذكر عن داود: أنه نَقَش خَطيئته في كَفّه كَيْلاً يَنساها . فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون : من التّذَلُّلِ ، والخضوع ، والسجود بين يدى تلك الصور ؟ .

و إنما المثالُ المطابقُ لما يفعله هؤلاء المشركونَ مثالُ خادم من خُدَّام الملك دخل على رَجُل. فوثَبَ الرجل من تَجْلِسه، وسَجَدَ له ، وعَبده ، وفعل به مالاً يصلح أن يُفْعلَ إلامع الملك.

وكلُّ عاقل يستجهله و يستحمقه في فعله . إذ قد ففل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يَخُصَّ به الملك دون عبيده : من الإكرام ، والخضوع ، والتذلل .

ومعلوم أن هـذا إلى مَقْتِ الملك له ، وسُقُوطه من عينه، أقربُ منه إلى إكرام له ، ورفع منزلته .

كذلك حالُ مَنْ سجد لمخلوق ، أو لصورة مخلوق . لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به العبد للى رضا الربِّ ، ولا يصلح إلاَّ له ، ففعله لصورة عبد من عبيده ، وسوّى بين الله و بين عبده في ذلك . وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء . ولهذا قال تعالى ( « ٣٣ : ٣٣ » إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ ) .

وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجلال ، والحضوع ، والذل الذي أيعامل به الملك . فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك ؟ فإن الشيطان عدو الله والمشرك إنما يشرك به ، لابو لي الله ورسوله ، بلرسول الله وأولياؤه بريئون عمن أشرك بهم ، معادون لهم . أشد الناس مقتاً لهم . فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله ، وسووا بينهم و بين الله في العبادة والتعظيم ، والسجود . والذل . ولهذا كان أبطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة ، والعقول الصحيحة ، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح معائر القبائح .

والمقصود: ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة فى أصول دينهم ، وفروعه . كتلاعبه بهم فى صيامهم . فإن أكثر صومهم لا أصل له فى شرع المسيح ، بل هو مختلق مبتدع .

فمن ذلك : أنهم زادوا جمعة فى بَدْء الصوم الكبير، يصومونها لِمرقل مخلص بيت المقدس. وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس ، وقتلوا النصارى ، وهدموا الكنائس . أعانهم اليهود على ذلك ، وكانوا أكثر قَتْلاً وفَتْكاً فى النصارى من الفرس . فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا ، وسألوه أن يكتب لهم عهداً. ففعل . فلما دخل بيت المقدس ، شكا إليه مَنْ فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم .

فقال لهم هرقل : وما تريدون مني ؟ قالوا : تقتلهم .

قال: كيف أقتلهم ، وقد كتبت لهم عهداً بالأمان . وأنتم تعلمون مايجب على ناقض

فقالوا له : إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر مافعلوا من قتل النصارى ، وهدم الكنائس. وقتلُهم قُر بان إلى الله تعالى . ونحن نتحمل عنك هذا الذنب ، ونكفره عنك ، ونسأل المسيح أن لايؤاخذك به ، ونجعل لك جمعة كاملة فى بدء الصوم ، نصومها لك ، ونترك فيها أكل اللحم ، مادامت النصرانية ، ونكتب به إلى جميع الآفاق ، غفراناً لما سألناك .

فأجابهم . وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل مالا يُحصَى كثرة .

فصيَّروا أولَ جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملِكِيَّة أكل اللحم، يصومونها لهرقل الملك، غفراناً لنقضه العهد، وقتل اليهود، وكتبوا بذلك إلى الآفاق.

وأهل بيث المقدس، وأهل مصر يصومونها، و بقية أهل الشام والروم يتركون أكل اللحم فيها، و يصومون الأربعاء والجمعة.

وكذلك لما أرادوا نقل الصوم إلى فصل الرَّبيع المعتدل ، وتغيير شريعة المسيح ، زادوا فيه عشرة أيام ، عوضاً وكفارة ، لنقلهم له .

ومن ذلك: تلاعبه بهم فى أعيادهم: فكلها موضوعة مختلقة ، مُحْدَثة بآرائهم واستحسانهم. فمن ذلك: عيد ميكائيل.

وسببه: أنه كان بالاسكندرية صنم ، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يُعيِّدون له عيداً عظيا ، ويذبحون له الذبائع. فولى بتركة الاسكندرية واحداً منهم فأراد أن يكسره (١)،

<sup>(</sup>۱) قال فی الجواب الصحیح نقلا عن ابن البطریق \_ : وکان بالأسکندریة هیکل عظیم ، کانت کیلوباطرة الملکة بنته علی اسم زحل ، وکان فیه صنم عظیم من نحاس یسمی میکائیل ، وکان أهل الأسکندریة ومصرف اثنی عشر یوما من شهر هاتور . وهو تشرین الثانی \_ یعیدون لذلك الصنم عیدا عظیما ، ویذبحون الذبائع الکثیرة ، فلما صار الأ كصندروس بطرقا علی الاسکندریة ، واحتال لهم ، بأن قال : إن هذا صنم لامنفعة فیه ولا مضرة ، فلو صیرتم العید لمیکائیل الملاك ، وجعلتم هذه الذباع له كان أنفع له عند الله ، وكان خیراً لهم من هذا الصنم ، فأجابوه إلی ذلك فكسرالصنم ، وأصلحه صلیبا وسمی الهیكل كنیسة میكائیل ، وهی الهنیسة التی تسمی قیساریة ، احترقت بالنار وقت موافاة الجیوش من القرامطة المغاربة مع المسمی أبی عبید الله ، وكان معه أمیر من أصحابه یسمی حباسة وذلك فی خلافة المعتضد بالله . وكان عامله علی مصر یومئذ مولاه المهروف بتكین ،

و يبطل الذبائح ، فامتنعوا عليه ، فاحتال عليهم ، وقال: إن هذا الصنم لاينفع ولا يضر عفله فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل مَلَك الله تعالى ، وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكم عند الله وكان خيراً لكم من هذا الصنم . فأجابوه إلى ذلك ، فكسر الصنم ، وصيره صلباناً ، وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل . وسماها قيسارية ، ثم احترقت الكنيسة وخربت ، وصيروا العيد والذبائح لميكائيل .

فنقلهم من كفر إلى كفر ، ومن شرك إلى شرك .

فكانوا في ذلك كمجوسي أسلم ، فصار رافضيا . فدخل الناس عليه يهنئونه ، فدخل عليه رجل وقال : إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى .

ومن ذلك عيد الصليب. وهو مما اختلقوه وابتدعوه. فإن ظهور الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير.

وكان الذى أظهره \_ زوراً وكذباً \_ أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذى صُلب عليه إلههم ورثبهم . فانظر إلى هذا السَّند ، وهذا الخبر ، فاتخذوا ذلك الوقت الذى ظهر فيه عيداً ، وسموه عيد الصليب ، ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة ، حيث اتخذوا وقت قتل الحسين رضى الله عنه مأتماً وحزنا لـكان أقرب إلى العقول .

وكان من حديث الصليب: أنه لما صُلب المسيح - على زعهم الكاذب - وقُتل ودفن رُفع من القبر إلى الساء . وكان التلاميذُ كلَّ يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب ويصلون . فقالت اليهود: إن هذا الموضع لا يخفى ، وسيكون له نبأ · و إذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به ، فطرحوا عليه التراب والزِّبل ، حتى صار مَزْ بلة عظيمة . فلما كان فى أيام قسطنطين الملك ، جاءت زوجته (۱) إلى بيت المقدس تطلب الصليب ، فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس وجبكل الخليل ما تُقرجل ، واختارت منهم عشرة ، واختارت من العشرة ثلاثة ، السم أحدهم يهوذا ، فسألتهم أن يدلُّوها على الموضع ، فامتنعوا وقالوا : لاعلم لنا بالموضع

<sup>(</sup>١) فى الجواب الصحيح : أن الذى جاء إلى بيت المقدس أمه هيلانة . وانظر هذه القصة فى الجزء الثالث صفحة ٢٢ بأوسع مما هنا . وفيها أنها بنت موضع هذه القمامة والمزبلة كنيسة عظيمة .

فطرحتهم في الحبس في جُبِّ لاماء فيه . فأقاموا سبعة أيام لايُطْعمون ، ولا يُسقون . فقال يهوذا لصاحبيه : إن أباه عَرَّفه بالموضع الذي تطلب . فصاح الاثنان ، فأخرجوها . فحبرًاها بما قال يهوذا . فأمرت بضربه بالسياط . فأقر ، وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة . وكان مَزْ بلة عظيمة . فصلى ، وقال : اللهم إن كان في هذا الموضع ، فاجعله أن يتزلزل و يخرج منه دخان فتزلزل الموضع ، وخرج منه دخان ، فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب ، فظهرت المقبرة وأصابوا ثلاثة صلبان . فقالت الملكة : كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح ؟ . وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس منه ، فوضع الصليب الأول عليه ، ثم الثاني ، ثم الثالث . فقام عند الثالث ، واستراح من علته . فعلمت أنه صليب المسيح ، فعلته في غلاف من ذهب ، عمد الله قسطنطين .

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثاثماً به وثمانية (١) وعشرون سنة . هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في تاريخه .

والقصود: أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدَّة:

و بعد، فسنَدُ هذه الحكاية من بين يهودى و نصر أنى ، مع انقطاعها ، وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة .

و يكني في كذبها وبيان اختلاقها: أن ذلك الصليب الذي شفى العليل كان أولى أن لايميت الإله الرب الحيي المميت .

ومنها: أنه إذا بقي تحت التراب خشب ثلثمائة وثمانية وعشرون (١) سنة ، فإنه يَنْخُرُ ويَبْلَى الدون هذه المدة .

فإِن قال عُبَّاد الصليب: إنه لما مَسَّ جسم المسيح حصل له الثبات والقوة والبقاء . قيل لهم : فما بال الصليبين الباقيين لم يَتَفَتَّنَا واشتبها به ؟

فلعلهم يقولون: لما مَسَّت صليبه مسها البقاء والثبات.

وجهلُ القوم وحمقهم أعظم من ذلك ، والرب سبحانه لما تجلَّى للجبل تَدَ كُدُكَ الجبل ، وساخ فى الأرض ، ولم يثبت لتجلِّيه ، فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها فى تلك الحال؟ ولقد صدق القائلُ : إن هذه الأمة عار على بنى آدم أن يكونوا منهم .

فإن كانت هذه الحكايةُ صحيحةً ، فما أقْرَبَها من حِيل اليهود التي تخلصوا بها من

<sup>(</sup>١) في نسخة « وثلاثة وعشرون »

الحَبْس والهلاك، وحِيَلُ بنى آدم تصلُ إلى أكثر من ذلك بكثير. ولا سِيًّا لما علم اليهود أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس، وأنها تعاقبهم حتى يد ُلُوها على موضع القتل والصلب ، وعلموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوا من عُقوبتها.

ومنها: أن عُبَّاد الصليب يقولون: إن المسيح لما تُتل غارَ دمه. ولو وقع منه قَطْرَة على الأرض ليبست ولم تُنبت، فياعجبا اكيف يَحْيَى الميتُ، ويبرأ العليلُ بالخشبة التي شُهرً عليها وصلب، أهذا كله من بركتها وفَرَحِها به، وهو مشدود عليها يَبْكى ويَسْتَغِيث؟.

ولقد كان الأليقُ أن يتفتَّ الصليبُ ويَضْمَحِلَّ لهيبة من صُلب عليه وعظمته. وَنَكْسِفَتِ الأَرضُ بالحاضرين عند صَلْبِهِ ، والمتمالئين عليه . بل تَتَفَطَّرُ السموات وتَنْشَقُ الأَرضَ ، وَتَخِرُ الجبالُ هَدًّا .

ثم يقال لعُبُنَّاد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده ، أو مع اللاهوت ؟ فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده ، فقد فارقته الكلمة ، و بطل اتحادها به . وكان المصلوب جسداً من الأجساد ، ليس بإله . ولا فيه شيء من الإله ية والربو بية ألبتة .

و إِن قلتم : إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معاً . فقد أقررتم بصلب الإله وقتله وموته ، وقدرة الحلق على أذاه . وهذا أبطلُ الباطل ، وأشحلُ الحال . فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا .

### وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه

أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة . والمسيحُ برىء من هذه الصلاة ، وسبحان الله أن يُتَقَرَّبَ إليه بمثل هذه الصلاة ، فَقَدْرُه أعلى ، وشأنه أجل من ذلك .

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس، وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق أصلا. وإنما كان يُصَلِّ إلى قبلة بيت المقدس.

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة ، والمسيح برى من ذلك ، فصلاة مفتاحها النجاسة ، وتحريمها التصليب على الوجه ، وقبلتها الشرق ، وشعارها الشرك ، كيف يخفي على العاقل أنها لا تأتى بها شريعة من الشرائع ألبتة ؟

ولما علمت الرُّهبانُ والمطارِنة ، والأساقفة : أنَّ مِثلَ هذا الدِّين تنفرُ عنه العقول أعظم نفرُة ، شَدُّوه بالحِّيل والصور في الحيطان ، بالذَّهب واللازْ وَرْد والزَّ بْجَفْر وبالأرغُل (١) وبالأعياد المحدَّنة ، ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر . وساعدهم ما عليه اليهودُ من القسوة ، والغلظة والمكر والكذب والبُّهت ، وما عليه كثير من المسلمين من الظُّم ، والفواحش ، والفجور ، والبدعة والغلق في المخلوق ، حتى يتخذه إلها من دون الله ، واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصالحيهم ، فتر كُب من هذا وأمثاله والفجور ، والفواحش ، ورُو يتهم أنه خير من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والفجور ، والفواحش .

ولهُذَا لمَّا رأى النصارى الصحابة وماهُمْ عليه آمن أكثرهُم اختياراً وطَوْعاً. وقالوا: ماالذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤ لاء.

ولقد دعونا نحنُ وغيرُنا كثيراً من أهلِ الكتاب إلى الإسلام ، فأخبروا أنَّ المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ، ثمنْ يُعَظِّمهم الجهَّالُ: من البَدَع والظَّم ، والفجور، والمكر والاحتيال ، ونسْبةُ ذلك إلى الشرع و لَمَنْ جاء به. فساء ظنهم بالشرع و بمن جاء به (٢) . فالله طليبُ قُطَّاع طريق الله ، وحسيبُهم .

فهذه إشارة يسيرة جِدًّا إلى تلاعُبِ الشيطان بعُبَّاد الصليب ، تدلُّ على مابعدها. والله الهادي الموفق .

# فصل فصل

فى ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيَّة وهم اليهود قل ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيَّة وهم اليهود قال الله تعالى فى حقهم («٢: ٩٠») بِئُسَمَا أَشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ

(١) الأرغل ، والأرغن : آلة من آلات المزامير ، يعرفها أهل ذلك الفن . والقصد أنهم جعلوا عبادتهم بالمزامير والموسيق .

<sup>(</sup>٢) وهمذا اليوم كثير جدا . فإن حال متصوفة الزمن وعوام الناس وأكثر خواصهم ، وما عندهم من الغلو في العباد الأحياء والموتى حتى جعلوهم آلهة ، بل جعلوا الجادات من عمود وشجر ومقصورة ونحو ذلك آلهة . ومن موالد جاهلية ، يعملون فيها من المهازل والمساخر ، ومن أخلاق شريرة ، وأنحلال عن الآداب الإسلامية ، بل عن الآداب الإنسانية . كل ذلك قد نفر أشهد التنفير من الدين ، واتخذه العدو حجة على الاسلام . والإسلام برىء من أولئك وأعمالهم وأخلاقهم . وجاهليتهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

اللهُ بَغْياً أَنَّ يُبَرِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ).
وقال تعالى ( «٥: ٠٠» قُلْ هَلْ أُنبِّنُكُمْ بِشَرِ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةً عِنْدَ الله ؟ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهُ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. أُولَئِكَ شَرُ مَكَاناً وأضَلُ عَنْ سَوَاء السَّبِيلِ «٢١» وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفُرْ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَنْ سَوَاء السَّبِيلِ «٢١» وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفُرْ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَى مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاللهُ أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقال تعالى ( « ٥ : ٥٠ » تَرَى كَثيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واللَّهِ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفَى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) .

وقدأُمرَ نا اللهُ سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صِرَ اطالدين أنعَم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

وثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « اليهُودُ مَغْضُوبُ عليهم ، والنصارى ضالون (١) » .

فَأُوَّلُ تَلاعُبِ الشيطان بهذه الأمة في حياة نَبيِّهَا، وقُربِ المهد بإنجائهم من فرعون و إغراقه و إغراقه و إغراقه و إغراقه و إغراق قومه ، فلما جاوَزُ وا البحر رأوا قوماً يَعْكُفُون عَلَى أَصنام لهم . فقالوا ( «٧ :١٣٨» يَامُوسَى أَجْعَلُ لَنَا إِلهَ عَلَى أَلُمُ آلِهَةٌ ) فقال لهم موسى عليه السلام ( إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ ) وَقَالَ لهم موسى عليه السلام ( إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ ) إِنَّ لَهُ لُكَ ءَ مُتَبَرَّ مَا مُهم فيه وَباطلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

فأى جهلٍ فوق هذا؟ والمهد تويب ، و إهلاك المشركين أمامهم ، بَمَو أَى من عيونهم . فطلبوا من موسى عليه السلام أن يَجْعَلَ لهم إِلْها . فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إِلْها مخلوقاً. وكيف يكون الإله مجعولاً ؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ماسواه . والمجعول مَر بوب مصنوع ، فيستحيل أن يكون إلها .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والترمذي من حديث عدى بن حاتم . قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة : وقد روى حديث عدى بن حاتم هذا من طرق . وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها .

وما أكثر الحَلَف لهؤلاء في أتخاذ ِ إله مجعول ، فكل من اتخذ إله أ غير الله فقد اتخذ إلها مجعولا .

وقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «أنه كان فى بعض غزواته ، فمرُّوا بشجرة يُعلِّق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم ، يسمونها ذات أنواط . فقال بعضهم : يارسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال : الله أكبر ، قلتم كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلماً كما لهم آلهة ، ثم قال لَتَر ْ كَ بُنَّ سَنن من كان قبلكم حَذْ وَ القُذَّة بالقُذَّة (١) ه .

#### فص\_ل

#### ومن تلاعبه بهم

عبادتهم العجلَ من دون الله تعالى ، وقد شاهدوا ما حَلَّ بالمشركين من العقوبة ، والأخذة الرَّابِيَة ، ونبيُّهم حَيُّ لم يمت .

هذا . وقد شاهدوا صانعه يَصْنَعه و يَصُوغُه ، و يَصْلِيه النارَ ، و يَدُقُه بالمُطْرَقة ، و يَسْطُو عليه بالمبرد ، و يُقلِّبه بيديه ظهراً لبطن .

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم ، حتى جعلوه إله موسى . فنسَبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى ، بل عبادة أبلد الحيوانات ، وأقلها دَفعاً عن نفسه ، بحيث يضربُ به المثلُ في البلادة والذُّلُ . فجعلوه إله كليم الرحمٰن .

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا ، فقالوا ( « ٢٠ : ٨٨ » فنسيي ) .

قال ابن عباس « أي ضَلَّ وأخطأ الطريق » .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد . وروى ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية من حديث مجل بن اسحاق وعقيل ومعمر كلهم عن الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن أبى واقد الليثى « أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين . قال : وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط . قال: فررنا بسدرة خضراء عظيمة ، قال : فقلنا : يارسول الله ، اجمل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط السلاح بالشجرة ، أى علقه بها ، فذات الأنواط ، أى ذات التعاليق . والسدرة شجرة النبق . والفذة \_ بضم القاف وتشديد الذال المعجمة مفتوحة \_ : إحدى ريش السهم أى إنهما يكونان متساويين في كل شيء . كا جاء في لفظ آخر « حذوك النعل بالنعل » .

وفى رواية عنه « أى إِن موسى ذهبَ يطلب ربه فَضَلَ ، ولم يعلم مكانه » . وعنه أيضاً « نسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه و إله كم » . وقال السُّدى « أى ترك موسى إلهه ههنا ، وذهب يطلبه » .

وقال قَتَادة « أَى إِن موسى إِنمَا يطلب هذا ، ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر » . هذا هو القول المشهور : أن قوله « فنسى » من كلام السامري وعُبَّاد العجل معه . وعن ابن عباس رواية أخرى «أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامرى : أنه نسى ، أى ترك ما كان عليه من الإيمان » .

والصحيح: القول الأول. والسياق يدل عليه ، ولم يذكر البخارى في التفسير غيره ، فقال « [ فنسى موساهم (١)] يقولونه: أخطأ الرب "».

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بنى إسرائيل يوردونه عليه ، فيقولون له : إذا كان هذه إله موسى ، فلائي شيء ذهب عنه لموعد إلهه ؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله « فنسى » .

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم .

فانظر إلى هؤلاء ، كيف اتخذوا إلها مصنوعا مَصُنوعا من جَوْهر أرضى ، إنما يكون تحت التراب ، محتاجا إلى سَبْك بالنار ، وتصفية وتخليص لخبثه منه . مدقوقا بمطارق الحديد ، مقلباً في النار مرة ، بعد مَرَّة قد نحت بالمبارد ، وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل . والضَّيْم ، وجعلوه إله موسى . ونسبوه إلى الضلال ، حيث ذهب يطلب الها عبره .

قال محمد بن جرير: وكان سبب اتخاذهم العجل ماحد ثنى به عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنى إبراهيم بن بشار الرّمادى حدثنا سيفان بن عُيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «لما هجم فرعون على البحر، هو وأصحابه، وكان فرعون على فرسأدهم [ذنوب (٢)] فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم فى البحر، فمثل له جبريل على فرس أنثى [وديق (٢)] فلما رآها الحصان تقَحّم خُلفَها، قال: وعرف السامرئ

<sup>(</sup>۱) زیادة من صحیح البخاری . وانظر شرحه فی الفتح (ج ۲ ص ۲۷۰) .

<sup>(</sup>۲) زيادة من تفسير ابن جرير (ج ۱ ص ٣٢٢) والذنوب: الفرس الوافر الذيل. واستودقت الفرس أرادت الفحل وطلبته. فهي وديق وودوق :

جبريل [ لأن أمه حين خافت أن يُذْبِح خَلَّفته في غار وأطبقت عليه . وكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه ، فيجد في بعض أصابعه لبنا ، وفي الأخرى عسلا ، وفي الأخرى سمناً ، فلم يزل يغذوه حتى نشأ ، فلما عاينه في البحر عرفه] (١) . فقبض قَبْضة من أثر فرسه . قال : أخذ قبضة من تحت الحافر .

قال سفيان : وكان ابن مسعود يقرؤها ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضة مِنْ أَثَرَ فَرَسَ الرَّسُولِ » .

قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس « وأُلقي في رُوع السامرى: إنك لاتلقيها على شيء، فتقول: كُنْ كذا وكذا إلاكان، فلم تزل القبضة معه في يده، حتى جاوز البحر، وفلما جاوز موسى و بنو إسرائيل البحر، وأغرق الله آل فرعون. قال موسى لأخيه هرون: اخْلُفْنِي في قَوْ مِي وَأُصْلِح ، ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع بنى إسرائيل حُلِيُّ من حلى آل فرعون، قد استعاروه، فكأنهم تأثّموا منسه، فأخرجوه لتنزل النارُ فتأكله فلما جمعوه قال السامرى بالقبضة التي كانت في يده هكذا. [وأوما ابن إسحاق بيده هكذا] (١)، فقذ فها فيه وقال: كن عِجْالاً جَسَدًا له خُوار ، فصاد عجلا جسداً له خوار ، فكان يدخل الربح من دُبُره ويخرج من فيه ، يُسْمع له صوت: ( « ٢٠ : ٨٨ » فقال هٰذَا إِلهُ مُوسى ) فعكفوا على المجل يعبدونه . فقال هٰرون («٢٠ : ٩٠ » يَاقَوْم إِنَّهَا فُتِنْتَمْ وَهِ إِلَهُ مُوسى ) فعكفوا فاتَبعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي «١٥» قَالُوا لَنْ نَبْرَح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْ حِعْ إِلَيْنَا مُوسَى ) .

وقال الشّدِّى « لما أمر الله موسى أن يَخْرُجَ ببنى إسرائيل من أرض مصر أمر موسى بنى إسرائيل أن يخرجوا ، وأمرهم أن يستميروا الحُلِيَّ من القبيْط . فلما نَجَى الله موسى ومَنْ معه من بنى إسرائيل من البحر ، وأغرق آل فرعون ، أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله ، فأقبل على فرس ، فرآه السامريُّ ، فأنكره . ويقال : إنه فرس الحياة (٢) . فقال حين رآه : إن لهذا لشأناً ، فأخذ من تُربة حافر الفرس . فانطلق موسى عليه السلام ، واستخلف لهرون على بنى إسرائيل ، وواعدهم ثلاثين ليلة . فأتمها الله تعالى بعشر . فقال لهم هرون : يابنى إسرائيل ، إن الغنيمة لا تَحِلُّ لكم ، وإن حُلِيَّ القبيْط إنما هو غنيمة . فاجمعوها جميعاً يابنى إسرائيل ، إن الغنيمة لا تَحِلُ لكم ، وإن حُلِيَّ القبيْط إنما هو غنيمة . فاجمعوها جميعاً

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن جرير . (٢) في ابن جرير : وقال إنه فرس الحياة .

واحفروا لها حُفْرة. فادفنوها ، فإنجاء موسى فأحلها أخذ بموها [و إلا كان شيئاً لم تأكلوه] (المجمعوا ذلك الحلى في تلك الحفرة ، وجاء السامريُّ بتلك القبضة ، فقذفها ، فأخرج الله من الحلى عجلا جسداً له خوار [ وعدَّت بنو إسرائيل مَوْعد موسى . فعدوا الليلة يوما واليوم يوما . فلما كان تمام العشرين أخرج لهم العجل ] (ا) فلما رأوه قال لهم السامرى : (هذا إله حموله كان تمام العشرين أخرج لهم العجل إلى فلمه ههنا ، وذهب يطلبه . فعكفوا عليه يعبدونه ، وكان يخور و يمشى ، فقال لهم هرون : يابني إسرائيل ، وإنما فتنتم به) ، يقول : إنما ابتليتم بالعجل (وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّ مُنُ ) فأقام هرون ومن معه من بني إسرائيل ، لايقاتلونهم . وانطلق موسى إلى الله يكلمه . فلما كلمه قال له إلينك رَبِّ لِنَوْضَى ﴿ عَلَى أَثَرَ مِي وَعَجِلْتُ مِن نَهُ لَكُ وَ وَأَضَلَهُمُ وَلَى الله يكلمه . قال الله يكلمه . فلما كلمه قال له إلينك رَبِّ لِنَوْضَى ﴿ عَلَى أَنْوِى وَتَجِلْتُ السّامريُ أَوْلاً عَلَى أَثَرَ مِي وَجَلِتُ السّامريُ أَوْمَ أَن يتخذوا العجل . السّامريُ أورهم أن يتخذوا العجل .

(١) زيادات من تفسير ابن جرير . وهذه الروايات ليس فيها شيء مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر من سياقها أنها إسرائيلية . وظاهر فيها التكلف . والأقرب إلى معنى الفرآن وأسلوبه \_ والله أعلم \_ أن السامري كان صانعا ومثالا يصنع تلك الصور والتماثيل في مصر للعجول وغيرها . وأنه كان كـنودا حسودا يحسد موسى على ماوهبه الله من النبوَّة والرياسة بالحق على بني إسرائيل. فانتهْز فرصة ذها به لميقات ربه ، وقال لبني إسرائيل : إن ماتجملون من حلى الفبط عليه من صور آلهتهم ومعبواداتهم ، وذلك مشاركة لهم ف وثنيتهم ، فاجمعوا ذلك وألقوه عنكم ، فجمعوه وأعطوه إياه ، فأخذه وصاغه بصنعته الهندسية على صورة العجل ، واحتال عليه حتى جعله يخرج الريح من فمه كشبه خوار العجل . مثل الذي يصنعه اليوم أصحاب السيارات في نفيرها الذي ينبهون به على أصوات مختلفة . ثم أخرجه إلى بني إسرائيل ، وقال لهم : هذا إلهكم وإله موسى ، وقد نسى أن يأمركم بعبادته وأنا أبلغكم عنه ذلك ، يقول الساءرى هذا ويفعله يبتغي الرياسة على بني إسرائيل بالباطل والكفر . فعكفوا عليه يعبدونه طاعة للسامري، حتى جاء موسىغضبان أسفا . وقال للسامري : (ماخطبك ياسامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به)من فنالهندسة والصياغة فصغت لهم هذا العجل، وقد كنت قبضت قبضة من أثرالرسول، ولم يقل من أثر الملك ولا من أثر جبريل . وليس، رسول إلا موسى يقول : أخذت قليلا من أثرك ، يعني من دينك الذي تأثره عن ربك ، ولكن ذلك الدين لم يصل إلى قلي ، ولم يجاوز يدى ، وقد كان ماأخذته قليلا قدر مايقيض الا نسان في يده شيئًا بسيطًا من الطعام ونحوه . ثم طرحت ذلك ونبذته ، وكفرت بك و ما حثت نه ، حسدالك على ماأوثيت من هذه الرياسة . ويدل على ذلك قوله « فنبذتها» فا نما النبذ يقال لطرح الشيء المسكروه ، أو الحقير المنهن . وما يذكر في الروايات الإسرائيلية يدل أنه كان معتزا بمـا قبض من أثر فرس جبريل ومكرما له ، فلا يناسبه التعبير بالنبذ . هذا وينبغي أن يفهم قصص القرآن الكريم بنص الآيات فقط، بعيداكل البعد عما يروى في ذلك من الأسرائيليات. وإن كان قد رواه ابن جرير وابن كثير أو غيرهما . اللهم إلا إذا كان ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فينظر في الرواية ، فإن صحت فعلى العين والرأس ، وإن لم تفهمهما عقو لناالقاصرة . فإن قاو بنا المؤمنة تطمئن إليها ولا تجد لها أدنى حرج . أما إذا كانتضعيفة السندأوواهية ،فإنها تضاف إلىالاسرائيليات. وإنما كانذلك لما يروى عن

فالروحُ مَنْ نفخها فيه ؟ قال الرب تعالى : أنا ، قال : يارب أنت إِذاً أضللتهم » .

وقال ابن إسلحق عن حكيم بن جُبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان السامرى [من أهل باجِر ما] (١) وكان من قوم يعبدون البقر ، فكان بحب عبادة البقر فى نفسه ، وكان قد أظهر الإسلام فى بنى إسرائيل . فلما ذهب موسى إلى ربه قال لهم هرون : أنتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحُليًّا ، فتطهروا منها ، فإنها بَجَس ، وأوقد لهم ناراً . فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها ، فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة والحلى ، فيقذفون به فيها ،حتى إذا انكسر الحلى فيها، ورأى السامرى أثر خوس جبريل ، فأخذ ترابا من أثر حافره ، ثم أقبل إلى النار ، فقال لهرون : يانبى الله ، ألقي ما في يدى ؟ ولا يَظنُ هُرون إلا أنه كبعض ماجاء به غيره من الحلى والأمتعة . فقد فيها ، فقال : يلدى ؟ ولا يَظنُ هُرون إلا أنه كبعض ماجاء به غيره من الحلى والأمتعة . فقد فيها ، فقال : علم من الإسلام ، يعنى السامرى " ( « ٢٠ ؛ ٨٩ » أَفَلَا يَرَ وَن أَنْ لاَ يَر وَجِع أَلِيهمْ قَوْلاً وَلاَ عَلْه وَلاً مَلْكُ مَمْ وَلاً وَلاَ مَعْهُم مَن الْولا مَنْ الْولا مَنْ الْولا الله من الإسلام ، يعنى السامرى " ( « ٢٠ ؛ ٨٩ » أَفَلَا يَرَ وَن أَنْ لاَ يَر وج عُ إلَيْهمْ قَوْلاً وَلاَ عَلِيه من الإسلام ، يعنى السامرى " ( « ٢٠ ؛ ٨٩ » أَفَلَا يَرَ وَن أَنْ لاَ يَر وج عُ إلَيْهمْ قَوْلاً وَلاَ عَيْه من الإسلام ، يعنى السامرى " ( « ٢٠ ؛ ٨٩ » أَفَلَا يَرَ وَن أَنْ لاَ يَر وج عُ إلَيْهمْ قَوْلاً وَلاً وَلاَ مَنْها ) .

[ وكان اسم السامرى موسى بن ظفر وقع فى أرض مصر فدخل فى بنى إسرائيل](١) .
فلما رأى هْرُونُ ماوقعوا فيه قال : ( يَاقَوْم إِنَّمَا فُتُنْـتُمُ بِهِ وَ إِنَّ رَ بَّكُمُ الرَّ عَمْنُ فَاتَبِعُونِى
وَأَطِيعُوا أَمْرِى . قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ) .

فأقام هرون فيمن معه من المسلمين عمن لم يَفْتَتِنْ ، وأقام مَنْ يعبد العجل على عبادة العجل وتَحَوَّف هرون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى («٩٤:٢٠» فَرَّ قْتَ يَيْنَ بَنِي إِسْرَ البِيلَ وَلَمَ " تَرْ قُبُ قُوْلِي ) وكان له هائباً مطيعاً .

فقال تعالى مذكِّرًا لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع نبيهم ( « ٢ : ٥١ »

الرسول ، لأنه لايكون من عند بشريته . وإنما يكون من إيحاء الله له . أما ماكان عن الصحابة . فهو بلا شك من بشريتهم وأفهامهم ، أو من مسموعاتهم من مسلمة بنى اسرائيل ، أمثال كعب الأحبار ووهب ابن منبه . وأمثالهما ، والله أعلم بما أصاب التفسير من أقوالهما وقصصهما ، بل وبما أصاب الإسلام كله . ولا حول ولا قوه إلا بالله .

<sup>(</sup>١) زيادة من تفسير ابن جرير .

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْ بَعِينَ لَيَلَةً ثُمُّ ٱتَّخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه ) يعنى من بعد ذهابه إلى ربه . وليس المراد من بعد موته (وَأَ نَتُم ظَالِمُونَ) أَى بعبادة غير الله تعالى . لأن الشِّر ك أظلمُ الظلم . لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها .

وله ا قَدِمَ موسى عليه السلام و رأى ماأصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه ، وألتى الألواح عن رأسه ، وفيها كلامُ الله الذى كتبه له ، وأخذ برأس أخيه ولحيته ، ولم يَعْتَبِ الله عليه في ذلك ، لأنه حمله عليه الغضبُ لله . وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه ، ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخر . فإنه ليس الخبرُ كالمعاينة .

#### فص\_ل

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة فى حياة نبيهم أيضا: ماقصه الله تعالى فى كتابه حيث يقول (« ٢ : ٥٥» وإِذْ قُلْتَمُ ۚ يَا مُوسَى لَنْ نُوَّمِنَ لَكَ حَقَّى رَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ أى عياناً.

قال ابن ُ جرير : ذَكَرَهم الله تعالى بذلك اختلاف آبائهم ، وسوء استقامة السلافهم لأنبيائهم، مع كثرة معاينتهم من آيات الله ما يُثلج ُ بأقلها الصدور ُ ، وتطمئنُ بالتصديق معها النفوس ُ . وذلك مع تتا بُع الحجج عليهم ، وسُبوغ النّهم من الله تعالى لديهم . وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها عير الله ، ومرة يعبدون العجل من دون الله ، ومرة يعبدون العجل من دون الله ، ومرة يقولون : لانصَدِّقُكَ حتى برى الله جَهْرة ، وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال (« ٥ : ٢٤ » يقولون : لانصَدِّقُكَ عَلَى الله عَلَى الله عَدُونَ ) ومرة يقال لهم (« ٢ : ٥٥ » قُولُوا حِطَّة نهوا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>۱) معنى «حطة » أى نطلب إليك يارب أن تحط عنا خطايانا . ومعنى دخولهم الباب سجدا ، أى متذللين منكسرين ، خضوعا وشكراً لله الذى نصرهم على القوم الجبارين . كا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح مطأطئار أسه ، حتى لتكادتمس جبهته قربوس سرج فرسه ، وعيناه تبكيان من خشية الله والذل والانكسار له سبحانه ، شكراً له على ما تفضل عليه به من هذا النصر ، ذاكرا اليوم الذى خرج فيه تحت جنح الظلام، مع رفيقه الصديق هربا من أهل مكة ، خائفا من كيدهم ومكرهم، ثم آوى إلى غار مكث فيه ثلاثة أيام ، ذكر هذا وذكر ما أعطاه الله يوم الفتح من العزة والنصر له ولدينه الحق . أما أولئك الإسرائيليون الذين قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ، فإنهم أطغتهم نعمة الله فيطروها واستكبروا على الله وتناسوا جبنهم لما قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة ، فإنهم أطغتهم نعمة الله فيطروها واستكبروا على الله وتناسوا جبنهم لما يغيروه بحنطة ، أوما إلى ذلك من التلاعب مع الهوى ، والله أعلم .

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَعْفُر ْ لَكُمْ خَطَايا كُمْ ) فيقولون « حَبَّة في شعيرة (١) » و يدخلون من قبل أستاههم. ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة ، فيمتنعون من ذلك ، حتى نَتَقَ الله تعالى عليهم الجبل كأنه ظُلَّة ، إلى غير ذلك من أفعالهم ، التي آذوا بها نبيهم ، التي يكثر إحصاؤها . فأعلم ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهوه بني إسرائيل ، الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (٢) أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم، وجحودهم نبوته ، وتركهم الإقرار به و بما جاء به، مع علمهم به ، ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم ، وآبائهم الذين قص الله علينا قصصهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة « حنطة في شعرة » .

<sup>(</sup>٢) في تقسير ابن جرير « الذين كانوا ببن ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « وطهروا ثيابكم » .

مِنْ قَبْلُ و إِنَّاى َ . أَتُهُ لِكُنَا عِمَا فَعَلَ الشَّفَهَاءِ مِنَّا؟ ) (١) .
فإن قيل : فما مقصودُ موسى بقوله : ( لَوْ شِئْتَ أَهْلَـكُتْهُمْ مِنْ قَبْلُ؟ ) .
فقد ذُكر فيه وجوهُ .

فقال السدى : لما ماتوا قام موسى يَبْكى ، و يقول : يارب ، ماذاأ قولُ لبنى إسرائيل ، إذا أَتَيْهُمْ وقد أَهلكتَ خيارهم؟ .

وقال محمد بن إسحٰق : اخترتُ منهم سبعين رَجُلاً ، الخيِّرَ فالخيِّرَ ، أَرْجِعَ إليهم وليس معى منهم رجل واحد ؟ فما الذي يُصَدِّقوني به، أو يأمنوني عليه بعد هذا ؟ .

وعلى هذا، فالمعنى : لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا . فكان بنو إسرائيل يُعاينون ذلك ، ولا يَتهمونني .

وقال الزجاج: المعنى: لوشئت أهلكتهم سن قبل أن تَبْتَلِيهم بما أوجب عليهم الرَّجَفة.
قلت: وهؤلاء كلهم حامُوا حول المقصود. والذي يظهرُ - والله أعلم بمراده ومُراد نبيه -:
أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لرَبّه ، وتوسَّلُ إليه بعفوه عنهم من قبل ، حين عبد
قومهم العجل ، ولم يُنكروا عليهم . يقول موسى : إنهم قد تقدَّم منهم مايقتضى هلاكهم .
ومع هذا فوسعهم عَفُولُكَ ومَغْفِرَتُكَ ، ولم تُهُلِكُهُمْ ، فَلْيسَعْهم اليوم ماوسِعهم من قبل .
وهذا كما يقول مَنْ واخَذَه سيده بجُرْم: لوشئت واخذتنى من قبل هذا بما هو أعظم من

هذا الجُرُم ، ولكن وَسَعنِي عَفُولُكُ أُولاً ، فلْيَسَعْنِي اليوم .

ثُم قال نبيُّ الله : ( « ٧ : ١٥٥ » أَتُهُولِكُنا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ؟ ) . فقال ابن الإِنبارِيِّ وغيره : هذا استفهام على معنى الجَحْد ، أي لست تفعلُ ذلك . والسفهاء هنا : عَبدَة العجل .

قال الفرَّاء: ظُنَّ موسى أنهم أُهاكموا باتخاذ قومهم العجل، فقال: (أَتُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الرواية ابن كثير في تفسير الآية من سورة الأعراف. بدون أن يذكر لها سنداً . وهي من الاسرائيليات بلا شك . لأنه لم يسندها إلى صاحب ، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وصنعة بني إسرائيل فيها ظاهرة من قوله « فسمعوه \_ أى السبعون \_ سمعوا الله تعالى وهو يكلم موسى يأمره وينهاه » فإذن كانوا أبنياء سمعوا كلام الله مثل موسى وهذا ما لم يقله أحد .

السفهاء منًّا؟) و إنما كان إهلاكهم بقولهم (أَرِنَا ٱللهَ جَهْرَةً).

ثم قال: (إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ) وهذا من تمام الاستعطاف، أى ما هي إلا ابتلاؤك واختبارُك لعبادك. فأنت ابتليتَهم وامْتَحَنتهم ، قالأمْرُ كله لك وبيدك ، لا يكشفه إلا أنت ، كا لم يمتَحِن به و يختبر به إلا أنت . فنحن عائذون بك منك ، ولا جنون منك إليك .

#### فص\_ل

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم

أنهم قيل لهم، وهم مع نبيِّهم، والوحْيُ ينزِلُ عليه من اللهِ تعالى ( « ٢ : ٥٨ » أَدْخُلُوا هذه الْقَرِّيَة (١))

قال قتادة ، وابن زيد ، والسُّدى ، وابن ُ جَرِير وغيرهم: هى قرية ُ بيت المقدس ( فَكُلُوامِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ \* رَغْدًا ) أى هنيئاً واسعاً ( وادْخُلُوا البَابَسُجَّدًا ) قال السُّدِّى : هو بابُ من أبواب بيت المقدس. وكذلك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: والسجود بمعنى الركوع . وأصلُ السجود: الانحناء لمن تُعظمه. فكل مُنْحن لشيء تعظيماً له فهو ساجد . قاله ابن جرير وغيره .

قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام، أحدهما لصاحبه من السجود المحرَّم. وفيه نهى صريح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

ثم قيل لهم ( قُولُوا حِطَّة ) أى خُطَّ عَنَّا خَطايانا . هذا قولُ الحَسَنِ ، وقتادة ، وعطاء . وقال عكرمة وغيره : أى قولوا : « لاإله إلا الله » وكأ ن أصحاب هــذا القول اعتبروا الكلمة التي تُحَطُّ بها الخطايا . وهي كلة التوحيد .

وقال سعيد بن جُبيرعن ابن عباس « أمر وا بالاستغفار » .

<sup>(</sup>١) وفي سورة الأعرف («٧: ١٦١» وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اُسَكُنُوا هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْمَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَالْدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئْتِكُمُ سَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ «٢٦٣» فَبَدَّلُ النَّذِينَ ظَلَمُوامِنْهُمْ قَوْلًا غَيرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْ سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاء عَلَيْهِمْ وَجْزًا مِنَ السَّمَاء عَلَيْوا يَظُلُمُونَ ).

وعلى القولين : فيكونون مأمورين بالدُّخولِ بالتوحيدِ والاستغفار ، وضمن لهم بذلك مغفرة خطاياهم . فتلاعب الشيطان بهم ، فبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم ، وفعلاً غير الذي أمروا به .

فروى البخارى في صحيحه ، ومسلم أيضا ، من حديث مَمَّام بن مُنَبِّه عن أبى هريرة رضى الله عنه تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « قيل لبنى إسرائيل : ادخلوا الباب سُجِّداً وقولوا حِطَّة ، نَعْفُر لَكم خَطايا كم ، فبد لوا ، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعرة . فبد لوا القول والفعل معاً . فأنزل الله عليهم رِجْزاً من السماء (١) » قال أبو العالية : هو الغضب . وقال ابن زيد : هو الطاعون (٢) . وعلى هذا ، فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولاً وعملاً .

#### فص\_ل

### ومن تلاعب الشيطان بهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى قصة موسى من أحاديث الأنبياء . وفى تفسير سورة البقرة . وتفسير سورة الأعراف (۲) قال الحافظ ابن كئير فى تفسير الآية من سورة البقرة . وروى ابن أبى حاتم عن سعد بن مالك ، وأسامة بن زيد ، وخزيمة بن ثابت رضى الله عنهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم » وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى به ، وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث حبيب بن أبى ثابت « إذا سممتم بالطاعوذ بأرض فلا تدخلوها » \_ الحديث . (٣) قال الحافظ ابن كثير : وقوله تعالى (اهبطوا مصرا) هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف واللام

فكانوا فى أفسح الأمكنة وأوسعها ، وأطيبها هواء ، وأبعدها عن الأذى ، ومجاورة الأنتان والأقذار ، سَقَفْهُم الذى يُظلهم من الشمس : الغمام ، وطعامهم : السلوى ، وشرابهم : المن ".

قال ابن زيد : كان طعامُ بنى إسرائيل فى التّيه واحداً ، وشرابهم واحداً . كان شرابهم عسلاً ينزل من الساء ، يقال له : المن . وطعامهم طير ، يقال له : السلوى ، يأكلون الطير ويشر بون العسل . لم يكن لهم خبز ولا غيره .

ومعلوم فضل مذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة.

وكانوا مع ذلك يتفجّر لهم من الحجر اثنا عشر عيناً من الماء . فطلبوا الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير . فذُمُوا على ذلك . فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى ، والغيّ بالرشاد ، والشّرك بالتوحيد ، والسنة بالبدعة ، وخدمة الخالق بخدمة المخلوق ، والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظّه من العيش النكد الفاني في هذه الدار ؟؟! .

في المصاحف الأعمة العثمانية . وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك ، لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس « اهبطوا مصرا من الأمصار » رواه ابن أبي حاتم . قال : وروى عن السدى وقتادة والربيع بن أنس نحوذلك . وقال ابن جرير : وقع فى قراءة أبيّ بن كعب وابن مسعود (اهبطوا مصر ) من غير إجراء، يعني من غير صرف . ثم روى عن أبي المالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا . قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون ، على قراءة الإجراء أيضا . ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف ، كما في قولد تعالى (قواريرا قواريرا) ثم توقف في المراد:ماهو ؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظر . والحق أن المراد مصر من الأمصار اه . وقال الزمخشري : وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه \_ وهما التعريف والتأنيث \_ لسكون وسطه . كقوله ( ونوحا ولوطا ) وفيهما العجمة والتعريف . وإن أريد به البلد فما فيه إلاسبب واحد، وأنه يريد مصرامن الأمصاراه. ورجح ابن جريرفي تفسيره أن يكون مصر المعروفة . لفوله تمالى (كدلك وأورثناها بني إسرائيل) يعني مصر . وهو الأظهر ، لأن تلك الأطعمة إنماكان يعرفها بنو إسرائيل في مصر التي كانوا فيها . وهذا الجواب من موسى تقريع لبني إسرائيل وتوبيخ لهم أنهم يريدون أن يرجعوا إلى الذلة والمسكنة التي كانوا فيها في مصر ليتمتعوا بألوان الأطعمة . وأن ذلك أعظم نقيصة وعيب في الإنسان أن يهتم ببطنه وإن باع لها عزته وشرفه وحريته . والأمة التي تصاب بذلك أولى مها الموت ، بل الموت خير من حياة هذه الأمة الحقيرة الذليلة التي لاتهتم إلا لبهيميتها . فالأولى أن يكون المراد مصر المعروفة التي كانوا بها يسومهم فرعون فيها العذاب ، قبل أن ينقذُهم الله بموسى منها.

#### 

#### ومن تلاعبه بهم

أنهم لما عُرضت عليهم التوراة لم يقبلوها ، وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوه ، حتى أمر الله سبحانه جبريل، فقلع جبلا من أصله على قَدْرهم، ثم رفعه فوق رؤوسهم ، وقيل لهم : إن لم تَقْبلوها ألقيناه عليكم ، فقبلوها كرها . قال الله تعالى : ( « ٧ : ١٧١ » وَإِذْ نَتَقْناً الْجَبلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ ظُلّة وَظَنُّوا أَنّهُ وَاقِع مُ بِهِمْ، خُذُوا مَا آتَيْناً كُمْ بِقُوّةٍ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ ظُلّة وَظَنُّوا أَنّهُ وَاقِع مُ بِهِمْ، خُذُوا مَا آتَيْناً كُمْ بِقُوّةٍ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ فَوْقَهُنْ فَاللهُ تَقُونَ (١) .

قال عبدالله بن وهب قال ابن زيد: « لما رجع موسى من عند ربه بالألواح ، قال لبنى إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله ، وأمرُه الذي أمركم به ، ونهئيه الذي نهاكم عنه ، فقالوا: ومَنْ يأخذ بقولك أنت ؟ لا والله ، حتى تركى الله جَهْرَة ، حتى يَطْلُعُ الله إلينا ، فيقول : هذا كتابى فخذوه ؟ هذا كتابى فخذوه . هما له لا يكامنا كما كلك أنت يا موسى ، فيقول : هذا كتابى فخذوه ؟ فجاءت عَضْبة من الله تعالى ، فجاءتهم صاعقة فصعقتهم . فما توا أجمعون . قال : ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم . فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله . فقالوا : لا. فقال : أي شيء أصابكم ؟ قالوا : متنا ثم حيينا . فقال : خذوا كتاب الله . قالوا : لا . قال : فبعث الله ملائكته فنتَقَت الله ملائكته فنتَقَت طرحناه عليكم . قال : فأخذوه بالميثاق » .

وقال السدى « لما قال الله تعالى لهم : ( ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةُ ) فأبوا أن يسجدوا، فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم ، فنظروا إليه وقد غَشِيهم ، فسقطوا سجداً على شقيّ، ونظروا بالشق الآخر . فكشفه عنهم ، ثم تولوا من بعد هذه الآيات ، وأعرضوا .

<sup>(</sup>۱) روى النسائى عن ابن عباس قال «ثم سار بهم موسى إلى الأرض المقدسة ، وأخذ الألواح بعد ماسكت عنه الغضب ، وأمرهم بالذى أمره الله أن يبلغهم من الوظائف . فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل! فوقهم كأنه ظلة . قال : رفعته الملائكة فوق رءوسهم » وهو قوله تعالى (٤ : ٤ ٥ ١ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) وقوله (٢ : ٣٣ وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنينا كم بقوة) .

ولم يعملوا بما في كتاب ، الله ونبذوه وراء ظهورهم . فقال تعالى مذكراً لهؤلاء بما جرى من أسلافهم ( « ٢ : ٣٣ » وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَا كُمْ بِقُوا وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ « ٣٤ » ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلُولا فَضْلُ اللهِ عَلَيْتُم وَرَ حَمَتُهُ لَكُنْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ) .

#### فص\_ل

#### ومن تلاعبه بهم

أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه ، وفَرَق بهم البحر، وأراهم الآيات والعجائب، ونصرهم وآواهم، وأعزهم وآتاهم مالم يُؤثُّت أحداً من العالمين.

ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم (٥: ٢٠ – ٢٦) وفى ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون ، ومفتوح لهم . وأن تلك القرية لهم . فأبوا طاعته وامتثال أمره ، وقابلوا هذا الأمرَ والبشارة ، بقولهم ( اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَلَهُمَا قَاعِدُونَ ) .

وتأمل: تَلَطَف نبى ً الله تعالى موسى عليه السلام بهم ، وحسن خطابه لهم ، وتذكيرهم بنعم الله عليهم ، و بشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم . ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم ، وأنهم إن عصوا أمره ، ولم يمتثلوا : انقلبوا خاسرين .

فيمع لهم بين الأمر والنهى ، والبشارة والنذارة ، والترغيب والترهيب ، والتذكير بالنعم السالفة . فقابلوه أقبح المقابلة . فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم (يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبارِين) فلم يوقروا رسول الله وكليمه ، حتى نادوه باسمه ، ولم يقولوا : يا نبى الله . وقالوا : « إن فيها قومًا جَبَّارين » ونسوا قدرة جبار السموات والأرض الذي يُذلِ أُ الجبابرة لأهل طاعته . وكان خوفهم من أولئك الجبارين \_ الذي نواصيهم بيد الله \_ أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه . وكانوا أشد رَهْبَةً في صدورهم منه .

ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاءة . فقالوا ( إنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ) فأ كدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد .

أحدها : تمهيد عدر العصيان بقولهم ( إنَّ فِيهَا قُوْمًا جَبَّارِينَ ) .

والثانى : تصريحهم بأنهم غير مطيعين ، وصَدَّروا الجلة بحرف تأكيد ، وهو « إنَّ » ثم حققوا النفى بأداة « لن » الدالة على نفى المستقبل . أى لا ندخلها الآن ، ولا فى المستقبل .

ثم علقوا دخولها بشرطِ خروج الجبارين منها ف ( قال ) لهم ( رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الله . هذا قول الأكثرين ، أَنْهُمَ الله عَلَيْهِماً ) بطاعته والانقياد إلى أمره ، من الذين يخافون الله . هذا قول الأكثرين ، وهو الصحيح . وقيل : من الذين يخافونهم من الجبارين (١) ، أَنْهُما واتَّبعا موسى عليه السلام ( ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْباَبَ ) أَى بابَ القرية ، فاهجموا عليهم ، فإنهم قد مُلئوا منكم رعباً ( فَإِذَا دَخُلُتُمُوهُ فَإِنَّكُم وهو التوكل .

فَكَانَ جُوابِ القوم أَن ( قَالُوا: يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَادَامُوا فِيهاَ . فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَمُنَا قَاعِدُونَ ) .

فسبحان من عَظُمَ حلمه حيث يقابَل أمره بمشل هذه المقابلة ، ويُوَاجَهُ رسوله بمشل هذا الخطاب ، وهو يَحْلُمُ عنهم ، ولايعاجلهم بالعقو بة ، بلوَسِعهم حلمه وكرمه . وكان أقصى ماعاقبهم به : أن ردَّدهم في بَرِّيَّة التِّيه أر بعين عاما يظلل، عليهم الغمام من الحرِّ ، ويُنزِل عليهم المنَّ والسَّاوَى .

وفى الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: « لقد شهدتُ من الْمُقَدَادِ ابن الأسودِ مشهداً لَأَنْ أكونَ صاحبَه أحبُ إلى مما عُدِلَ به ، أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يَدْعُو على المشركين، فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذْهَبْ أَنْتَ ورَبُّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ، ولكنا نقاتل عن يمينك وشمالك ، و بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشرق وجهه لذلك ، وسُر به (٢)».

<sup>(</sup>۱) لعل فى العبارة تحريفا أو نقصا يدل عليه مافى تفسير ابن كثير والبغوى وغيرهما قالا : وقرأ سعيد بن جبير (يخافون) بضم الياء ، على البناء للمفعول . وقال : الرجلان من الجبارين، فأسلما واتبعا موسى . وقال ابن كثير أى يمن لهما مهابة وموضع من الناس . ويقال : إنهم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والحلف . فيكون نظم عبارة المصنف : وقيل « يخافون » بضم الياء أى من الذين يخافونهم الخ يعني أنهما من الجبارين .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق متعددة . وذلك كان يوم بدر حين استشار رسول الله

فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال: (رَبِّ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ، قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً كَيْبِهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) .

#### فصل

### ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضاً

ماقصه الله سبحانه وتعالى فى كتابه « ٢ : ٧٧-٧٤» من قصة القتيل الذى قتلوه وتدافعوا فيه ، حتى أُمِر وا بذبح بقرة وضر به ببعضها .

وفى هذه القصة أنواع من العِبَرِ:

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ومنها: الدلالة على نبوة موسى ، وأنه رسول رب العالمين .

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليــه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من معاد الأبدان ، وقيام الموتى من قبورهم .

ومنها: إثبات الفاعل المختار، وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، عَدْل لا يجوز عليه الظلم والجور، حكيم لا يجوز عليه العبث.

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات ، زيادة في هداية المهتدى ، و إعذارا و إبذارا للضال .

صلى الله عليه وسلم الصحابة في قتال النفير الذين جاءوا من مكة لمنع عير قريش التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه إليها ، والذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير ، واقترب منهم النفير، وهم في جمع مابين التسعمائة إلى الألف في العدة والبيض واليلب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة وبضعة عشر ، ليس معهم إلا فرسان وسبعون بعيرا ، لم يخرجوا لقتال جيش مثل هذا النفير . وإيما خرجوا لأخذ عير . فلم يكونوا قد تأهبوا لذلك الجيش ولا استعدوا له . لذلك اشتشارهم النبي صلى الله عليه وسلم . فتكام عير . فلم يكونوا قد تأهبوا لذلك الجيش من الصحابة من تكلم من المهاجرين . ورسول الله يقول : «أشيروا على أيها المسلمون . وما يقول ذلك إلاليستعلم ماعند الأنصار ، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ . فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يارسول الله . فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . ماتحلف منا رجل واحد . وما نكره أن تلق بنا عدونا غدا . إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء \_ بضم الصاد والباء والحاد والدال في صبر وصدق . جمع صبور وصدوق \_ لعل الله أن يريك منا ما تقربه عينك . فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ، ونشطه ذلك » وحديث المقداد رواه الإيمام أحمد بمثل وابة الصحيحين .

ومنها: أنه لاينبغي مقابلة أم الله تعالى بالتعنت ، وكثرة الأسئلة ، بل يُبادر إلى الامتثال ، فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لاإجمال فيه ولا إشكال ، بل هو بمنزلة قوله : أعْتق رقبة ، وأطعم مسكينا ، وومُ يومًا ، ونحوذلك ، ولذلك غلط من احتجبالآية على جواز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب ، فإن الآية عنيية عن البيان المنفصل ، مبينة بنفسها ، ولكن لما تعَنتوا وشددوا شد عليهم . قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبى العالية « لوأن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة السيم عن أبي العالية . ولكنهم شد دوا على أنفسهم فشد دا الله عليهم » .

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار. وذلك نوع من الكفر · فإن القوم لما قال لهم نبيهم (إنَّ الله َ يَاْمُرُ كُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) قابلوا هذا الأمر بقولهم (أتَتَخذُنا هُزُواً؟) فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه ، قالوا: (أتَتَخذُنا هُزُواً؟) وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله . فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك ، ولم يكن هو الآمر به . ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك ، فلما قال لهم (أعُوذُ بالله أن أكون من الجاهلين ) وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك ، أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها . فلما أخبر واعن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها . فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال من توقفوا في الامتثال . ولم يكادوا يفعلون (١)

<sup>(</sup>١) قال أبو جعفر بن جرير : وهده الأقوال التي ذكر ناها عمن ذكر ناها عنه من الصحابة والتابعين والحالفين بعدهم ، من قولهم : إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ، ولسكنهم شددوا فشدد الله عليهم ... : من أوضح الدلالة على أن الفوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أص ونهى في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر ، دون الحصوص الباطن ، إلا أن يخص بعض ماعمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله ، وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ماعمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف مادل عليه الظاهر . فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة ، وسائر حكم الآية على العموم ، على نحو ماقد بيناه في كتابنا «كتاب الرسالة من لطيف الفول في البيان عن أصول الأحكام » ... في قولنا في العموم والخصوص وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا ، وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام ، وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية مجي العموم على العموم مالم يختص منها ، في في في نقل بعض ماعمته الآية . فإن خص منها بعض في كل الحيوص فيا خص منها . وسائر ذلك على العموم . وذلك أن جميع من ذكر نا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم عن صفة البقرة على العموم . وذلك أن جميع من ذكر نا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم عن صفة البقرة على العموم . وذلك أن جميع من ذكر نا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم عن صفة البقرة

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قو ُلهم لنبيهم ( ألآنَ حِبَّتَ با ْلَحَقِّ) فإن أرادوا بذلك : أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة ، فتلك رِدَّة وكفر ظاهر . و إن أرادوا : أنك الآن بَيَّنتَ لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها . فذلك جهل ظاهر . فإن البيان قد حصل بقوله ( إنَّ ٱلله يَأْمُو كُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) فإنه لاإجمال في الأمر ، ولا في الفعل . ولا في المذبوح . فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة .

قال محمد بن جرير: وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم ، وكفروا بقولهم لموسى « الآن جئت بالحق » وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق فى أمر البقرة قبل ذلك ، وأن ذلك كفر منهم ، قال : وليس الأمركا قال عندنا، لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحها ، وإن كان قولهم الذى قالوا لموسى جهلا منهم ، وهَفُوة من هفواتهم .

التى أمروا بذبحها وسنها وحليتها: رأوا أنهم كانوا فى مألتهم رسول الله موسى ذلك مخطئين ، وأنهم لوكانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله فى ذلك مؤدين ، وللحق مطيعين . إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن . ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن ، ونوع دون نوع، وخص من جميع أنواع البقر نوعا منها،كانوا فى مسألتهم إياه فى المسألة الثانية بعد الذى خص لهم من أنواع البقر من الحطأ على مثل الذى كانوا عليه من الحطأ فى مسألتهم إياه المسألة الأولى . وكذلك رأوا أنهم فى المالة الثالثة \_ على مثل الذى كانوا عليه من ذلك فى الأولى والثانية . وأن اللازم كان لهم فى الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أى بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة . وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم فى الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر ، وذبح أى بهيمة شاءوا مما وقع عليه اسم بقرة عوان لافارض ولا بكر، ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون البعض فى الحال الثانية انتقل عن اللازم كان لهم فى الحال الأنية استعمال ظاهر الأمر بهم المقر دون البعض فى الحال الثانية انتقل عن اللازم كان لهم فى الحال الأولى من استعمال ظاهر الأمر بالى الخصوص .

فنى إجاع جميعهم على ماروينا عنهم من ذلك مع الرواية التى رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة الفولهم \_ دليل واضح على صحة قولنا فى العموم والخصوص ، وأن أحكام الله جل ثناؤه فى آى كتابه فيها أمر ونهى على العموم ، مالم يخص ذلك ما يجب التسليم له ، وأنه إذا خص منه شىء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر ، وسائر حكم الآية على ظاهرها العام . ويؤيد حقيقة ماقلنا فى ذلك ، وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه .

وقد زعم بعض من عظمت جهالته ، واشتدت حيرته: أن القوم إنما سألوا موسى ماسألوا بعد أم الله إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك ، كا خصت عصا موسى في معناها . فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها . ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول . وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم ببيهم ماسألوه تشددا منهم في دينهم ، ثم أضاف إليهم من الأمر ماهو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم . فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ، ويتعبده بعبادة ثم لايبين لهم مايفرض عليهم ويتعبده به ، حتى يسألوا بيان ذلك لهم . فأضاف إلى الله تعالى ذكره مالا يجوز إضافته إليه ، ونسب القوم من الجهل إلى مالا ينسب المجانين إليه . فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض . فنعوذ بالله من الجهل إلى مالا ينسب المجانين إليه . فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض . فنعوذ بالله من الحيرة . ونسأله التوفيق والهداية .

#### فصل

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظها، وعدم تمكن الإيمان فيها.
قال عبد الصمد بن مَعْقِل عن وهب: كان ابن عباس يقول « إن القوم بعد أن أحيى الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله، أنكروا قتله. وقالوا: والله ما قتلناه، بعد أن رأوا الآيات والحق» قال الله تعالى ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُكمُ مِنْ بَعْد ذٰلِك فَهِي كَالْحُجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ). ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعاً وقدراً. فإن القاتل قصد ميراث المقتول، ودفع القتل عن نفسه، ففضَحه الله تعالى وهتكه وحرَمه ميراث المقتول.

ومنها: أن بنى إسرائيل فُتنوا بالبقرة مرَّتين من بين سارِّر الدوابِّ. ففتنوا بعبادة العجل وفُتنوا بالأمر بذبح البقرة . والبقرُ من أبلد الحيوان ، حتى لَيُضربُ به المثل .

والظاهرُ: أنَّ هذه القصة كانت بعد قصة العجل. فني الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هـ النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقى، لا يصلح أن يكون إلها معبوداً من دون الله تعالى ، وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقى والعمل.

## فصـــــل ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا

ماقصه الله تعالى علينا ( « ۲ : ۲۰ ، ۲۰ و ٤ : ۷۷ و ٤ : ۱۵۲ و ٧ : ۱٦٣ ـ ۱٦٧ و ۱٦٤ : ١٦٤ و ۱٦٤ : ١٦٤ » ) من قصة أصحاب السبت، حتى مسخهم قِرَدَة لما تحيَّلوا على استحلال محارم الله تعالى (١) .

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل ِ الحرام ِ ، واستباحة ِ الفروج ِ والحرام ِ ،

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من الإغاثة صفحة (٣٤٣ ـ٣٤٣) وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة الأعراف: ( الفرية التي كانت حاضرة البحر ) قبل : هي أيلة . ثم قال : وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطى الحرام . وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله : حدثنا أحمد بن أحمد بن محل بن مسلم حدثنا الحسن بن محل بن الصباح الزعفر أني حدثنا يزيد

والدَّم ِ الحرام . وذلك أعظمُ إِ ثُمَّ من مُجرَّدِ العملِ يومَ السبت . والكن لما استحَلُّوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل ، وتلاعبوا بدينه ، وخادعوه محادعة الصبيان ، ومَسَخُوا دينه بالاحتيال ، مَسَخَهم الله تعالى قررَدة . وكان الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كلِّ أيَّامِ الأسبوع إلا يوماً واحداً ، فلم يَدَعْهُمْ حرَّ صهم وجَشَعُهُمْ حتى تعدَّوا إلى الصَّيدِ فيه ، وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساكِ الحيتان عنهم في غير يوم السبت ، و إرسالها عليهم يوم السبت القدر تَزْدَلفُ إليه وهكذا يَهْمَلُ الله سبحانه بمن تعرَّض لمحارمه في فانه يُرُ ساها عليه بالقدر تَزْدَلفُ إليه بأيًا يبدأ .

فانظر مافعل الحرص ، وما أوجَبَ من الحرمانِ بالكلِّية . ومن همنا قيل : مَنْ طَلَبَه كُلَّهُ فَاتَهَ كُلَّهُ .

#### فصل فصل

# ومن تلاعب الشيطان بهم أيضاً

أنهم لما حُرِّمت عليهم الشحوم أذابوها ، ثم باعوها ، وأكلوا ثمنها ، وهذا من عدم فقههم وقهمهم عن الله تعالى دينه . فانَّ ثمنها بدل منها . فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنها . كما أن تحريم الحمر والميتة والدم وكم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها (١) .

ابن هارون حدثنا مجد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاترتكبوا ماارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » قال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد جيد . فإن أحمد بن مجد بن مسلم هـذا ذكره الخطيب فى تاريخه ووثقه . وباقى رجله مشهورون ثقات . ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا اه .

(١) انظر الجزء الأول صفحة (٣٤٨ ، ٣٤٩) وقد روى البخارى في باب : لايذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه . رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق سنده إلى ابن عباس قال « بلغ عمر أن فلانا \_ وقد سماه الحافظ في الفتح (ج٤ص ٢٨١): سمرة بن جندب \_ باع خرا . فقال : قاتل الله فلانا . ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم ، فجماوها فباعوها ؟» ثم روى يسنده إلى أبى هريرة مثله ، وفيه «وأكلوا أثمانها» . وروى في باب بيم الميتة والأصنام عنجابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح « إن الله ورسوله حرم بيم المجلم والميتة والأصنام . فقيل : يارسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ،

ومن تلاعبه بهم أيضا: إتحاذُ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك، ولمُنتُهُ تَتَنَاوَلُ فِمُلهم (١).

ومن تلاعبه بهمأيضا: أنهم كانوا يَقْتُلُون الأنبياء الذين لاتُنالُ الهداية ُ إلا على أيديهم (٢). ويَتَخَذُون أَحْبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله تعالى ، يُحَرِّمُون عليهم ويُحِلَّون لهم . فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم . ولا يلتفتون : هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لا ؟ (٣).

قال عَدِئُ بن حاتم : «أتيت رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم ، فسألته عن قوله : ( « ٩ : ٣١) ٱتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللهِ) فقلت : يارسول الله ، ماعبدوهم فقال : حرّموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، فأطاعوهم . فكانت تلك عبادتهم إِيَّاهم » رواه الترمذي وغيره .

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالانسان: أن يَقتل أو يُقاتل مَنْ هُداه على يديه ، ويَتَّخذ مَنْ لم تضمن له عصمته نِدًّا لله يحرم عليه ، و يُحَلِّلُ له .

ومن تلاعبه بهم : ما كان منهم في شأن زكريا و يَحْيى عليهما السلام ، وقتْلهِمْ لهما، حتى سلَّطَ الله عليهم بُخْتُنُصَّر ، وسَنْجاريب وجنودَ ها . فنالوا منهم مانالوه (١٠) .

ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه . فأكلوا ثمنه » قال الحافظ في الفتح ( ٤ : ٢٨٨ ) « هو حرام » أي البيع . ثم روى الحديث من طريق الامام أحمد . وفيه « قال رجل : يارسول الله ، فا ترى في بيع شحوم الميتة فانها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها ؟ فقال : قاتل الله اليهود الحديث » فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشهوم، وهو يؤيد ماقررناه . ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم قال \_ وهو عند الركن \_ «قاتل الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » .

<sup>(</sup>۲) اقرأ الآية (۲۱) من سوة البقرة (ويقتلون النبيين بغير الحق) و (۸۷) (فريقا كذبتم وفريقا تقتلون) و (۹۱) من سورة آل محمران (ويقتلون تقتلون) و (۲۱) من سورة آل محمران (ويقتلون النبين يغير حقى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس). و (۱۱۲) من آل عمران أيضا (ويقتلون الأنبياء بغير حق) والآية (۱۸۳) منها رفلم قالتموهم إن كنتم صادقين) والآية (۷۳) من سورة المائدة (فريقا كذبوا وفريقا بقتلون)

 <sup>(</sup>٣) اقرأ الآية (٣١) من سورة التوبة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)
 (٤) قال الله تعالى في سورة الاسراء (١٧) : ٤ وقضينا إلى بني إسرائيل في الـكتاب لتفسدن في الأرض

ثم كان منهم فى شأن المسيح ورَمْيه وأمه بالعظائم ، وهم يعلمون أنه رسول الله تعالى إليهم فكفروا به بَغْياً وعناداً ، وراموا قَدْله وصَلْبه ، فصانه الله تعالى من ذلك ، ورفعه إليه ، وطهره منهم . فأوقعوا القتل والصّلب على شَبَهِ ، وهم يظنون أنه رسول الله عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم . فانتقم الله تعالى منهم ، ودَمَر عليهم أعظم تدمير ، وألزمهم كلهم حكم الكفر بتكذيبهم بالمسيح كا ألزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به فى سفال ونَقْص إلى أن قَطَّهم الله تعالى فى الأرض أُ مَمًا ، ومَزَّقهم كل مُمَزَّق، وسَلَبهم عزهم وملكهم، فلم يَقَمُ لهم بعد ذلك مُلك إلى أن بَعث الله تعالى محمداً (١) صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكفروا به وكذبوه، فأتم عليهم غضبه ، ودمرهم غاية التدمير ، وألزمهم ذُكا وصفاراً لا يُرفع عنهم إلى أن يَنْزِل أخوه للسيح من السهاء ، فيستأصل شأفتهم ، و يُطهر الأرض منهم ، ومن عُبّاد الصّليب .

قال تعالى : ( « ٢ : ٧٠ » بِئْسَا اَشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنَافِّرُ وَا بِغَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ أَنْهُ مِنْ عَبَادِهِ . فَبَاءُ وَا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٍ ) .

فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح، والغضب الثاني: بسبب كفرهم بمحمد، صلوات الله وسلامه علمهما .

#### فصل

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة

أَن أَلْقَى إليهِم أَنَّ الربَّ تعالى محجورعليه في نَسْخ ِ الشرائع ، فحجروا عليه أن يفعل مايشاء

مرتين ولتعلن علواً كبيرا «ه» فإذا جاء وعد أولاها بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا « ٦ » ثم رددنا ليكم البكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا «٧» إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا «٨» عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهتم للكافرين حصيرا) وانظر قصة سنجاريب وغزوه لبنى إسرائيل ثم قصة بختنصر وغزوه لهم فى تفسير البغوى مطولا . وانظر قصة قتل يحيي وزكريا فى البداية والنهاية لابن كثير (ج ٢ ص ٥٣ ، ٥٣) .

و يحكم ما يُريد ، وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تُرْساً لهم فى جَحْد نبوة رسول الله محدصلى الله تعالى عال . الله عليه وآله وسلم . وقرَّروا ذلك بأن النَّسخ يستلزم البَداء (۱) وهو على الله تعالى محال . الوقد أكذبهم الله تعالى في نَصِّ التوراة ، كما أكذبهم في القرآن . قال الله تعالى : (٣٠ : ٩٣ كُلُّ الطَّعام كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَاحَرًّ مَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ وَنْ قَبْلِ (١٠ تَنَوَّرُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحاً في إبطال النسخ ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنَّ الطعام كُلَّه كان حَلالاً لبني إسرائيل ، قبل نزول التوراة ، سوى ماحراً م إسرائيل على نفسه منه .

ومعلوم أنَّ بنى إسرائيل كانواعلى شريعة أبيهم اسرائيل وملته ، وأن الذى كان لهم حلالاً إنماهو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة ، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الما كل عليهم ، التي كانت حلالاً لبنى إسرائيل . وهذا محضُ النَّسخ .

وقوله تعالى : ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تُتَزَّلَ التَّوْرَاةُ ) أَى كانت حلالاً لهم قبل نزول التوراة، وهم يعلمون ذلك.

ثم قال تعالى : ( قُلُ فَأَنْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَ تُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) هل تجدون فيها أَنْ إسرائيل حرّم على نفسه ماحَرَّمته التوراة عليكم ؟ أم تجدون فيها تحريم ماخصه بالتحريم ؟ وهى لحوم الإبل وألبائها خاصة . و إذا كان إنما حَرَّم هذا وحْدَه ، وكان ماسواه حلالا له ولبنيه ، وقد حَرمت التوراة كثيراً منه، ظهر كذبكم وافتراؤكم فى إنكار نسخ الشرائع ، والحَجْر على الله تعالى فى نسخها .

فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حولَه أكثرُ المفسرين ، وما وَرَدُوه .
وهذا أولَى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حَرَّمت أشياء كثيرةً

(١) أي ابتداء علم جديد لم يكن .

من المذاكح، والذبائح، والأفعال، والأقوال. وذلك نسخ لحم البراءة الأصلية فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا. فإن القوم لم يذكروا رقع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب. إذ هذا شأن كل الشرائع. وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله تعالى. فيجعله حراما، أوتحليل ما كان حرمه فيجعله مباحا. وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم يذكره أحد من أهل الملل.

ثم يقال لهذه الأمة الغضبية : هل تُقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا ؟ فهم لاينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة .

فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئاً من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا ؟. فإن قالوا: لم تَر ْفَع شيئاً من أحكام تلك الشرائع ، فقد جاهروا بالكذب والبَه ت ، وإن قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة ، فقد أقروا بالنسخ قطعاً (١).

قان قالوا :إن التوراة حظرت أموراكانت مباحة من قبل، ولم تأت باباحة محظور والنسخ المكروه هو إباحة المحظور . لأن من أبيح له شيء فامتنع منه وحظره على نفسه ليس بمخالف . وإنما المخالف من منع من شيء فأتاه باستباحته المحظور .

فالجواب: أن من أخل ماحظره الشرع فهو في طبقة المحرم لما أحله الشرع. إذ كل منهما قد خالف المشروع

<sup>(</sup>١) قال المحقق العلامة السموأل بن يحيى المغر بى المتوفى(سنة ٧٠٠ هـ)فىكتاب « بذل المجهود فى إفحام اليهود» الذي طبعته في مطبعة الشرق الاسلامية سنة ١٣٥٨ هـ . وأكثر ما ذكره ابن القيم هنا منقول عنه \_ : النسخ من نص كتابهم ، وما تقتضيه أصولهم . أقول لهم : هل كان قبل نزول التوراة ، شرع أم لا ؟ فان حجدوا كذبوا بما نطق به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة ، إذ شرع الله على نوح القصاص في القتل ذلك قوله (شُوفَيْخ دام ها أذام باذام دامو إيْسِتًا فَيْخُ كَي عَصِيْلَم الْوَهِيم عاسا آت هاذام). معناه : « سافك دم الا نسان فليحكم بسفك دمه . لأن الله تعالى خلق آ دم بصورة شريفة » وما يشهد به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة . إذ شرع على إبراهيم ختان المولود في اليـــوم الثامن من ميلاده . وهذه وأمثالها شرائع . لأن الشرع لايخرج عن كونه أمرا ونهيا من الله لعباده ، سواء نزل على لسان رسول أوكتب في أسفار ، أو ألواح أو غير ذلك . فإذا أقروا بأنهقد كان شرع . قلنا لهم : ماتقولون في التوراة ؟ هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا ؟ فإن قالوا : لا . فقد صارت عبثًا . إذ لازيادة فيها على ماتقدم . ولم تمن شيئًا . فلا يجوز أن تكون صادرة عن الله . فيلزمكم أن التوراة ليست من عند الله تعالى . وذلك كفرعلى مذهبكم . وإن كانت التوراة أتت بزيادة، فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحا أم لا ؟ فإن أنكروا ذلك بطل قولهم من وجهين. أحدها: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد أن كانت مباحة . وهذا بعينه هو النسخ . والثاني : أنه لامعني للزيادة في الشرع إلا تحريم ماتقدمت إباحته ، أو إباحة ماتقدم تحريمه . فان قالوا : إن الحكيم لايحظر ، أي لايحرم شيئا ثم يبيحه . لأن ذلك\_ إن جاز مثله\_كان كمن أم بشيء وضده . فالجواب : أن من أمر بشيء وضده في زمانين مختلفين غير متناقض في أوامره . وإنما يكون كذلك لو كان الأمران في وقت واحد .

وأيضاً فيقال للأمة الغضبية : هلأنتم اليوم على ماكان عليه موسى عليه السلام ؟ فإن قالوا: نعم قلنا : أليس فى التوراة أن من مس عظم ميت ، أو وَطَى تبراً، أو حَضَر ميتًا عند موته ، فإنه يصير من النجاسة بحال لا محرج له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يُحرقها ؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك .

فيقال لهم : فهل أنتم اليوم على ذلك ؟

فإن قالوا: لانقدرعليه ، فيقال لهم: لِمَجعلتم أن مَنْ مَسَّ العظم والقبر والميت طاهراً يصلح للصلاة ، والذي في كتابكم خلافه ؟

فإن قالوا: لأنَّا عدمنا أسباب الطهارة ، وهي رّماد البقرة ، وعدمنا الإمام المطهّر المستغفر . فيقال لهم : فهل أغناكم عدمه عن فعله ، أو لم يغنكم ؟ فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله .

قيـل لهم: قد تَبَدَّل الحـكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر .

فيقال: وكذلك يتبدل الحكم الشرعيُّ بنسخه لمصلحة النسخ ، فإنكم إن بنَيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام ، فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة في وقت دون وقت ، وفي شريعة دون أخرى ، كما كان تزويجُ الأخ بالأخت مصلحةً في شريعة آدم عليه السلام ، ثم صار مَفْسدةً في سائر الشرائع ، وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحةً في شريعة إبراهيم عليه السلام ، وأمثال عليه السلام ومَنْ قبله وفي سائر الشرائع ، ثم صار مفسدة في شريعة موسى عليه السلام ، وأمثال ذلك كثيرة .

و إن منعتم مراعاة المصالح فى الأحكام ، ومنعتم تعليلها بها ، فالأمر حينتذ أظهر ، فإنه سبحانه يُحلِّلُ ما يشاء ، ويُحرِّم مايشاء ، والتحليل والتحريم تبرع للجرد مشيئته ، لاَيُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ .

و إن قلتم : الانستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسلافنا ، فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبداً ، ولا سبيل لكم إلى حصول الطهارة .

ولم يقرأ الكلمة على معاهدها . فاذا جاز أن يأتى شرع التوراة بتحريم ماكان إبراهيم عليه السلام ومن تقدمه على استباحته ، فجائز أن تأتى شريعة أخرى بتحليل ماكان فى التوراة محظورا . ثم ذكر إلحامهم بأن الله حرم العمل يوم السبت ، فى التوراة ولم يحرمه على إبراهيم ونوح وآدم .معأن عين السبت كانت موجودة . فهذا يدل على أنه ليس المراد تحريم عينه .

فإِن قالوا: نعم ، الأمر كذلك .

قيل لهم : فإذا كنتم أنجاسًا على مقتضى أصولكم ، فما بالُكم تعتزلون الحائص بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام ، اعتزالا تخرجون فيه إلى حدّ لو أنَّ أحدكم لمس ثو به ثوب المرأة نجَّسْتموه مع ثو به .

فإِن قلتم : ذلك من أحكام التوراة .

قيل لكم: ليس في التوراة أنَّ ذلك يراد به الطهارة ، فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم ، والنجاسة التي أنتم عليها لاترتفع بالغسل ، فهي إذاً أشد من نجاسة الحيض ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير مِلَّدَكم ، ولا تُنتَجِّسون مَنْ لَسَها ، ولا الثوب الذي تلمسه ، فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة .

#### فص\_ل

قالت الأمة الغضبية:

التوراة قد حَظَرَت أمورا ، كانت مباحة من قبل ، ولم تأت بإباحة محظور ، والنسخ الذى نُسكره و نمْنَع منه : هو ما أوجب إباحة محظور ، لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل مافيه من المفسدة ، فإذا جاءت شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها ومقرراتها . فإذا جاء مَنْ أباحَه علمنا بإباحة المفسدة : أنه غير نَبِي ، بخلاف تحريم ما كان مباحا، فانا نكون متعبدين بتحريمه . قالوا : وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة ، مع أنه إنما حُرِّم لما فيه من من المفسدة .

فهذه النكُّنة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية ، ويتلقَّاها خالف منهم عن سالف . والمتكلمون لم يَشْفوهم في جوابها. وإنما أطالوا معهم الكلام في رفع البراءة الأصلية بالشرائع ، وفي نسخ الاباحة بالتحريم .

ولعمرُ الله إنه لمما يُبطل شُبهتهم . لأن رفع البراءة الأصلية ، ورفع الإباحة بالتحريم : هو تغيير لما كان عليه الحركم الاستصحابي أو الشرعى ، بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغييره ، ولا فَرْقَ فَي اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحريم ، أو تغييرالتحريم بالإباحة .

والشهة التي عَرَضت لهم في أحد الموضعين هي بعينها في الموضع الآخر ، فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته ، إذ لوكانت فيه مفسدة راجحة لم تأت الشريعة باباحته . فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعاً أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة ، كما كان إباحته في الشريعة الأولى هو المصلحة ، فإن تَضمَّن إباحة الشحوم المحرّمة في الشريعة الأولى إباحة المفاسد وحاشالله تضمَّن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريم المصالح . وكالإهما باطل قطعاً .

فإذا جاز أن تأتى شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومَنْ تَقَدَّمه يستبيحه . فجائز أن تأتى شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان فى التوراة محظوراً .

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي رَدَّتْ بها الأمة الغضبيةُ نُبوة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، هي بعينها رَدَّ بها أسلافُهم نبوة المسيح ، وتوارثوها كافراً عن كافر . وقالوا لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، كما قال أسلافهم للمسيح : لأنقر ثُ بنبوة من غير شريعة التوراة .

فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوة ، وقد جاء بتغيير بعض شرائع مَنْ تقدمه ؛ فإن قدَح ذلك في المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام قدَح في موسى (١). فلا تقدحون في نبوتهما بقادح

(١) قال السموأل بن يحيى: إلزامهم بنبوة المسيح عليه السلام. نقول لهم: أليس في التوراة التي في أيديكم ماتفسيره : لايزول الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتى المسيح؟ فلا يقدرون على جحده ؟ فنقول لهم: أما علمتم أنكم أصحاب دور وملك إلى ظهور المسيح، ثما نقضى ملككم. فان لم يكن لكم ملك فقد لزمكم من التوراة أن المسيح قد أرسل.

وأيضا فانا نقول لهم : أليس منذ بعث المسيح عيسى عليه السلام استولت ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس وانقضت دولهم وتفرق شملهم ؟ فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بالبهتان. ويلزمهم على أصلهم أن عيسى ابن مريم هو المسيح الذى ينتظرونه م ساق فصلا فى إلزامهم بنبوة محد صلى الله عليه وسلم قال فيه نه وأيضا فانا نلجئهم إلى نقل أسلافهم ، و نقول لهم : بماذا عرفتم نبوة موسى ؟ فان قالوا : بما عمله من المعجزات . قلنا لهم : وهل فيكم من رأى هذه المعجزات ؟ وليس هذا لعمرى طريقا إلى تصديق النبوة ، لأن هذا كان يلزمكم منه أن تكون معجزات الأنبياء باقية من بعدهم ليراها كل جيل بعد جيل فيؤمنوا به . وليس ذلك بواجب . لأنه إذا اشتهر النبي في عصر ، وصحت نبوته في ذلك العصر بالمعجزات التي ظهرت منه لأهل عصره ووصل خبره لأهل عصر آخر وجب عليهم تصديق نبوته واتباعه . لأن المتواترات والمشهورات مما يجب قبوله عقلا . وموسى عصر آخر وجب عليهم الصلاة والسلام في هذا الأمر متساوون . و تقول: تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى و محمد . لأن شهادة النصارى والمسلمين بنبوة موسى ليست إلا بسبب أن كتابيهما يشهدان له بذلك . فتصديقهم بنبوة موسى فرع عن تصديقهم بكتابيهما .

إلا ومثله فى نبوة موسى سواء . كما أنكم لاتثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافُه شاهد على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فمن أبين المحال أن يكون موسى رسولا صادقا ومحمد ليس برسول ، أو يكون المسيح رسولا ومحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس برسول .

ويقال للأمة الغضبية أيضاً: لايخلو المحرم. إما أن يكون تحريمه لعينيه وذاته ، بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة ، و إما أن يكون تحريمه لما تَضَمَّنه من المفسدة في زمان دون زمان ، ومكان دون مكان ، وحال دون حال .

فإن كان الأول، لزم أن يكون ماحرمته التوراة محرما على جميع الأنبياء في كل زمان ومكان ، من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء عليهم السلام .

و إن كان الثانى، ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح، وإنما يختلفان باختلاف الزمان والمسكان والحال، فيكون الشيء الواحد حرامًا في مِلَّة دون ملة، وفي وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان، وفي حال دون حال. وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع، ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك.

ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر النبيين؟. وكذلك ماحرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها لوكان ، حر اما لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي " وفي كل شريعة .

و إذا كان الربُّ تعالى لاحَجْر عليه ، بل يفعل مايشاء ، و يحكم مايريد ، و يبتلى عباده عباده عباده عباده عباده عبد ألله عليه و يمنعه أن يأمر أمَّة بأمرٍ من أوامر الشريعة ، ثم ينهى أمة أخرى عنه أو يُحرِّم محرَّمًا على أمة و يُبيحهُ لأمة أخرى ؟

بل أَى شَى عنعه سبحانه أَن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين محتلفين ، بحسب المصلحة ، وقد بيَّن ذلك سبحانه وتعالى بقوله ( « ٢ : ١٥٦ » مَا نَنْسَخ مِن آية أَو نُنْسِهَا المصلحة ، وقد بيَّن ذلك سبحانه وتعالى بقوله ( « ٢ : ١٥٦ » مَا نَنْسَخ مِن آية أَو نُنْسِهَا نَالُهُ لَهُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير ؟ « ١٠٧ » أَلَم تَعْلَم أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْض ؟ ) .

فأخبرَ سبحانه أنَّ عموم قُدْرته ومُلْكِه وتَصرُّفه في مملكته وخَلقهِ لا يمنعه أنْ يَدْسَخَ مايشاء ، ويُثبِتُ مايشاء ، ويُثبِتُ مايشاء ، ويُثبِتُ مايشاء ، ويُثبِتُ

فهكذا أحكامُه الدينية الأُورية ، ينسِّخ منها مايشاء ، ويُثْبِتُ منها مايشاء .

فِن أَكُفْرَ الكَفر وأُظَّمِ الظّم : أَن يُعارَض الرسولَ الذي جاء بالبينات والهدى وتُدْفَعَ نُبُوَّتُهُ ، وتُجُحْدَ رِسالته : بكونه أتى بإباحة بعض ماكان مُحَرَّما على مَنْ قَبْله ، أو تَحْرِيم بعض ماكان مُعرَّما على مَنْ قَبْله ، أو تَحْرِيم بعض ماكان مباحاً لهم . وبالله التوفيقُ ، يُضِلُّ مَنْ يشاء وَيهدى مَنْ يشاء .

ومن العجب أن هذه الامة الغضبيَّة تَحجُرُ على الله تعالى أن ينسخ ما يشاء من شرائعه ، وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ماهم عليه ، وتمسَّكوا بمَا شرعه لهم أحبارهم

فَنْ ذلك : أنهم يقولون في صلاتهم ماترجمته هكذا « اللهم اضرب ببُوق عظيم لفيفنا واقْبضنا جميعاً من أربعة أقطار الأرض إلى قُدْسِك ، سبحانك ياجامع شتات قوم إسرائيل » . ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا « أرْدُد حُكامنا كالأولين ، ومسر اتنا كالابتداء

وابْنِ أو رْشَلِيمِ قرية قُدْسِك في أيامِنا ، وأعِزْنا بابْدِنائها ، سبحانك ياباني يُورشليم » . فهذا قولهم في صَلاتهم ، مع علمهم بأنَّ موسى وهارونَ عليهما السلام لم يقولا شيئاً من ذلك . ولكنها فصولُ لَفَقَّوها بعد زوال دولتهم .

وكذلك صيامُهم . كصوم إحراق بيت المقدس ، وصوم أحصا ، وصوم كَدَلْيَا التي جعلوها فرضاً لم يَصُمُها موسى ، ولا يُوشَع بن نون . وكذلك صوم صلب هامان ، ليس شيء من ذلك في التوراة . و إنما وضعوها لأسباب اقتضت وَضْعَهَا عندهم .

هذا . مع أن في التوراة ماترجمته (١) « لاتزيدوا على الأمر الذي أنا مُوصيكم به شيئا ، ولا تَنقصوا منه شيئًا» .

وقد تضمنت التوراة أوام كثيرة جداً ، هم مجمعون على تعطيلها و إلغائها . فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة أو بنقل صحيح عن موسى عليه السلام ، أو باجتهاد

تفسيره : « لاتزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئا . وإذا زدتم شيئا من الفرائض فقد نسختم تلك الآية» .

<sup>(</sup>١) نصه بالعبرانية ، كما فى بدل الجمهو ( لوثوا سيفوا عَلَ هدّا بارا شيرا نوضِي مُصوّى أَنْخيم ولو تغرْ عَدْ مَمَّينو ) .

علمائِهم . وعلى التقادير الثلاث . فقد بطلت شُبْهتهم في إنكار النسخ .

ثم من العجب أن أكبر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول والعمل بها إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وأمرائهم. وقد اتفقوا على تعطيل الرَّجْم لِلزَّاني. وهو نصُّ التوراة (١). وتعطيل أحكام كثيرة منصوصة في التوراة.

ومن تلاعب الشيطان بهم

أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلُّوا لهم الشيء صار حلالاً، و إذا حرموه صار حراماً. و إن كان نصُّ التوراة بخلافه.

وهذا تجويز منهم لنسخهم ماشاءوا من شريعة التوراة . فحجروا على الربِّ تعالى وَتَقَدَّسَ أَن يَنْسَخ ما يويد من شريعته ، وجَوَّزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم .

كَمَّ تَكَبَّرُ إِبليس أَن يسجد لآدم ، ورأى أَن ذلك يَغُضُّ منه . ثم رضى أَن يكون قَوَّادًا لكل عاص وفاسق .

وَكَا أَنَى عُبُنَّادُ الْأَصْنَامِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ المُوسَلُ إليهم بشراً ، ثم رضوا أَنْ يَكُونَ إلْهُمُ ومعبودُهم حجراً .

وَكَمْ نَرْ مَتَ النصارى بَتَاركتهم عن الولَدِ والصاحِبة ، ولم يَتَحاشُو ا من نِسْبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى .

وكما نزهت الفرعونية من الجهمية الربَّ سبحانه أن يكون مستويا على عرشه ، لئلا يلزم الحصر ، ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات ، وأجواف الحيوانات .

<sup>(</sup>١) روى المخارى فى باب الرجم فى البلاط عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد أحدثًا جميعًا. فقال لهم : ما تجدون فى كتابكم ؟قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه – أى يصب عليه ماء حار مخوط بالرماد . والمراد تسخيم الوجه بالحميم وهو الفحم – قال عبد الله بن سلام : ادعهم يارسول الله بالتوراة . فأتى بها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، وجعل يقرأ ماقبلها وما بعدها . فقال له ابن سلام: ارفع يدك . فإذا آية الرجم شحت يده . فأص بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما عند البلاط . فرأيت اليهودى أجناً عليها » أى ينحى عليها يقيها بنفسه الحجارة . وقد رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه وشرحه الحافظ فى باب أحكام أهل الذمة (ج ١٢ ص ١٣٨) ورواه أبو داود وغيره .

### فص\_ل

### ومن تلاعب الشيطان بهم

ما شدّ دوه على أنفسهم فى باب الذبائح وغيرها ، مما ليس له أصل عن موسى عليه السلام ، ولا هو فى التوراة ، و إنما هو من أوضاع الحاخاميم وآرائهم ، وهم فقهاؤهم .

ولقد كان لهذه الأمة فى قديم الزمان بالشأم والعراق والمدائن مدارسُ وفقهاء كثيرون، وذلك فى زمن دولة البابليِّين والفُرْس، ودولة اليونان والروم، حتى اَجتمع فقهاؤهم فى بعض تلك الدول على تأليف المَشْنَا والتَّلمود.

فأما المَشْنا فهو الكتاب الأصغر ، ومبلغُ حَجْمِه نحو ثمانمائة ورقة . وأما التَّالُمود فهو الكتاب الأكبر . ومبلغه نحو نصْف حمل بَغْل لكبره .

ولم يكن الفقهاء الذين ألَّفوه في عصر واحد . و إنما ألفوه جيلاً بعد جيل . فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف ، وأنه كلما مَرَ عليه الزمان زادوا فيه ، وأن في الزيادات المتأخّرة مايناقض أوائل هذا التأليف ، علموا أنهم إنْ لم يَقْطعوا ذلك و يمنعوا من الزيادة فيه أدَّى إلى الخلل الذي لا يمكن سدّه ، قطعوا الزيادة فيه ، ومنعوا منها . وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه ، و إضافة شيء آخر إليه ، و حَرَموا مَنْ يُضِيف إليه شيئاً آخر . فوقف على ذلك المقدار .

وكانت أثمتهم قد حَرَّمُوا عليهم في هذين الكتابين مُؤاكلة الأجانب، وهم مَن كان على غير مِلَّتهم . فحرَّموا عليهم الأكل من ذبيحة مَنْ لم يكن على دينهم ، لأن علماءهم علموا أنَّ دينهم لايبقي في هذه الجلوة (١) مع كونهم تحت الذل والعبودية ، إلا أن يَصُدُّوهم عن مخالطة مَنْ هو على غير ملتهم . فحرموا عليهم الأكل من ذبائحهم ، ومنا كحتهم . ولم يمكن تقرير ذلك إلا بججة (٢) يبتدعونها من أنفسهم ، ويكذبون بها على الله تعالى . لأن التوراة إنما حرمت

<sup>(</sup>١) في بذل المجهود ، الذي نقل منه ابن القيم هذا الفصل - « أن دينهم لايبقي على هذه الحالة » .

<sup>(</sup>٢) في بذل المجهود «ولم يمكنهم المبالغة في ذلك الا بحجة» .

عليهم مناكحة غيرهم من الأمم ، لئلا يوافقوا الأزواج في عبادة الأصنام والشرك . وحرم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها قُربانا إلى الأصنام . لأنه قد سُمِّي عليها السمُ غير الله تعالى . فأما الذبائح التي لم تذبح قُربانا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمها . وإيما نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم (١) . وموسى عليه السلام إنما نهاهم عن مناكحة عباد الأصنام ، وأكل مايذبحونها على اسمها ؟.

في ابا لُ هؤلاء لايأكلون من ذبائح المسلمين وهم لايذبحون اللا صنام ، ولا يذكرون اسمها عليها .

فلما نظر أثمتهم إلى أن التوراة غيرُ ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم إلا عُبّاد الأصنام، وأن التوراة قد صَرَّحت بأن تحريم موا كلتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة وأن مناكحتهم إنما مُنع منها خوف استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم، وعبادة أوثانهم، ووجدوا جميع هذا واضحاً في التوراة. اختلقوا كتاباً في علم الذّباحة، ووضعوا فيه من التشديد والآصار والأغلال ماشغلوهم به عما هم فيه من الذل والمشقة.

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرَّئة . حتى يملؤُها هوا ً و يتأملوها ، هل يخرجُ الهواء من ثقب منها أم لا ؟ فإن خرج منها الهواء حَرَّموها . و إن كان بعض أطراف الرئة لاصقاً ببعض لم يأكلوه .

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة ، ويتأمل بأصابعه ، فإن وجد القلب ملتصقاً إلى الظهر ، أو أحد الجانبين ، ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة ، حرموه ، ولم يأكلوه . وسموه طَريفا . يعنون بذلك أنه تَنَجَّس وأكله حرام .

<sup>(</sup>١) فى بذل المجهود: فى قول الله لوسى حين اجتازوا على أرض بنى العيص ماتفسيره « فا نى لا أعطيك من أرضهم ولا مسلك قدم » « مأ كولا اعتاضوا منها بفضة وتأكلوه ، وأيضا ماتشترون منهم بفضة وتشربوه » فقد تبين من نص الكتاب أن المأكول مباح لليهود تناوله من غيرهم من الأمم وأكله . وهم يعلمون بأن بنى العيص عابدوا أصنام وأصحاب كفر . فلا يكون المسلمون على كل حل دون هذه المنزلة . يعنى أن يساوى بينهم وبين وبين بنى العيص . فينبغى أن يأكلوا من مأكولات المسلمين ، وأن يجعلوا للمسلمين تفضيلا بتوحيدهم وإيمانهم، وكونهم لا يعبدون الأصنام . فهوسى إيما نهاهم عن منا كحة عباد الأصنام وأكل مايذ بحونه بأسمائها . ولسنا نعرف أحدا من المسلمين يذبح ذبيحة باسم صنم ولا وثن . فما بال هؤلاء الخ .

وهذه التسمية على أصل بلائهم (١) .

وذلك أن التوراة حَرَّمت عليهم أكل الطريفا ، والطريفا : هي الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب ، أو غيرها من السباع . وهوالذي عَبَّر عنه القرآن بقوله تعالى ( « ٥ : ٣ » وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ) .

والدليل على ذلك: أنه قال في التوراة « ولحماً في الصحراء فريسةً لاتأكلوه، وللكلب أَنْقوه » .

وأصل لفظ « طريفا » طوارف . وقد جاءت هذه اللفظة فى التوراة فى قصة يوسف عليه السلام ، لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب ، وزعموا أن الذئب افترسه .

وقال فى التوراة « ولحماً فى الصحراء فريسة لاتأكلوا » والفريسة إنما توجد غالباً فى الصحراء .

وكان سبب نزول هذا عليهم: أنهم كانوا ذوى أخبية يسكنون البر، لأنهم مكثوا يترددون في التّيه أر بعين سنة ، وكانوا لايجدون طعاما إلا المن والسّاوى (٢٠). وهو طائر صغير يشبه السمان. وفيه من الخاصية: أن أكل لحمه يُلَيّن القلب و يَذهب بالخُنزُ وانة (٣٠) والقساوة ، فإن هذا الطائر يموت إذا سمع صوت الرعد ، كما أن الخطّاف يقتله البرد ، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن جزائر البحر التي لايكون بها مَطَرَ ولا رَعْد إلى انقضاء أوان المطر والرعد ، فيخرج من الجزائر ، وينتشر في الأرض .

فجلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به ، ويكون اغتذاؤهم به كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتها(٤) .

<sup>(</sup>۱) فى بذل المجهود: وهذه التسمية هى أول التعدى منهم . لأنه ليس موضوعها باللغة إلا المفترس الذى يفترسه بعض الوحوش . ودليل ذلك قول يعقوب لما جاءوا بقميص يوسف ملوثا بالدم :

<sup>(</sup>و یکبراه و یومره کثرنت بنی خیار أعا أخالا شهر طاروف طوارف یوسف) .

تفسيره: «فتأملها وقال: دراعةا بني وحش أذى أكله ، افتراسا افترس يوسف» .

<sup>(</sup>٢) فى بذل المجهود : وكانوا لايجدون طعاما إلا المن : فلما اشتد قرمهم إلى اللحم جاءهم موسى بالسلوى . وهو طائر صغير .

<sup>(</sup>٣) الحنزوانة \_ بضم الحاء وسكون النون وضم الزاى \_ الكبر .

<sup>(</sup>٤) فى بذل المجهود : وكانوا قد اشتد قرمهم إلى اللحم ، بحيث لم يمنعهم من أكل الفريسة والميتة إلانزول محريمها فى التوراة .

والقصود: أن مشايخهم تعدوا في تفسير الطريفا عن موضوعها وما أريد بها .

وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرَّئة والقلب ، وقالوا : ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فهو «دَحْيا» (١) . ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر . وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو « طريفا » وتفسيرها : أنه حرام .

قالوا: ومعنى نص التوراة « ولحما فريسة فى الصحراء لاتأكلوه ، وللكلب ألقوه » أى إنكم إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها ، بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم .

وفسروا قوله « للـكاب ألقوه » أى لمن ليس من أهل مِلَّتَكُم فأطعموه و بيعوه . وهم أحق بهذا اللقب وأشبه الناس بالكلاب .

# [فرقتا اليهود]

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان

إحداهما: عرفوا أن أولئك السلف الذين ألَّفوا المشنا والتلمود ، هم فقهاء اليهود، وهم قوم كذابون على الله وعلى موسى النبى . وهم أصحاب ماقات وتَنَطُّع ، ودعاوَى كاذبة ، يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا فى شى من تلك المسائل يُوحِى الله تعالى إليهم بصوت يسمعه جمهورهم ، يقول: الحق فى هذه المسألة مع الفقيه فلان ، و يسمون هذا الصوت «بث قول» .

فلما نظرت اليهود القرَّاءون ، وهم أصحاب « عانان و بنيامين » إلى هذه الحالات الشنيعة ، وهذا الافتراء الفاحش ، والكذب البارد . انفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول بقالاتهم ، وكذبوهم في كل ماافتروا به على الله ، وزعموا أنه لا يجوز قبول شيء من أقوالهم ، حيث ادعوا النبوة ، وأن الله تعالى كان يوحى إليهم ، كما يوحى إلى الأنبياء (٢) .

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية « دحنا » وفي بذل المجهود « خياو » .

<sup>(</sup>٢) فى بذل المجهود : فخالفوهم فى سائر ما ألفوه من الأمور التى لم ينطق بها نص التوراة ، وأكلوا اللحم باللبن . ولم يحرموا سوى لحم الجدى بلبن أمه فقط مراعاة للنص . أعنى قول التوراة «لاتنضج الجدى بلبن أمه».

وأما تلك الترهات التي ألَّها الحاخاميم ، وهم فقهاؤهم ، ونسبوها إلى التوراة و إلى موسى (١) فإن القر البين اطَّر حوها كلها ، وألقوها ولم يحرموا شيئًا من الذبائح التي يتولون ذباحتها ألبتة ، ولم يحرموا سوى لحم الجَدْى بلبن أمه فقط ، مراعاة لنص التوراة « لاَ تُنْضِح ِ الجَدْى بِلَبَنِ أُمِّهِ» وليسوا بأصحاب قياس ، بل أصحاب ظاهر فقط .

وأما الفرقة الثانية: فهم الربانون، وهمأ صحاب القياس، وهمأ كثر عدداً من القرائين، وفيهم الحاخاميم المفترون على الله تعالى كان يخاطب جميعهم فى كل مسألة مسألة بالصوت، الذي يُسَمُّونه « بث قول ».

وهذه الطائفة أشدُّ اليهود عداوة لغيرهم من الأمم ، لأن حاخاميمهم أوهموهم أن المأ كولات (٢) إنما تحلُّ للناس إن استعملوا فيها هذا العلم ، الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام و إلى الله تعالى ، وأن سائر الأمم لا يعرفون هذا ، وأنهم إنما شَرَّفهم الله تعالى بهذا ، وأمثال ذلك من الترهات ، فصاراً حدهم ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته كما ينظر إلى الحيوان البهيم ، وينظر ما كل الأمم وذبائحهم ، كما ينظر إلى العَذرة .

وهذا من كيد الشيطان لهم ، ولَعبه بهم ، فإن الحاخاميم قصدوا بذلك المبالغة في مخالفتهم الأمم، والإزراء عليهم، ونسبتهم إلى قلة العلم، وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه الآصار والأغلال ، والتشديدات .

وكليا كان الحاخاميم فيهم أكثر تكلفاً وأشد إصراً ، وأكثر تحريما . قالوا : هذا هو العالم الرباني .

ومما دعاهم إلى التضييق والتشديد: أنهم مُبَدَّدون في شرق الأرض وغربها ، فما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة ، يُظهر لهم الخشونة في دينهم والمبالغة في الاحتياط ، فإن كان من المتفقّهة فهو يسرع في إنكار أشياء عليهم ، ويوهِمُهم التنرُّه عَمَّاهم عليهم ، و ينسبُهم إلى قلة الدين ، و ينسب ماينكره عليهم إلى مشايخه ، و إلى أهل بلده ،

<sup>(</sup>١) في بذل المجهود: وسموها « هلكت شحيطا » أعني علم الذباحة .

<sup>(</sup>٢) في بذل المجهود: المأكولات والمصروبات.

ويكون في أكثر تلك الأشياء كاذباً (١) ، وقصدُ هبذلك إما الرياسة عليهم ، و إما تحصيل بعض مآريه منهم ، ولا سيا إن أراد المقام عندهم .

فتراه أول ماينزل بهم لاياً كل من أطعمتهم ولا من ذبائحهم ، ويتأمَّل سكين ذابحهم ، وينكر عليهم بعض أمره ، ويقول : أنا لا آكل إلا من ذبيحة يدى ، فتراهم معه في عذاب ، لايزال ينكر عليهم المباح ، ويُوهمهم تحريمه بأشياء يخترعها ، حتى لايشكون في ذلك .

فإن قدم عليهم قادم آخر ، فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم ، تلقّاه وأكرمه ، وسعى فى موافقته وتصديقه ، فيستحسن مافعله الأول ، ويقول لهم : لقد عَظّمَ الله تعالى ثواب فلان ، إذ قوى ناموس الدين فى قلوب هذه الجماعة ، وشَدَّ سياج الشرع عندهم ، و إذا لقيه يظهر من مدحه وشكره والدعاء له ما يؤكد أمره .

و إن كان القادم الثانى منكراً لماجاء به الأول من التشديد والتضييق لم يقع عندهم بموقع ، و ينسبونه إما إلى الجهل ، و إما إلى رقة الدين ، لأنهم يعتقدون أن تضييق المعيشة ، وتحريم الحلال، هو المبالغة في الدين .

وهم أبداً يعتقدون الصواب والحق مع مَنْ يُشَدِّدُ وَ يُصَيِّقُ عليهم (٢) . هذا إن كان القادم من فقهام من فقهام من

فأما إن كانوا من عُبَّادهم وأحبارهم فهناك ترى الهجب الهجاب من الناموس الذي يعتمد ، والسنن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض. فتراهم مُسَمِّين له منقادين ، وهو يَحْتَلَبُ دَرَّهم ، ويَجْتَلَبُ دَرَّهم أَنَّ يهوديا جاس على قارعة الطريق يوم السبت ، أو ويَجْتَلَبُ دِرْهمهم ، حتى إذا بلغه أنَّ يهوديا جاس على قارعة الطريق يوم السبت ، أو الشترى لبنا من مُسلم ، ثلبَه وسَبَّه في مجمع اليهود ، وأباح عرر ضه ونسبه إلى قلة الدين .

<sup>(</sup>١) في بذل المجهود: ويكون في أكثر ذلك الإسناد كاذبا .

<sup>(</sup>٢) في بذل المجهود: ولا يبحثون عن كونه محقا أو مبطلا .

#### فصــــل

# ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية

أنهم إذا رأوا الأمر أو النهى مما أمروا به أونهوا عنه شاقًا عليهم، طلبوا التَّخُلُص منه بوجوه الحيل. فإن أعْيَتُهُمُ الحِيلُ قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة.

فن ذلك: أنهم إذا أقام أخوان في موضع واحد. ومات أحدُها ولم يُعقب ولداً ، فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي ، بل ولد حميها ينكحها . وأول ولد ممن ينكحها يُنسب إلى أخيه الدارج . فإن أبي أن ينكحها خَرَجَت مُشتكية منه إلى مشيخة قومه، تقول : قد أبي ابن حمي أن يستبقي اسماً لأخيه في إسرائيل . ولم يُر دُنكاحي ، فيحضره الحاكم هناك ، ويكلفه أن يقف ويقول : ماأردت كاحها . فتتناول المرأة نعله . فتخرجها من رجله ، وتمسكها بيدها وتبصق في وجهه ، وتنادى عليه : كذا فليصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه ، ويدعي فيا بعد ؛ بالمخلوع النعل . و يُذْبَرُ بَنُوهُ ببني مخلوع النعل .

هذا كله مفترض عليهم فيا يزعمون في التوراة .

وفيه حكمة مُلجِئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج. فإنه إذا علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها آثر نكاحها عليه. فإن كان مبغضاً لها زهداً في نكاحها ، أو كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له ، استخرج له الفقها لا حيلة يتخلص بها منها وتتخلص منه ، فيازمونها الحضور عند الحاكم بمحضر من مشايحهم ، و يُلقّنونها أن تقول : أبي ابن حمى أنْ يقيم لأخيه اسماً في إسرائيل . لم يُر دُ نكاحي . فيلزمونها بالكذب عليه ، لأنه أراد نكاحها وكرهته ، وإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتها، فيأمرونه بالكذب ، وأن يقوم و يقول : ماأردت نكاحها ولعك ذلك سُؤله وأمنييَّه ، فيأمرونه بأن يكذب ، ولم يَكفهم أن كذبوا عليه ، وألزموه أن يكذب ، حتى سلطوها على الإخراق به والبصاق في وجهه و يسمون هذه مسألة « البياما والجالوس » . وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحتهم محارم الله تعالى بعض مافيه كفاية (٢) . فالقومُ بيتُ الحيل والمكر ، والحبث

وقد كانوا يتنو عون في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأنواع ِ الحيلِ والكيد والمكيد والمكر عليه ، وعلى أصحابه و يَرُدُ الله سبحانه وتعالى ذلك كُلَّه عليهم .

فتحيَّلوا عليه وأرادوا قتله مراراً والله تعالى ينجيه من كيدهم.

<sup>(</sup>١) ذكر (السمو أل) بن يحيى هذا الفصل في بذل المجهود بعنوان: فصل معرب عن بعض فضائحهم

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الأول صفحة ٥٤٥ وما بعدها ...

فتحيلوا عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا رَحًا أرادوا طرحها عليه ، وهو جالس فى ظلِّ حائط ، فأتاه الوحى ، فقام منصرفا ، وأخذ فى حربهم و إجلائهم (١) . ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين ، فظفَّره الله تعالى بهم (١) . ومكروا به وأخذوا فى جمع العَدُوِّ له فظفَره الله تعالى برئيسهم ، فقتله (١) . ومكروا به وأرادوا قتله بالشّم، فأعلمه الله تعالى به ، ونَجَّاه منه (١) .

(۱) وذلك كان من بني النضير ، حين ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى حين لقيهما في مرجعه من بلر معونة فقتلهما . وكان معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به . فقال رسول الله « لقد قتلت رجلين لأدينهما » وكان بينه وبين اليهود حلف عقده حين هاجر إلى المدينة على المعاونة والمناصرة . فقالوا : نعم يأبا القاسم ، نعينك على مأحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم إلى بعض . فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه \_ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم \_ فمن رجل يعلو على هذا البيت ، فيلق عليه صخرة ، فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم ، فصعد ليلق عليه صخرة . فأتى رسول الله الحبر من السماء بما أراد القوم . فقام وخرج راجعا إلى المدينة . ثم كان ذلك سبب غزوة بي النضير وإجلائهم وفيها أنزل الله سورة الحشر ، انظر ابن هشام وتفسير كثير .

(٣) كان ذلك في غزوة الحندق . وذلك أن نفرا من اليهود ، منهم سلام بن أبى الحقيق ، وحُيَّ بن أخطب وكنانة بن الربيع في نفر من بني النضير وبني وائل ذهبوا إلى مكة وحزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وحلف ، خانوه وتقضوا العهد . فكان ماذكره الله نعالى في سورة الأحزاب من خذلان قريش وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه ، وغزوة بني قريظة وذبحهم . بما كانوا ظاهروا قريشا على رسول الله ونقضهم عهده بسعاية حي ابن أخطب لعنه الله (وكني الله المؤمنين الهتال وكان الله قويا عزيزا ، وأنرل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب بني قريظة (من صياصيهم) حصونهم (وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها . وكان الله على كل شيء قديرا وانظر البداية والنهاية لابن كثير (ج ٤ : ص٤ م على الله على كل شيء قديرا وانظر البداية والنهاية لابن كثير (ج ٤ : سلام بن أبى الحقيق في حصنه بخيير . (٣) هو كعب بن الأشرف . لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر قال : والله لئن كان عهد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خير من ظهرها . ثم خرج إلى مكة وجعل يحرض قريشا على قتال رسول الله على حرب رسول الله على الله عليه وسلم . ، ثم قدم إلى المدينة وأعلن بالعداوة وجعل يحرض الناس على الحرب ، وجعل يشب بنساء المؤمنين شره . اله المدينة وأعلن بالعداوة وجعل يحرض الناس على الحرب ، وجعل يشب بنساء المؤمنين شره . لعنه الله .

(؛) روى الامام احمد عن أبى هربرة قال « لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه و لم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمعوا لى كل من كان ههنا من يهود . فجمعوا له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنى سائلكم عن شيء . فهل أنتم صادق عنه ؟ فقالوا : نعم ياأبا القاسم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أبوكم ؟ قالوا : أبونا فلان . فقال : كذبتم . بل أبوكم فلان . قالوا : صدقت وبررت . فقال : هل أنتم صادق عن شيء إذا سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم ياأبا القاسم ، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا . فقال : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون فيها يسيرا ، ثم تخلفوننا فيها . فقال لهم رسول الله : والله في أبينا . فقال : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون فيها يسيرا ، ثم تخلفوننا فيها . فقال لهم رسول الله : والله

ومكروا به فسحروه ، حتى كان يُحَيَّلُ إليه أنه يفعل الشيء ، ولم يفعله . فشفاه الله تعالى وخلصه (١) .

ومكروا به فى قولهم ( « ٣ : ٧٧ » آمِنُوا بِهِ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُ وَا آخِرَهُ) يريدون بذلك تشكيك المسلمين فى نبوته ، فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليهم ، وقالوا : قد اتَّبعوا الحق ، وظهرت لهم أدِلَّته ، فيكفرون آخرالنهار ، و يَجحدون نبوته ، و يقولون : لم نقصد إلا الحق واتباعه ، فلما تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن الإيمان به .

وهذا من أعظم خُبثهم ومكرهم.

ولم يزالوا مُوضِعِين مجتهدين في المكر والخبث إلى أن أخزاهم الله بيد رسوله وأتباعه \_ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضى عنهم \_ أعظم الخزى ، ومَزَّقهم كل مُمَزَّق ، وشتَّت شملهم كل مشتَّت .

وكانوا يُعاهدونه عليه الصلاة والسلام، و يصالحونه. فاذا خرج لحرب عدوه نقضوا عهده. وكانوا يُعاهدونه عليه الصلاة والسلام، و يصالحونه ، وأذهًا، وقطّعهم في الأرض، انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان ، إلى التدبير بالمكر والدَّهاء. والخيانة والخداع ، وكذلك كل عاجز جَبان سلطانه في مكره وخداعه ، و بَهْتِه وكذبه ، ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب والخيانة . كما قال الله تعالى عن شاهد يوسف عليه السلام أنه قال : ( « ١٢ : والكذب والخيانة . كما قال الله تعالى عن شاهد يوسف عليه السلام أنه قال : ( « ٢٨ » إنَّهُ مِنْ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) .

# ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة

أنهم يَمَثِّلُون أنفسهم بعناقيد الكوم، وسائر الأمم بالشوك المحيط بأعالى حيطان الكرم.

لانخلفكم فيها أبدا . ثم قال لهم : هل أنتم صادقى عن شيء إذا سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم ياأبا القاسم . فقاله هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . قال : ماحملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذبا أن نستر عمنك . وإن كنت نبياً لايضرك » وقد رواه البخارى في الجزية . وعند البيهق: أن الذي سم الشاة وأهداها . زينب بنت الحارث اليهودية . امرأة سلام بن مشكم .

<sup>(</sup>۱) سحره لبيد بن الأعصم اليهودى . وقصة ذلك فى البخارى فى عدة مواضع من صحيحه . وشرحه الحافظ فى باب السحر من أبواب الطب (ج ١٠ ص ١٧٢ – ١٨٢) وفى صحيح مسلم فى أبواب السلام باب السحر وشرحه النووى (ج ١٤: ص ١٧٤ – ١٧٩) .

وهذا من غاية جهلهم وسَفَههم . فإن المعتنين بمصالح الكرم إنما يجعلون على أعالى حيطانه الشوك ، حفظاً له ، وحياطة ، وصيانة . ولسنا نرى لليهود من سائر الأمم إلا الضرر والذل والصغار . كما يفعل الناس بالشوك .

### ومن تلاعبه بهم

أنهم ينتظرون قائمًا من ولد داود النبي ، إذا حَرَّكُ شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ، وأن هذا المنتظر \_ بزعمهم \_ : هو المسيح الذي وُعدوا به .

وهم فى الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدَّجَّالَ. فهم أكثر أتباعه. و إلا فمسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه السلام يقتلهم ، ولا يبقى منهم أحدا .

والأمم الثلاثُ تنتظر منتظراً يخرج فى آخر الزمان . فإنهم وُعدوا به فى كل ملة . والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السهاء ، لكُسْرِ الصليب ، وقتل الخنزير، وقتل أعدائه من اليهود ، وعباده ، من النصارى ، وينتظرون خروج المهدى من أهل بيت النبوة ، علا ً الأرض عَدْلاً ، كما ملئت جوراً (١) .

# فص\_ل

# ومن تلاعب الشيطان مذه الأمة الغضبية

أنهم فى العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون فى صلاتهم « لِمَ تقول الأمم : أين إلههم ؟ انتبه . كم تنام يارب ؟ استيقظ من رَقْدَ تِك » .

وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شدَّة ضَجَرَهم من الذل والعبودية ، وانتظار فرج لايزداد منهم إلا بعداً . فأوقعهم ذلك في الكفر والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم . وتَجَرَّوُ أَ على الله سبحانه وتعالى بهذه المناجاة القبيحة . كأنهم يُنخونه بذلك لينتخي لهم ويحمي لنفسه ، فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخول لنفسه ولأحبابه ، ولأبناء أنبيائه . فينَخُونه للنباهة ، واشتهار الصِّيت .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسير الآية (١٢) من سورة المائدة : وليس المهدى بالذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا . فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية . بل هومن هوس العقول السخيفة.

فترى أحدهم إِذا تلا هذه الكلماتِ في الصلاة يَقْشَعِرُ جلده ، ولا يشك أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالى بموقع عظيم . وأنها تؤثر فيه ، وتُحَرِّكه ، وتَهُزُّه وتُنَخِّيه . ومن ذلك : أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى النَّدَم على الفعل .

فَن ذلك : قولهم فى التوراة التى بأيديهم « وندم الله سبحانه وتعالى على خَلْقِ البَّشَرِ الذين فى الأرض ، وشَقَّ عليه ، وعاد فى رأيه » .

وذلك عندهم في قصة قوم نوح.

وزعموا أنَّ الله سبحانه وتعالى وتقدَّس لما رأى فساد قوم نوح ، وأن شركهم وكفرهم قد عَظُمَ ندم على خلق البشر.

وَكَثَيْرُ مَنْهُم يَقُولُ : إنه بكى على الطوفان ، حتى رَمِدَ ، وعادته الملائكة . وأنه عَضَّ على أنامِله حتى جَرى الدمُ منها .

وقالوا أيضا : إن الله تعالى ندم على تمليكه شاؤول على بنى إسرائيل . وأنه قال ذلك لشَمُو يل (١) .

وعندهم أيضا : أنَّ نوحاً عليه السلام لما خرج من السفينة بدأ ببناء مَذْ بح لله تعالى ، وقرَّب عليه قرابين ، وأن الله تعالى استنشق رائحة القَتَار (٢) . فقال الله تعالى فى ذاته « لن أعاود لَمْنة الأرض ، بسبب الناس . لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة ، ولر أهلك جميع الحيوان كما صنعت منه .

وقد واجهوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم بأمثال هذه الكفريات .

فقال قائل منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استراح . فشرَقَ ذلك على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فأنزل الله تعالى تكذيبالهم ( « ٥٠ : ٣٨ » وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَي سِتَّة أَيَّامٍ وَمَامَسَّنَامِنْ لُغُوبٍ ) .

<sup>(</sup>١) انظر بذل المجهود في الصفحات (٣١\_٣٣) في كل ماذكره هنا عن نسبتهم الندم إلى الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) القتار \_ بفتح الفاف \_ رأمحة شواء اللحم .

وتأمل قوله تعالى عقيب ذلك ( «٣٩» فَاصَبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ ) فإن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام نسبوه إلى مالايليق به ، وقالوا فيه ماهو مُنزَّه عنه . فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم ، و يكون له أسوة بر به سبحانه وتعالى ، حيث قال أعداؤه فيه مالا يليق .

وكذلك قال فِنْحَاصُ لأبى بكر رضى الله عنه : « إِن الله فقير ونحن أغنياء . ولهذا اسْتَقْرَضَنا من أموالنا . فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( « ٣ : ١٨٢ » لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهَ عَلَيْ عَلَيْ مَاقَالُوا وَقَدْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ وُقَوْلَ عَذَابَ الْخَرِيقِ (١) .

وقالوا أيضاً ( « ٥ : ٦٤ » يَدُ اللهِ مَغْلُولَة ﴿ غُلَتْ أَيْدِيهِمْ ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانُ يُنْفَقُ كَيْفَ يَشَاء ﴾ .

و يَقُولُونَ فَى الْعَشْرِ الأُولِ مَن الشَّهِرِ الأُولِ . مَن كُلُّ سَنَة : « يَا إِلَهْنَا وَ إِلَّهُ آبَائَنَا ، أَمْلِكَ عَلَى جَمِيعٍ أَهْلِ الأَرْضِ ، لِيقُولَ كُلُ ذَى نَسَمَةٍ : اللهُ إِلَهُ إِسْرائيل قد مَلك ، ومملكته فى الكُلِّ متسلطة » .

ويقولون في هذه الصلاة أيضاً : « وسيكون لله تعالى الملك . وفي ذلك اليوم يكون الله تعالى واحداً ، واسمه واحداً » .

ويعنون بذلك: أنه لايظهر الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود الذين هم صَفوته

<sup>(</sup>٣) قال ابن إسحاق « دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس \_ أى المعلم المدرس \_ فوجد من يهود ناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم ، يقال له فنحاص . وكان من علمائهم وأحبارهم ، ومعه حبر يقال له: أشيع . فقال له أبو بكر : ويحك يافنحاص ، انق الله وأسلم . فوالله إنك لتعلم أن مجدا رسول من عند الله قد جاء كم بالحق من عنده ، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة . فقال فنحاص : والله يا أبا بكر مابنا إلى الله من حاجة من فقر ، وإنه إلينا لفقير ، مانتضرع إليه كما يتضرع إلينا ، وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم . ينها كم عن الربا ويعطينا . ولو كان غنيا ما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر رضى الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربا شديداً . وقال : والذي نفسي يبده لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك ياعدو الله . فأ كذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يارسول الله علي ماصنعت ياأبا بكر ؟ فقال : يارسول الله ، غان عدو الله قال ذلك غضبت لله فقال : يارسول الله ، غان عدو الله قال ذلك غضبت لله فقال . يزعم أن الله فيم قال فنحاص رداً ، وتصديقا لأبى بكر (لقد مهم الله وله الذي قالوا إن الله فقير و أنهم أغنياء . فلما قال ذلك غضبت لله مهم الله قول الذين قالوا إن الله فقير و محن أغنياء ) .

وأمَّته . فأما مادامت الدولةُ لغير اليهود فإنه سبحانه وتعالى خاملُ الذكر عند الأم ، مطعونُ في ملكه ، مشكوكُ في قدرته .

#### فص\_ل

### ومن تلاعب الشيطان بهم

أنهم يقولون بالقدح في الأنبياء ، وأذيَّتهم .

وقد آذوا موسى عليه السلام فى حياته ، ونسبوه إلى مابَرَّأَه الله تعالى منه . ونهى الله سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم فى ذلك حيث يقول ( «٣٣ : ٦٩» يُـأَيُّهَا ٱلَّذِين آمَنُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهاً ) .

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُرَاةً ، يَنْظُر بعضُهم إلى سَوْأَة بعض ، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ، فقالت بنو إسرائيل : والله ما عنع موسى أنْ يغتسل معنا إلاأنه آ دَرُ (١) ، فذهب موسى يغتسل . فوضَع ثو به على حَجَر ، ففَرَ الحجر بثو به . قال : فِحْمَ موسى بأثره ، يقول : ثو بي حَجر ، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْأَة فِحْمَ موسى . وقالوا : والله ما عوسى من بأس ، فقام الحجر ، حتى نظر إليه بنو إسرائيل ، وأخذ ثو به ، وطفق بالحجر ضربا » قال أبوهريرة « والله إن بالحجر لند باليه بنو إسرائيل ، وأخذ ضرب موسى الحجر ضربا » قال أبوهريرة « والله إن بالحجر لند بالله بالله بنو إسرائيل ، وأخذ ضرب موسى الحجر » وأنزل الله تعالى هذه الآية ( يائيم الله يأله الله يَكُونُوا كالله يُمَا الله يُمَ

وقال ابن جرير: حدثنا ابن محميد حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد «قالت بنو إسرائيل: إن موسى آ دَرُ . وقالت طائفة: هو أبرص ، من شدَّة تَسْتره » .

وقال ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «كان موسى حَمِيًا سِيِّراً ، لايكاد أيرك من جلده شيء ، استحياء منه . فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل . وقالوا: مايتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده ، إما برص ، وإما أَدْرَة ، وإما آفة . وإن الله تعالى أراد أن يُبرئه مما قالوا » وذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) الآدر: من ينفتق صفاق بطنه فتدلى أمعاؤه في خصيته . (٢) الندب \_ بالتحريك \_ أثر الجرح

وقال سفيان بن حُسين عن الحميم عن ابن جُبير عن ابن عباس عن على بن أبى طالب في قوله تعالى ( لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو امُوسَى ) قال « صعد موسى وهارون الجبل ، فمات هارون . فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلته ، وكان أشد حبًّا لنا منك وألْيَنَ لنا منك . وآذوه بذلك . فأمر الله تعالى الملائكة فحملته ، حتى مَرُوا به على بنى إسرائيل ، وتكلَّمت الملائكة عموته ، حتى عرف بنو إسرائيل أنه مات ، فَبرَّأه الله تعالى من ذلك ، فانطلقوا به ، فدفنوه . على قبره أحد من خلق الله تعالى أبه تعالى أبه أبكم (١)» .

وقال الله تعالى ( « ٦١: ٥» وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ تُونْذُو نَنِي ؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱلله إلَيْكُمُ ، ) .

وتأمل قوله : ( وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمُ ۚ ) فَإِنْهَا جَمَلَة فى موضع الحال ، أَي أَتُونُذُونَـنِى وَأَنتُرُ ۚ تَعَلَمُونَ أَنِّى رَسُولَ ٱللهِ إِلَيْكُمُ ۚ ؟ وذلك أَبلغ فى العناد .

وكذلك المسيح قال: ( «٦:٦١» يَا بَنِي إِسْرَ ائِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا عَيْنَ يَدَى مَسُولُ ٱللهِ إلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا عَيْنَ يَدَى مَنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَ مُحَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرُ مُبِينَ ).

فهذا قليل من كثير من أذاهم لأنبيائهم.

وأما أذاهم لهم بالقتْل والبَغْي فأشهَرُ من أن يُذكر .

ولقد بالغوا في أذَى النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم بجهدهم بالقول والفعل ، حتى رَدَّهُمُ الله تعالى خاسئين .

ومن قَدْحِهم في الأنبياء: ما نَسَبوه إلى نَصِّ التوراة (٢)

أنه لما أهلك الله أمَّة لوط لفسادها ، ونجَّى لوطاً بابنتيه فقط ، ظنَّ ابنتاه أن الأرض قد

(٢) انظر بذل المجهود صفحة (٤٠ ـ ٢٤) .

إسرائيلية . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من رواية ابن أبي حاتم . ثم قال : وهكذا رواه جرير عن على بن موسى الطوسى عن عباد بن العوام به . ثم قال : وجائز أن يكون هوالمراد بالأذى . وجائز أن يكون الأول \_ يعنى مارواه البخارى ومسلم ، أنهم كانوا يقولون عنه إنه آدر \_ هو المراد . فلا قول أولى من قول الله عز وجل . قال ابن كثير : يحتمل أن يكون الكل مرادا . وأن يكون معه غيره والله أعلم . وأقول : إن الأول أولى . لأن سنده أصح من الثاني وأقوى . وظاهر على الرواية الثانية : أنها

خَلَتْ ممن يَسْتَبْقِينَ منه نَسْلاً. فقالت الصغرى لله كبرى: إن أبانا شيخ ، ولم يبق في الأرض إنسان يأتينا كسبيل البَشَر ، فهَالُمِّي نَسْقِي أبانا خمراً ونُضَاحِعُه لنَسْتَبقي من أبينا نَسْلاً. ففعلتا ذلك بزعمهم .

فنسبوا لوطا النبي عليه السلام إلى أنه سكر ، حتى لم يعرف ابنتيه ، ثم وطهما وأحبلهما وهو لايعرفهما . فولدت إحداها ولداً أسمته « مُواب » يعنى أنه من الأب . والثانية سمت ولدها « بنى عمو » ، يعنى أنه من قبيلها .

وقد أجاب بعضهم عن هذا : بأنه كان قبل نزول التوراة ، فلم يكن نكاح ُ الأقارب حراماً . والتوراة تكذبهم .

فإن فيها « أن إبراهيم الخليل خاف فى ذلك العصر أن يقتله المصريون ، حسداً له على زوجته ساراً ، و فأخفى نكاحها ، وقال : هى أُختى ، علماً منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل » .

وهذا أظهرُ دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتاً في ذلك الزمان. فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام ؟ .

وعندهم أيضا في التوراة التي بأيديهم: قصة أعجب من هـذه (١) .

وهى أن يهوذا بن يعقوب النبى زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها «تامار» فكان يأتيها مُستدبرا، فغضب الله تعالى من فعله، فأماته، فزوجها يهوذا من ولده الآخر. فكان إذا دخل بها أنزل على الأرض، علماً منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعواً باسم أخيه، ومنسو با إلى أخيه. فكره الله تعالى ذلك من فعله، فأماته أيضا. فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده شبلا، ويتم عقله، حذراً من أن يصيبه ماأصاب أخويه. فأقامت في بيت أبيها. ثم ماتت من بعد وجه وجه أيهوذا، وصعد إلى منزل [يقال له تمناث (٢)] ليحرس غنمه، فلما أخبرت المرأة «تامار» بإصعاد حموها إلى المنزل، لبست زى الزواني، وجاست في مستشرف على طريقه لعلمها بشَبقه (٣) فلما مرز بها خالها زانية، فراودها، فطالبته بالأجرة، فوعدها بجدي ، ورهن عندها عصاه وخاتمه، ودخل بها، فعلقت منه (٤). فلما أخبر يهوذا أن كِنْتَهُ عَلَقَتْ من الزنا أذِن

<sup>(</sup>١) انظر كتاب بذل المجهود صفحة (٤٤،٤٤).

 <sup>(</sup>۲) زيادة من بذل المجهود. وفيه « ليجز غنمه » .
 (۳) في بذل المجهود « بشيمته » أي بطبعه ، وأنه كان زانيا .

<sup>(</sup>٤) فى بذل المجهود « فعلقت منه بفارص وزارح. ومن نسل فارص هذا كان «أبو عز» المتزوج بروث التي هى من نسل مواب . ومن ولدها كان داود النبي . وأيضا فني هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ . وهى أن يهوذا لما أخبر بأن كنته قد علقت من الزنا أذن بإحراقها الخ .

بإحراقها، فبعثت إليه بخاتمه وعصاه . فقالت : مِنْ رَبِّ هـذين أنا حامل . فقال : صدقت ، ومنى ذلك . واعتذر بأنه لم يعرفها . ولم يستحلَّ معاودتها . ولا تسليمها إلى ولده ؟ وعلقت من هذا الزنا بفارص . قالوا : ومن ولدها داود النبى .

فقى ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى بيت النبوة مايُقارب مانسبوه إلى لوط عليه السلام . وهذا كله عندهم وفى نص كتابهم . وهم يجعلون هـذا نسباً لداود وسليمان عليهما السلام ولمسيحهم المنتظر .

ومن العجب: أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنا، ويسمونهم « ممزيريم» واحدهم « ممزير » وهو اسم لولد الزنا . لأن شرعهم أن الزوج إذا راجع زوجته بعد أن نكحت زوجاً غـيره فأولادها أولاد زنا .

وزعموا أن ماجاءت به شريعة الإسلام من ذلك هو من موضوعات عبد الله بن سلام ، قصد به أن يجعل أولاد المسلمين « ممزيريم » بزعمهم .

قالوا: وكان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (١) قد رأى أحلاماً تدل على أنه صاحب دولة ، فسافر إلى الشام فى تجارة لحديجة . واجتمع بأحبار اليهود ، وقص عليهم أحلامه ، فعلموا أنه صاحب دولة ، فأصحبوه عبد الله بن سلام . فقرأ عليه على التوراة وفقهها مدة ، ونسبوا الفصاحة والإعجاز اللذين فى القرآن إلى عبد الله بن سلام ، وأن من جملة ما دبره عبد الله ابن سلام : أن الزوجة لاتحل للمطلق ثلاثاً إلا بعد أن ينكحها رجل آخر ، ليجعل أولاد السلمين « مَمْرْ ير يم » أولاد زنا .

ولاريب أنَّ مثل هذا البَّت يروج على كشيرٍ من حميرهم.

وقد خلقَ اللهُ تعالى لـكلِّ باطلٍ وَ بَهْتٍ حَمَلَةً . كما جعلَ للحقِّ حَملة . وليس وراء هذا البهت بَهْتُ .

وليس بمستنكر من أمة قدحَتْ في معبودها و إلهها ، ونَسَبَتْهُ إلى ما لايليق بعظمته وجلاله ، ونسبتْ أنبياءه إلى ما لايليق بهم ، ورَمَتهُمْ بالعظائم : أن يَنْسُبُوا محمداً صلى الله تعالى عليه وآله

<sup>(</sup>١) بذل المجهود صفحة (٣٩) بعنوان : فصل فيما يعتقدونه فى دين الإسلام .

وسلم و بَجَلُ وكَرَّم وعظَّمَ \_ إلى ذلك . وعداوته لهم ، وملاحمه فيهم ، و إجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم ، وسَبْئُ ذراريهم ونسائهم \_ : معلوم ، غير مجهول .

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحر ، وَلَدُ بِغْيَة . ونسبت أمَّه إلى الفجور .

ونسبت لوطاً إلى أنه وَطَى ابنتيه وأولدها وهو سكران من الخر .

ونسبوا سليمان عليه السلام إلى أنه كان ملكاً ساحراً (١) . وكان أبوه عندهُم ملكاً مسيحاً .

ونسبوا يوسف عليه السلام إلى أنه حَلَّ تِكَة سراويله وتِكَة سراويل سيدته ، وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته ، وأن الحائط انشَقَ له فرأى أباه يعقوب عليه السلام عاضًا على أنامله ، فلم يَقُمْ حتى نزل جبريل عليه السلام فقال : «يايوسف تكون من الزُّناة ، وأنت معدود عند الله تعالى من الأنبياء (٢) ؟ » فقام حينئذ .

ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه ، فإن أفسق الناس لو رأى هذا لوكَّى هار باً ورَك الفاحشة .

ومنهم مَنْ يزعمُ أَنَّ المسيح كان من العلماء ، وأنه كان يُدَاوِي المرضى بالأدوية ، ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه ، وأنه داوَى جماعةً من المرضى في يوم السبت ، فأنكرت عليه اليهودُ ذلك ، فقال لهم : « أخبر وني عن الشاة من الغنم إن وَقعت في بئر ، أما تنزلون إليها وتُحِلُّون السبت لتخليص الغنم ولا تُحلُّونه لتخليص الغنم ولا تُحلُّونه لتخليص الإنسانِ الذي هو أكبر حرمةً من الغنم ؟ فأَوْحِمُوا (٣) .

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢: ٢) واتَّبَعُوا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْ اَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْاً نُ وَلَـكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَلَيْ الشَّيَاطِينَ كَلَاكِ سُلَيْاً نَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْاً نُ وَلَـكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ).

<sup>(</sup>٣) وقد ذكرهذه القصة بعض المفسرين، واغتر بهاكثير من الناس، وهى كما ترى من سب اليهود للأنبياء. وإنما برهان ربه ماقذف الله في قلبه من الايمان به والخوف والحياء من ربه الذي لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وذلك كان بعصمة الله سبحانه ليوسف الصديق. ولو أن غيره كان في هذه الحلوة مع كل تلك الدواعي لوقع في الفاحشة. فليحذر المسلم هذه الحلوة ، فانه يعلم أنه ليس عنده ماعند يوسف من العصمة.

<sup>(</sup>٣) انظر بذل المجهود صفحة (١٨) .

و يحكون أيضاعنه: أنه مشى مع قوم من تلاميذه فى جبل ، ولم يحضرهم الطعام ، فأذ ن لهم فى تناول الحشيش يوم السبت ، فأنكرت عليه اليهود قطع الحشيش فى يوم السبت ، فقال لهم: أرأيتم لو أن أحدكم كانوحيداً مع قوم على غير ملته ، وأمروه بقطع النبات و إلقائه لدواجّم لايقصدون بذلك إبطال السبت ، ألستم تجييزون له قطع النبات ؟ قالوا: بلى . قال : فإن هؤلاء القوم أورتُهم بقطع النبات ليأ كلوه ، وليتغذوا به ، لالقطع السبت (١) .

ومن العجب: أن عندهم فى التوراة التى بأيديهم: «لايزول الملك من آل يهوذا والراسم من بين ظَهرانيهم إلى أن يأتى المسيح » وهم لايقدرون أن يجحدوا ذلك.

فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح ، ثم انقضى ملككم ، ولم يبق لكم اليوم ملك. وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل.

ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطلبوا قتله ، استولت ملوك ُ الرومُ على اليهود و بيت المقدس ، وانقضت دولتهم وتفرَّق شملهم (٢).

فيقال لهم : ماتقولون في عيسي ابن مريم (٣) .

فيقولون : إنه ولد يوسف النجار لِغَيَّةٍ لا لِرَسْدَةٍ (١) وقد كان عَرَف اسمَ الله الأعظم يُسَخِّر به كثيرا من الأشياء .

وعند هذه الأمة الغضبية أيضا: أن الله تعالى كان قد أطلع موسى عليه السلام على الاسم المركب من اثنين وأر بعين حرفا ، و به شوَّ البحر ، وعمل المعجزات .

فيقال لهم: فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله ، فلم صدقتم نبوته ، وأقررتم بها وجمحدتم نبوة عيسى ، وقد عمل المعجزات بالاسم الأعظم ؟

<sup>(</sup>١) في بذل المجهود « لا للطعن في أمر السبت » .

<sup>(</sup>٢) فى بذل المجهود صفحة (١٥) «فان لم يكن لكم ملك. فقد لزمكم من التوراة أن المسيح قد أرسل. وأيضا. فانا نقول لهم: أليس منذ بعث المسيح عيسى استولت ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس، وانقضت دولتهم وتفرق شملهم ، فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بالبهتان . ويلزمهم على أصلهم الذى فى التوراة : أن عيسى ابن مريم هو المسيح الذى ينتظرونه ».

<sup>(</sup>٣) ذكرهذا فى بذل المجهود تحت عنوان: إلزامهم نبوة عيسى ونبوة المصطفى عليهما السلام صفحة (١٥). (٤) يقال: ولدغية \_ بفتح الغين المعجمة وكسرها، كزنية بفتح الزاى وكسرها أيضا\_أى ولد زنا. وضده ولد رشدة \_ بفتح الراء وكسرها كذلك .

فأجاب بعضهم عن الإلزام: بأن الله سبخانه وتعالى علَّم موسى ذلك الاسم، فعلمه بالوحى، وعيسى إنما تعلم مر حيطان بيت المقدس(١).

وهذاهو اللائق بهتهم وكذبهم على الله تعالى وأنبيائه . وهو يسدّ عليهم العلم بنبوة موسى . لأن كلا الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات الظاهرة ، التي لايقدر أحد أن يأتي بمثلها . فإن كان أحدها قد تعلمها بحيلة ، أو بعلم . فالآخر يمكن ذلك في حقه . وقد أخبرا جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهما ، وأنه ليس من صنعهما . فتكذيب أحدها وتصديق الآخر تفريق بين المتاثلين .

وأيضا. فإنه لادليل لهم على أن موسى تلقى تلك المعجزات عن الله تعالى إلا وهو يدل على أن عيسى عليه السلام تلقاها أيضا عن الله تعالى . فإن أمكن القدّح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات موسى عليه السلام · و إن كان ذلك باطلاً فهذا أيضا باطل .

و إذا كان هذا شأنُ معجزات هذين الرسولين \_ مع بُعْد العَهْد ، وتشتت شمل أمتيهما في الأرض ، وانقطاع معجزاتهما \_ فما الظن بنبوة مَنْ معجزاتُه وآياته تزيدعلى الألف ؟ والعهد بها قريب ، وناقلوها أصدق الخلق وأبرشهم ، ونقلها ثابت بالتواتر قر نا بعد قرن . وأعظمها معجزة كتاب باق غَضُ طَرِئ لم يتغير ولم يتبدل منه شيء ، بل كا نه منزل الآن ، وهو القرآن العظيم ، وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به . كا نه كان يشاهده عياناً ؟؟!

### فص\_ل

ولا يمكن ألبتة أن يؤمن يهودئ بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . ولا يمكن نصرانياً أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) فى بذل المجهود صفحة (١٦) فنقول لهم : فاذا كان الأمر الذى يتوصل به إلى عمل المعجزات قد يصل اليه من لايختصه الله به ولا يريد تعليمه إياه . فبأى شىء جاز تصديق موسى ؟ فيقولون : لأنه أخذها عن ربه . فنقول : وبأى شىء عرفتم أنه أخذها عن ربه ؟ فيقولون : بما تواتر من أخبار أسلافنا .

<sup>(</sup>٢) قال فى بذل المجهود : وأيضا فإنا نلجئهم إلى نقل أسلافهم ، ونقول لهم : بمــاذا عرفتم نبوة موسى ؟ فان قالوا : بمــاعمله من المعجزات .

قلنا لهم : وهل فيكم من رأى هذه المعجزات ؟ أليس هذا لعمرى طريقاإلى تصديق النبوة . لأن هذا يلزمكم

وبيان ذلك : أن يقال لهاتين الأمتين : \_

أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولين ، ولا شاهدتم آياتهما و براهين نبوتهما . فكيف يَسَعُ العاقل أن يكذب نبياً ذا دعوة سابقة ، وكلة قائمة ، وآيات باهرة ، ويصدق من ليس مثله ولا قريباً منه في ذلك ؟ لأنه لم يَرَ أحد النبيين ، ولا شاهد معجزاته . فإذا كذب بنبوة أحدهما لزمه التصديق بنبوتهما . فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم . ولم ينفعه إيمانه به .

قال الله تعالى ( « ٤ : ١٥٠ » إِنَّ النَّدِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَقَوْلُونَ نُونُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا «١٥١» أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرِينَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا «٢٥» وَالنَّذِينَ سَبِيلًا «١٥١» أُولِئُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا «٢٥» وَالنَّذِينَ مَنْ اللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولِئِكَ سَوْفَ يُوثِتِيمٍمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيا) وقال تعالى ( « ٢ : ٥٨٥ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْولَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ).

فنقول للمغضوب عليه (۱): هل رأيت موسى وعاينت مُعجزاته ؟ فبالضرورة يقول: لا. فنقول له: بأى شيء عرفت نبوته وصدقة ؟ فله جوابان. أحدهما: أن يقول: أبى عرّفنى ذلك ، وأخبرنى به.

منه أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام باقية من بعدهم ليراها كل جيل بعد جيل . فيؤمنوابه ؟ وليس ذلك بواجب . لأنه إذا اشتهر النبي في عصر وصحت نبوته في ذلك العصر بالمعجزات التي ظهرت منه لأهل عصره ووصل خبره لأهل عصر آخر . وجب عليهم تصديق نبوته واتباعه . لأن المتواترات والمشهورات مما يجب قبولها في العقل . وموسى وعيسى وعجد صلوات الله عليهم في هذا الأمر متساوون .

ونقول أيضا : تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى ومجد. لأن شهادات المسلمين والنصارى بنبوة موسى ليست إلا بسبب أن كتابيهما يشهدان بذلك . فتصديقهم بنبوة موسى فرع عن تصديقهم بكتابيهما . وأما معجزات الفرآن فإنها باقية . فتلك فضيلة زائدة لاتحتاج إلى كونها سبب الإيمان . فأما من يأعطى ذوق الفصاحة ، فإن إيمانه باعجاز القرآن إيمان من شاهد المعجزات لامن اعتمد على الخبر . إلا أن هذه درجة لم يرشح لهاكل أحد .

والثاني: أن يقول: التواتر وشهاداتُ الأمم حقّق ذلك عندى ، كما حققت شهادتهم وجودُ البلاد النائية ، والبحار ، والأنهار المعروفة . و إن لم أشاهدها .

فإِن اختار الجواب الأول ، وقال : إن شهادة أبى و إخباره إيّاى بنبوة موسى هي سبب مصديق بنبوته .

قلناله: ولم كان أبوك عندك صادقاً في ذلك ، معصوماً عن الكذب ؟ وأنت ترى الكفار يعلمهم آباؤهم ماهو كفر عندك . فإذا كنت ترى الأديان الباطلة ، والمذاهب الفاسدة ، قد أخذها أربابُها عن آبائهم كأخذك مذهبك عن أبيك ، وأنت تعلم أن الذي هم عليه ضلال . فلزمك أن تبحث عما أخذته عن أبيك ، خوفاً أن تكون هذه حاله .

فإن قال . إن الذي أخذتُه عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن آبائهم . كفاه معارضة عيره له بمثل قوله .

فإن قال: أبى أصدق ُمن آبامً م وأعرف وأفضلُ عارضَه ُ سائر الناسُ في آبامُ م بنظير ذلك . فإن قال: أنا أعرف ُ حالَ أبى ، ولا أعرف ُ حالَ غيره .

قيل له: فما يُو مُنك أن يكون غيرُ أبيك أصدق من أبيك ، وأفضل ، وأعرف ؟ . و بكل حال . فإن كان تقليد أبيه حجة صيحة ، كان تقليد غيره لأبيه كذلك . و إن كان ذلك باطلاً ، كان تقليده لأبيه باطلاً .

فإن رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثانى ، وقال: إنما علمت نبوة موسي بالتواتر قرناً بعد قرن. فانهم أخبروا بظهوره و بمعجزاته وآياته و براهين نبوته التى تضطر أنى إلى تصديقه. فيقال له: لا ينفعُك هذا الجوابُ ، لأنك قد أبطلت ما شهد به التواتر من نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

قان قلت: تواتر ظهور موسى ومعجزاته. وآياته ، ولم يتواتر ذلك فى المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

قيل: لك هذا هو اللائقُ بَهَتِ الأمة الغضبيَّة. فان الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم قومُ بَهْتٍ. وَإلا فَمن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح ومحمد صلى الله تعالى عليهما وسلم أضعاف أضعاف كم بكثير. والمعجزاتُ التي شاهدها أوائِلُهم لا تَنقُص عن المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام، وقد نقلها عنهم أهلُ التواتر جيلاً بعد جيل، وقو نا بعد قون . وأنت لاتقبل

خبر التواتر في ذلك وترُدّه ، فيلزمُك أن لا تُقُرّ به في أمر موسى عليه السلام . ومن المعلوم بالضرورة : أنَّ من أثبت شيئاً و نفي نظيرَه فقد تَناقض .

وإذا اشتهر النبي في عصرٍ وصحت نبو به في ذلك العصرِ بالآيات التي ظهرَت عليه لأهل عصرِه، ووصل خبرُه إلى أهل عصر آخر، وجب عليهم تصديقه والإيمان به. وموسى ومحمد والمسيح في هذا سواء. ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى ومحمد ، لأن الأمة الغضبية قد مز قها الله تعالى كل ممزق، وقطعها في الأرض، وسلها من الأمم لها ، بخلاف أمة عيسى عليه السلام، فانها قد انتشرت في الأرض، وفيهم الملوك، ولهم الممالك.

وأما الحنفاء . فممالكهم قد طَبَّقت مشارق الأرض ومغاربها ، ومَلأُوا الدنيا سَهُلاً وجبلاً فَكَيف يكون نقلهم لما نقلوه كذباً ، ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة الزائلة صدقاً ؟! .

فثبت أنه لا يمكن يهوديا على وجه الأرضأن يصدق بنبوة موسى عليه السلام إلا بتصديقه و إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ولا يمكن نصرانياً ألبتة الإيمان بالمسيح عليه السلام إلا بعد الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم .

ولا ينفع ُ هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح . لأنهم آمنوا بهما على يد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد ، و بما جاء به . فلولاه ماعرفنا نبوتهما ، ولا آمنا بهما .

ولا سيما فإن أمة الغضب والضلال ليس بأيديهم عن أنبيائهم مايوجب الإيمان بهم . فلولا القرآف ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ماعرفنا شيئا من آيات الأنبياء المتقدمين . فحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكتابه هو الذي قرر نبوة موسى ونبوة المسيح ، لااليهود ولاالنصارى .

بل كان نفس ُ ظهوره ومجيئه تصديقاً لنبوتهما . فإنهما أخبرا بظهوره ، و بَشَرا به قبل ظهوره . فلما بُعث كان بعثه تصديقاً لهما .

وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى ( « ٣٧ : ٣٧ » وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهِتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونٍ ؟ «٣٧» تَبَلْ جَاءَ بِالْكَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ) أي مجيئه تصديق لهم من جهتين : من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه ، ومن جهة إخباره بمثل ماأخبروا به ، ومطابقة ماجاء و به لماجاؤا به . فإن الرسول الأو ل إذا أتى بأمر لا يعلم إلا بالوحى ، ثم جاء نبى آخر . لم يقارنه فى الزمان ولا فى المسكان ، ولا تلقى عنه ماجاء به ، وأخبر بمثل ما أخبر به سواء ، دل ذلك على صدق الرسولين الأول والآخر . وكان ذلك بمنزلة رجلين أخبر أحدها بخبر عن عيان ، ثم جاء آخر من غير بلده وناحيته ، بحيث يعلم أنه لم يجتمع به ، ولاتلقى عنه ، ولا عمن تلقى عنه . فأخبر بمثل ما أخبر به الأو ل سواء . فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأو ل والثانى .

والمعنى الثانى: أنه لم يأت مكذباً لمن قبله من الأنبياء ، مُوْرِيا عليهم ، كما يفعل الملوك المتغلبون على الناس بمن تقدمهم من الملوك. بلجاء مصدقا لهم ، شاهداً بنبوتهم ، ولوكان كاذباً متقولًا منشئاً من عنده سياسة . لم يُصدِّق مَنْ قبله ، بل كان يُوْرِي بهم ، ويطعن عليهم . كما يفعل أعداء الأنبياء .

### فص\_ل

وقد اختلفت أقوالُ الناسِ في التــوراة التي بأيديهم: هل هي مُبدَّلة ، أم التبديلُ والتحريف وقع في التأويل دون التنزيلِ ؟ .

على ثلاثة أقوال : طرفين، ووسط .

فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مُبَدَّلة مغيرة. ليست التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام ، وتعرَّض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض . وغلا بعضهم ، فجوَّز الاستجمار بها من البول .

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام. فقالوا: بل التبديل وقع في التأويل، لافي التنزيل (١).

<sup>(</sup>۱) قال الراغب الأصبهاني في المفردات: وتحريف السكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين . قال عز وجل (يحرفون السكلم عن مواضعه) و (من بعد مواضعه) و (قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون) اه . وروى ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى (يسمعون كلام الله ثم يحرفونه) قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها ، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها

#### وهذا مذهب أبي عبد الله محد بن إسماعيل البخاري .

حلالاً . والحق فيها باطلا والباطل فيها حقاً . إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله . وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب ، فهو فيه محق . وإن جاء أحــد يسألهم شيئا ليس فيــه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق . فقال الله لهم ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم نتلون الكتاب . أفلا تعقلون ؟ ) اله . وقد جاء في القرآن الكريم احتجاج الله تعالى على أهل الكتاب فقال ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) أي مجدًا صلى الله عليه وسلم (كما يعرفون أبناءهم . وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) . وقال (فلما جاءهم ماعرفواكفروايه) إلى غير ذلك من الآيات الدالة صراحة على أن كتبهم كان فيها هذه النصوص الدالة على أن محمداصلي الله عليه وسلم هوالذي أخـــذ موسى العهد به على بني إسرائيل أن يؤمنوا به وينصروه ، وأنه الذي بشر به عيسي ابن مريم عليه السلام . كانوا يعرفون ذلك تمام المعرفة كما اعترف به كثير من أحيارهم ورهبانهم ، من آمن منهم وهداه الله للاسلام ، ومن كفر وأصر على البغي والعدوان والحسد . ولكن يظهر \_ والله أعلم \_ أنه قد وقعالتحريف بنوعيه \_ وتحريف التأويل أكثر \_ بعد ظهور الإسلام وانتشاره ، وقيام الحجة على أهل الكتاب ، لبغيهم وكفرهم حسدا وظِلما . وفيا تقدم من أقوال اليهود في الذبائع وغيرها ، دليل على تحريف التأويل ، غيرأنهم خلطوا هذه التأويلات الباطلة بنصوص التوراة فأفسدوها . وزادوا عليها كثيرا مماكتبه أحبارهم في الشهرائع والتواريخ، فزادوها فسادا وبطلانا. وبقاء القرآن على مأأنزله الله بنصه ، وحفظه من كلا التحريفين ليكون مهيمنا أبدا على مايدعي أهل الكتاب وغيرهم من استمساكهم بشرائع أنزلها الله، وليبين منها ماهم عليه من باطل وكفر وهو أكثرها وأعمها. وما فيها من الحق وهو أقل القليل فيها ، الذي قد غمر بالأباطيل ، فضاءت صبغة الحق عنه ، وصاركاًنه كذلك باطل . على أن التوراة قد نالت منها أحداث حروب المابليين والفرس. مايفقد الثقة عجموعها، وإن كان قد أبق الله منها مايقيم به الحجة على اليهود في وقته . أوهو البشارات والنصوص بنبوة مجد صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر شميخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه كلاما طويلامتما فيذلك في الجزء الثاني من كتاب الجواب الصحيح. وكذلك ذكر ابن القيم من ذلك كثيراً حداً في كتابه «هداية الحياري من اليهود والنصاري » وكذلك يقال في الإنجيل، مع ملاحظة ماجرى في المجامع العشرة التي سبق للمصنف ذكرها في ذكر تلاءب الشيطان بأمة

قال ابن القيم في هداية الحيارى : وقد وبخهم الله وبكتهم \_ يعنى اليهود \_ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحريف والكتان والإخفاء . فقال ( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . وقال ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وقال ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار \_ الآية ) وقال ( ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير \_ الآية ) . وأما التحريف فقد أخبر الله سبحانه عنه في مواضع متعددة . وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع من الكتاب وما هو منه .

فهذه خمسة أمور. أحدها: لبس الحق بالباطل . وهو خلطه به ، بحيث لايتميز الحق من الباطل . الثانى: كتمان الحق . الثالث : إخفاؤه ، وهو قريب من كتمانه . الرابع : تحريف السكلم عن مواضعه . وهو نوعان . تحريف لفظه . وتحريف معناه . الخامس : لى اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره . وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم ، دعتهم إلى ذلك .

ثم قال \_ بعد ذكر النصوص في التوراة والبشارات المنبئة عن صدق مجد صلى التعليه وسلم وماصنع فيها أهل الكتاب من الكتاب من الكتاب من الكتاب من الكتاب من التحريف واللبس \_ وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ التوراة والإنجيل ، ولم يبدلوا شيئا منها . فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض إلى التبديل والتحريف . وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيرا من ألفاظ الكتابين ، مع أن الغرض الحامل لهم على ذلك دون

قال فى صحيحه « يُحَرِّ فُونَ : يزيلون . وليس أحدُّ يزيل لفظ كتابٍ من كتبِ الله تعالى ولكنَّهُم يُحَرَفُونه : يتأولونه على غير تأويله » .

وهذا اختيار الرازي في تفسيره .

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء. فاختار هذا المذهب ووهّن غيره ؟ فأنكر عليه ، فأحضر لهم خمسة عشر نقلا به .

ومن حجة هؤلاء: أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومفاربها ، وانتشرت جنوباً وشمالاً . ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالى . ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ ، بحيث لا يبقى في الأرض نسخة الا مبدلة مغيّرة . والتغيير على منهاج واحد . وهـذا مما يحيله العقل ، ويشهد ببطلانه .

قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مُحْتَجَّا على اليهود بها (« ٣ : ٣٣» قُلْ فَانْتُوا بالتَّوْرَاةِ فَاتْلُومُا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

قالوا: وقد اتفقواعلى ترك فريضة الرَّجْم، ولم يمكنهم تغييرها من التوراة، ولهذا لما قرؤها على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضع القارئ يده على آية الرجم. فقال له عبد الله بن سلام « ارفع يدك عن آية الرجم » فرفعها. فإذا هي تلوح تحتها. فلو كانوا قد بدَّلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهمِّ مايبدلونه.

قالوا: وكذلك صفات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتمخْرجه هوفي التوراة بَيِّن جِدًّا. ولم

الغرض الحامل لهم على تبديل البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير ، وإن البشارات لكثرتها لم يمكنهم الحفاؤها كامها و نبديلها . ففضحهم ما بحزوا عن كتمانه أو تبديله \_ إلى أن قال \_ : ومن العجب أن اليهود والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول مملكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وحده . واليهود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة . وذلك بعد المسيح في عهد الفياصرة الذين كانوا تحت قهرهم ، حيث زال الملك عنهم . ولم يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم . ومنهم من يقول على زمن بختنصر ، حيث ألزمهم بكتابة التوراة لطائفة من جماعته حين أسكنهم بيت المقدس . وعلى تقدير الروايتين : فمن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلايؤمن منه تحريف غيره . واليهود أيضا تقر وعلى تقدير الروايتين : فمن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلايؤمن منه تحريف غيره . واليهود أيضا تقر أن الساءرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهراً . وزادوافيها و تقصوا . والساءرة تدعى ذلك عليهم .

عَكَنهُم إِزَالتِه وتغييره . و إنما ذَمَّهُم الله تعالى بكتمانهم . وكانوا إذا احتجَّ عليهم بما فى التوراة من نَعْته وصفته يقولون : ليس هو . ونحن ننتظره .

قالوا: وقد روَى أبو داود فى سُننه عن ابن عمر قال «أتى نَفَرَ من اليهود، فدعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القُفُ (١). فأتاهُم فى بيت المدر اس، فقالوا: ياأبا القاسم إن رجلامناً زنى بامرأة ، فاحكم، فوضعوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و سادة ، فحلس عليها. ثم قال: ائتونى بالتوراة . فأتى بها . فنزع الوسادة من تحته ، ووضع التوراة عليها . ثم قال: آمنتُ بك و بمن أنزلك . ثم قال: أنْتونى بأعلمكم . فأتى بفتى شاب " » ثم ذكر قصّة الرّجم (٢) .

قالوا: فلوكانت مُبدَّلة مُغَيَّرة لم يَضعها على الوسادة، ولم يقل « آمنت بك و بمن أنزلك » . قالوا: وقد قال تعالى ( « ٦ : ١١٥ » وَتَمَّتْ كَلَمةُ رَبِّكَ صِدْقاً وعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لَكَمُبَدِّلَ لَكَمُبَدِّلَ لَكَمُبَدِّلَ لَكُمُبَدِّلَ لَكُمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلَ لَكُمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلًا لَكُمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلًا لاَمُبَدِّلًا لاَمْبَدِلُ لَامُبَدِّلًا لاَمْبَدِّلًا لاَمْبَدِيلًا لاَمْبَدِيلًا لاَمْبَدِيلًا لاَمْبَدُ لَامُبَدِّلًا لاَمْبَدِيلًا لاَمْبَدُ لِللْفَالِمُ لَامُنْ فَاللَّهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمُ الللّهُ فَاللّهُ وَعَدْلًا لاَمْبَدُلُ لَامُنْ فَاللّهُ فَاللّ

قالوا: والآثارُ التي في كتمان اليهودصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة ومَنْعهِم أولادَهُم وعوامَّهم الاطلاع عليها مشهورة ، ومن اطَّلَع عليها منهم ، قالوا له : ليس به . فهذا بعضُ ما احتجَّتْ به هذه الفرقة .

وتوسطت طائفة ثالثة . وقالوا : قد زيد فيها ، وغُيِّر ألفاظ يسيرة ، ولكن أكثر هاباق على ما أُنزل عليه . والتبديل في يسير منها جدًّا .

وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه « الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح » . قال : وهذا كما في التوراة عندهم : أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام :

<sup>(</sup>١) القف \_ بضم القاف وتشديد الفاء \_ واد بالمدينة .

<sup>(</sup>۲) قال أبو داود \_ بعد قوله : وذكر القصة \_ نحو حديث مالك عن نافع . يعني الذي رواه أبو داود : في أول الباب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال « إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله : ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟ قالوا : نفضحهم و يجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها . فجمل أحدهم يده على آية الرجم . ثم جعل يقرأ ماقبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفعها فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا هيه ، فيها آية الرجم . فأص بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة » قال المنذرى : ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . والفتى اليهودى الشاب الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم : هو عبد الله بن صوريا .

« إِذْ بِحَ وَلَدَكَ بِكُرَكَ ، ووحيدك إِسْحَق » فـ « إِسْحَقُ » زيادة منهم فى لفظ التوراة . قلت : وهي باطلة قطعاً من عشرة أوجه .

أحدها: أن بِكْرَه ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملكِ الثلاث. فالجمعُ بين كو نه مأموراً بذَ بح بكره وتَعيينه باسحَق جمعُ بين النقيضين .

الثانى : أن الله سبحانه وتعالى أم إبراهيم أن يَنْقُلَ هاجَرَ وابنها إسمعيل عن سارة ، ويُسكنها في بَرِّيةِ مكة ، لئلا تَغير سارَّةُ . فأُمر بابعاد الشُرِّية وولدها عنها ، حفظاً لقلبها ، ودفعاً لأذى الغيرة عنها . فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة و إِبْقاء ابن الشُرِّية ؟ فهذا مما لا تقتضيه الحكمة .

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعاً ، ولهذا جعل الله تعالى ذبح الهدايا والقرابين بمكة ، تذكيراً للأثمّة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مغ ولده .

الرابع: أن الله سبحانه بَشَر سارَّة أمّ إسحٰق (« ١١: ٧١ » بإسْحٰق وَمِنْ وَرَاء إسْحَاقَ يَمْقُوبَ ) فبشرها بِهما جميعاً ، فكيف يأمُرُ بعد ذلك بذَبح إسحٰق ،وقد بَشَرَ أبويه بولد ولده (١) ؟.

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذَّبيح وتسليمه نفسه لله تعالى ، و إقدام إبراهيم على ذبحه ، وفرغ من قصته ، قال بعدها ( ٣٧٠: ١١٢ » وَ بَشَّرْ نَاهُ بَإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصََّالِحِين ) فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره ، و بَذْل ولده له ، وجعل من إثابته على ذلك: أن آتاه إسحٰق . فنجّى إسمعيل من الذبح ، وزاده عليه إسحٰق .

السادس: أن إبراهيم - صلوات الله تعالى وسلامه عليه - سأل رَبَّه الولد . فأجاب الله دعاءه ، و بشَّرَهُ ، فَلمَّ بَلغَ مَعَهُ السَّعْىَ أَمْرَهُ بذبحه قال تعالى ( «٣٧ : ٩٩ » وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إلى رَبِّ مَعَهُ السَّعْىَ أَمْرَهُ بذبحه قال تعالى ( «٣٧ : ٩٩ » وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلى رَبِّ مَعَهُ السَّعْنَ أَمْرَهُ بِذَلام عَبْ إِلَى مَن الصَّالِين «١٠١ » وَبشَّرْ نَاهُ بِغُلام حَليم ) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصاين . ولعل الصواب « بولده » لأن يعقوب ولد إسحاق ، لا ولد ولده : أو الصواب «بولد ولدها » وفي تفسير ابن كثير : يقول : « بابن وابن ابن. فلم يكن ليأمره بذبح إسحاقوله فيه من الموعد ما وعده » .

فهذا دليل على أن هذا الولدَ إنما بُشِّر به بعد دعائه وسؤاله رَبَّه أن يهت له ولداً ، وهذا المبشَّر به هو المأمور ُ بذَ بجه قطعاً . بنصِّ القرآن ،

وأما إسحٰقُ فإِمَا بُشِّرَ به من غير دعوة منه ، بل على رَكَبَرِ السِّنِّ ، وكون مِثله لا يُولَدُ له، وإما كانت البشارة به لامرأته سارَّة ، ولهذا تعجَّبَت من حصول الولد منها ومنه .

قال تعالى ( «١١ : ٦٩» وَ لَمَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ، قَالُوا سَلَاماً . قَالَ سَلَامْ . فَلَ الْبَشْرَى ، قَالُوا سَلَاماً . قَالَ سَلَامْ . فَلَ الْبَشْرَى ، فَالْوَا سَلَامْ . فَلَ الْبَشْرَى ، فَلَ اللّهِ فَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

فتأمل سیاق هذه البشارة وتلك ، تجدها بشارتین ، متفاوتتین ، مخرج إحداها غــــیر مخرج الأخرى .

والمشارة الأولى كانت له . والثانية كانت لها .

والبشارة الأولى هي التي أُم بذبح مَنْ بُشِّر به فيها ، دون الثانية .

السابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يَقدُم بإسحاق إلى مكة ألبتة ، ولم يفرِّق بينه و بين أمه . وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته ، فيذبَحَه بموضع ضُرَّتها فى بلدها ، ويدع ابن ضُرَّتها ؟ .

الثامن: أن الله تعالى لما اتخذ ابراهيم خليلا . والخُلَّة تتضمن أن يكون قلبه كلَّه متعلقاً بربه ، ليس فيه شعبة لغيره (١) . فلما سأله الولد ، وهبه اسماعيل . فتعلق به شعبة من قلبه . فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشَّعبة له ، ليست لغيره من الخلق . فامتحنه بذبح ولده . فلما أقدم على الامتثال ، خلصت له تلك الخُلة ، و تَمَحَّضت لله وحده . فنسخ الأمر بالذبح ، لحصول المقصود وهو العزم ، وتوطين النفس على الامتثال .

ومن المعلوم: أن هذا إنما يكون فى أول الأولاد، لافى آخرها. فلما حصل هذا المقصودُ من الولد الأول لم يُحْتَجُ فى الولد الآخر إلى مثله. فإنه لو زاحمت مَحَبَّة الولد الآخر الخُلَّة لأَمَرَ بذبحه ، كما أمر بذبح الأول. فلوكان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لـكان قد أقرَّه فى الأول

<sup>(</sup>١) في نسخة : « وليس فيه سعة لغيره » .

على مزاحمة الخُلَّة به مدة طويلة . ثم أمره بما يُزيل المزاحم بعد ذلك . وهذا خلاف مقتضى الحكمة. فتأمله .

التاسع: أن إبراهيم عليه السلام إنما رزق اسحاق عليه السلام على الكبر، وإسماعيلُ عليه السلام رُزقه في عُنفوانه وقوته. والعادة أن القلب أعلقُ بأول الأولاد، وهو إليه أميل وله أحبُ ، بخلاف من يُرزقه على الكبر. ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة المرأة.

العاشر : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفتخر بقوله « أناابنُ الذَّبِيحَيْنِ (١) » يعنى أباه عبد الله ، وجدَّه إسماعيل .

(١) قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: من كان الذبيح من ولديه ؟ قلت: قد اختلف فيه. فعن ابن عباس وابن عمر ، ومجد بن كعب القرظي وجماعة من التابعين : أنه إسماعيل . والحجة فيه : أن رسولالله صلى الله عليه و سلم قال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرابي « يا ابن الذبيحين. فتبسم . فسئل عن ذلك . فقال : إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر للة : لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده . فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخوا له . وقالوا له : افد ابنك بمائة من الإبل . ففداه بمائة من الإبل . والثاني إسماعيل » اه . قال العجلوني في كشف الحفاء : حديث «أناابن الذبيحين» قال الزيلمي وابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : لم تجده بهذا اللفظ. وقال السخاوي في المقاصدالحسنة: حديث «أناابن الذبيحين» رواه الحاكم في المناقب من مستدرك من حديث عبيداللة بن مجد العتى قال : حدثنا عبدالله بن سعيد عن الصنا بحي قال «حضر نا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . فقال بعضهم : الذبييح إسماعيل . وقال بعضهم : بل إسحاق. فقال معاوية : سقطتم على الخبير . كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي يشكو جدب أرضه : يارسول الله ، خلفت البلاد يابسة والماء يابسا . هلك المال ، وضاع العيال ، فعد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين . فتبسم رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، ولم ينكر عليه . فقلنا لمعاوية : من الذبيحان يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن عبد المطلب لما أمر بحفر زوزم نذرية إن سهل الله له أورها أن ينحر بعض ولده . فأخرجهم وأسهم بينهم . فخرج السهم لعبدالله . فأراد ذبحه . فمنعه أخواله من بني مخزوم ، وقالوا له: أرض ربك ، وافد ابنك . ففداه بمائة ناقة ، فهو الذبيح . وإسماعيل الثاني » اه مع زيادة . وقال في المواهبوشرحهاللزرقاني: وعندالحاكم في المستدركو ابن جرير وابن مردويه والثعلبي في تفاسيرهم عن معاوية بن أبى سفيان قال « كنا عند رسولالله صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي ، فقال : يارسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسا \_ وفي نسخة : خلفت الكلاء يابسا وخلفت المال عابسا \_ هلك المال . وضاع العيال . فعد على مما أفاء الله عليك ياا بن الذبيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه » والحديث حسن ، بل صححه الحاكم والذهبي لتقويته بتعدد طرقه اه

وأقول: فينتذلاينافيه مأنقله الحلبي في سيرته عن السيوطي: أن هذا الحديث غريب و في إسناده من لا يعرف الهكلام العجلوني وقد ذكر الحافظ ابن كثير حديث معاوية هـذا ثم قال : وهذا حديث غريب جدا . وقد رواه الأموى في مغازيه ، ثم ساقه بسنده . وقد ذكر ابن كثير في نفسير قوله تعالى (فلما أسلما وتله للجبين) عن الأموى في مغازيه ، ثم ساقه بسنده . وقد ذكر ابن كثير في نفسير قوله تعالى (فلما أسلما وتله للجبين) عن الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس قال «لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعى ، فسابقه فسبقه إبراهيم ، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات وتله للجبين . وعلى إسماعيل قيص أبيض . فهب ، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وتله للجبين . وعلى إسماعيل قيص أبيض .

والمقصود: أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة .

ونحن نذكر السبب الموجب لتغيير ماغُـــيِّر منها ، والحق أحق ما تبع ، فلا نغلو غُلُوَّ المستهينين بها ، المتمَسْخرين بها ، بل معاذ الله من ذلك .

ولا نقول : إنها باقية كما أنزلت من كل وجه ، كالقرآن .

فنقول ، و بالله التوفيق :

علماء اليهود وأحبار م يعتقدون أن هذه التوراة \_التي بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران بعينها . لأن موسى عليه السلام صان التوراة عن بني إسرائيل ، خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويلها ، المؤدِّى إلى تفرقهم أحزابا . وإنما سَلَّها إلى عشيرته أولاد لاوى .

ودليل ذلك قوله فى التوراة « وكتب موسى هذه التوراة ودَ فَعَها إلى بنى إسرائيل إلى الأثمة من بنى لاوى (١) ».

وكان بنو هُرُون قضاة اليهود وحكامهم ، لأن الإمامة وخِدمَة القَرَابين و بيت المقدس كانت موقوفة عليهم ، ولم يَبْذُلُ موسى عليه السلام من التوراة لبنى إسرائيل إلا نصف سورة (٢) ، وهي التي قال فيها « وكتب موسى هذه السورة وعلَّمها بني إسرائيل (٣) » .

فقال له . يا أبت ، إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه . فاخلعه حتى تكفننى فيه . فعالجه ليخلعه ، فنودى من خلفه: ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس «لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش» . وذكر هشام الحديث في المناسك بطوله . فني هذا الحديث التصريح بأنه إسماعيل ، وهو أقوى من حديث « أنا ابن الذبيحين » .

وقال ابن إسحاق عن مجد بن كعب القرظى: أنه حدثهم « أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو خليفة إذكان معه فى الشام \_ فقال له عمر : إن هذا لشىء ماكنت أنظر فيه ، وإنى لأراه كما قات . ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه . وكان يرى أنه من علمائهم . فسأله عمر ابن عبد العزيز عن ذلك . قال مجد بن كعب : وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : أى ابنى إبراهيم أم بذبحه ؟ فقال : إسماعيل يا أمير المؤمنين ، وإن يهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أص الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أص به ، فهم يجحدون أن يكون أباكم الذي كان من أص الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أص به ، فهم يجحدون ذلك ، ويزعمون أنه إسحاق . لأن إسحاق أبوهم . والله أعلم أيهما كان . وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل » . وقد أطال العلامة ابن القيم القول في هذا البحث أيضا في أول زاد الميعاد في هدى خير العباد .

(١) في بذل المجهود: نصه بالعبرية .

(و یختوب موشی اث هتود هزوث وتیناه اله کموهیم بنی لیوی ) .

- (٢) فى بذل المجهود: يقال لها ( ها از ينو ) .
  - (٣) نصم ا بالعبرية في بذل المجهود:

هذا نصُّ التوراة عندهم قال « وتكون لى هذه السورة شاهدةً على بني إسرائيل (١)». وفيها: قال الله تعالى « إِنَّ هذه السورة لا تُنْسَى من أفواه أولادهم » (٢).

يعنى أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم ، وأنهم سيخالفون شرائع التوراة ، وأن السيَّخَط يأتيهم بعد ذلك ، وتُخَرَّبُ ديارهم ، ويُسْبَوْن في البلاد . فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم ، كالشاهد عليهم ، الموقف لهم على صحة ماقيل لهم .

فلما نَصَّت التوراةُ أَن هذه السورة لاتُنْسَى من أفواه أولادهم، دَلَّ ذلك على أَنَّ غيرها من السور ليس كذلك ، وأنه يجوز أن يُنْسَى من أفواههم .

وهـذا يدلُّ على أن موسى عليه السلام لم يُعْطِ بنى إسرائيل من التوراة إلاهذه السورة. فأما بقيتها فدفعها إلى أولاد ِ هارون ، وجعلها فيهم ، وْصانها عمن سواهم .

وهؤلاء الأثمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ، ويحفظون أكثرها قتلهم بُخْتَنَصِّرَ على دَم واحد ، يومَ فتح بيتَ المقدس. ولم يكن حفظُ التوراة فرضاً عليهم ، ولا سُنّة . بل كان كلُ واحد من الهارونيين يحفظ فَصْلاً من التوراة .

فلما رأى عَزْرا أن القومَ قد أُحرق هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفرّق جمعهم ، ورُفع كتابهم جمع من محفوظاته ، ومن الفصول التي يحفظها الكهّنة مااجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم ولذلك بالغوا في تعظيم عَزْرا هذا غاية المبالغة .

فزعموا أن النورَ الآن يظهر على قبره ، وهو عند بَطائح العراق . لأنه جمع لهم ما يحفظ دينهم (٣) .

<sup>(</sup> و یختوب موشی اث هثیرا هزوث و یلمذاه لبنی یسرائیل ) .

<sup>(</sup>١) نصمًا بالعبرية من بذل المجهود .

<sup>(</sup> وها يثالي هشيرا هزوث لعيد بني يسرائيل ) .

<sup>(</sup>٢) نصمًا بالعبرية (كي لو نشاخاخ مفي زرعوا ) .

<sup>(</sup>٣) قال فى بدل المجهود: وهذا يدل على أنالذى جمع هذه الفصول التى بأيديهم رجل فارغ جاهل بالصفات الالهية . فلذلك نسب إلى الله تعالى صفات التجسيم والندم على مامضى من أفعاله والاقلاع عن مثلها . وغير ذلك مما تقدم ذكره .

وغلا بعضهم فيه حتى قال: هو ابن الله (۱) . ولذلك نَسَبَ الله تعالى ذلك إلى اليهود، الى جنسهم ، لاإلى كلِّ واحدٍ منهم .

فهذه التوراه التي بأيديهم في الحقيقة كتابُ عزر را . وفيها كثير من التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام . ثم تداولتها أمَّة قد مزَّقها الله تعالى كلَّ مُمزَّق ، وشَتَّتَ شملها فلحقها ثلاثة مُ أمور .

أحدها: بعضُ الزيادة والنقصان. الثاني: اختلاف الترجمة (٢).

وفى بذل المجهود أيضا صحيفة ( ٢٤) وأيضا فإن عندهم أن موسى جعل الامامة فى الهارونيين . فلما ولى طالوت ، وثقلت وطأته على الهارونيين وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم انتقل الأمر إلى داود بقي فى نفوس الهارونيين التشوف إلى الأمر الذى حال عنهم. وكان عزرا خادما لملك بيت المقدس حظيا عنده . فتوسط إلى بناء بيت المقدس . وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم . فلما كان هارونيا كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داودى . فاضاف إلى التوراة فصلين طاعنين في نسب داود : أحدهما قصة ابنتا لوط . والأخرى قصة تامارا امرأة ابنا يهوذا \_ وقد بلغ غرضه . فإن الدولة الثانية التي كانت لهم ببيت المقدس لم يتملك عليهم فيها داوديون بل كان كل ملوكهم هارونيين .

(١) فى النسختين «عزير » فى كل موضع وفى بذل المجهود «عزرا» فى هذه المواضع المذكورة هنا . وابن القيم رحمه الله جرى على أن عزرا هو عزير . ولذلك قال : إنهم غلوا فيه وقالوا : هو ابن الله ، إشارة إلى قوله تمالى فى سورة التوبة (٩: ٠٠ وقالت اليهود عزيز ابن الله ) ولكن يرد على ابن القيم فى هذا قول السمو أل بن يحيى الذى \_ هو عمدة المؤلف فى هذه الفصول \_ قوله فى بذل المجهود (ص ٤٢) وعزرا ليس هو العزير ، كا يظن ، لأن العزير هو تعريب العازار . فأما «عزرا» فإنه إذا عرب لم يتغير عن حاله . لأنه اسم خفيف الحركات والحروف . ولأن عزرا عندهم ليس بنبى . وإنما يسمون عزير «هسوفير» وتفسيره : الناسخ . (٢) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى أول الجزء الثانى من الجواب الصحيح فصولا فى التوراة وما وقع فيها من التغيير والتبديل والتحريف ، والزيادة والنقص . وذكر أن مما دفع به اليهود عن التوراة التحريف والتبديل : أنها كتبت باثنتين و سبعين لغة . فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن دفعهم جواز تحريف التوراة بتعدد لغاتها هذا هو أدل مايدل على وقوع التبديل والتحريف فيها وهو كلام نفيس .

وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه في خطبة الرسالة (الطبعة الحليبة بتحقيق العلامة الأخ الشيخ أحمد مجه شاكر) \_ الفقرات ( ٩ \_ ٤٠) « وأن مجها عبده ورسوله بعثه والناس صنفان . أحدها : أهل الكتاب بدلوا عن أحكامه ، وكفروا بالله . فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم ، فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم . فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هومن عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) . ثم قال (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا . فويل له ثمنا يكسبون) . وقال تعالى (وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا السيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) وقال (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلمن الله فلن تجدله نصرا) .

الثالث : اختلاف التأويل والتفسير . ونحن نذكرُ من ذلك أمثلةً تبيِّن حقيقة الحال .

## المثال الأول

ما تقدم من قوله « ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه ، وللكلُّب ألقوه » . وتقدَّم بيانُ تحريفهم هذا النصَّ وحمله على غير مجمله .

#### المثال الثاني

قوله فى التوراة « نَبيًّا أُقيمُ لهم من وسط إخوتهم مثلك ، به فَلْيُو ْمِنُوا (١) » . فحرَّ فوا تأويله ، إذ لم يمكنهم أن يبدّ لوا تنزيله . وقالوا : هذه بشارة بنبى من بنى إسرائيل . وهذا باطل من وجوه .

أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال « من أنفسهم » كما قال فى حق محمد صلى الله عليه وسلم ( «٣: ١٦٤ » لَقَدْ مَن اللهُ عَلَى المُوْمنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن أَنفُسِهِمْ ) وقال تعالى "

( « ٩ : ١٢٨ » لَقَدْ جَاءَكُم وَسُول مِنْ أَنفُسِكُم ) ولم يقل « من إخوتكم » .

الثانى : أن المعهود في التوراة : أن إخوتَهم غيرُ بني إسرائيل.

فني الجزءالأول من السِّفْرِ الخامس قوله « أنتم عابرون في تُخوم إخْوَ تِكُمُ بني العِيصِ المقيمين في سِيعير ، إيَّا كم أن تطمعوا في شيء من أرضهم (٢) » .

فإذا كان بنوالعيص إخوة لبنى إسرائيل. لأن العيص و إسرائيل وَلَدا إسحاق. والرومُ هم بنو العيص ، واليهودُ هم بنو إسرائيل ، وهم إخوتهم . فكذلك بنو إسماعيل إخوة بميع وَلَد إِبراهيم .

<sup>(</sup>١) نصه بالعبرية في بذل المجهود:

<sup>(</sup> لاهيم وهي تابي أقيم مقارب أحيحيم كاموخا إبلاو شياعون ) .

ثم قال \_ بعد تفسيرها \_ وإنما أشار بهذا إلى أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عايه وسلم . (٢) نصها بالعبرية في بذل المجهود :

<sup>(</sup> إيم عو بريم بقبول احيحيم بني عيصا وهيوشيم بسيمير ) .

الثالث: أن هذه البشارة لوكانت بشمو يل (١) أو غيره من بنى إسر ائيل، لم يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بنى إسرائيل. وإنما المفهوم من هذا: أن بنى إسماعيل أو بنى العيص هم إخوة بنى إسرائيل.

الرابع : أنه قال « سأقيمُ لهم نبياً مثلك » وفى موضع آخر « أنزل عليــه توراةً مثل توراةً مثل توراةً موسى » .

ومعلوم أن شمو يل وغيره من أنبياء بني إسرائيل لم يكن فيهم مثل موسى ، لاسِيًّا وفي التوراة « لايقوم ُ في بني إسرائيل مثل موسى » .

وأيضا. فليس فى بنى إسرائيل من أُنزلَ عليه توراة مثل توراة موسى إلا محمد والمسيح عليهم الصلاة والسلام . والمسيح كان من أنفُس بنى إسرائيل ، لامن إخوتهم ، بخلاف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . فإنه من إخوتهم بنى إسماعيل .

وأيضا. فإن فى بعض ألفاظ هذا النص «كلكم له تسمعون» وشموئيل لم يأت بزيادة ولا بنسخ. لأنه إنما أرسل ليقو في أيديهم على أهل فلسطين، وليَرُدَّهم إلى شرع التوراة. فلم يأت بشريعة جديدة، ولا كتاب جديد. و إنما حكمه حكم سأتر الأنبياء من بنى إسرائيل. فإنهم كانوا يسوسهم الأنبياء. كلنَّا مات نبى قام فيهم نبى.

فإِن كانت هذه البشارةُ لشمو يل ، فهى بشارةُ بسائر الأنبياء الذين بعثوا فيهم، و يكونون كلُّهم مثل موسى عليه السلام ، وكلهم قد أنزل عليهم كتاب مثل كتاب موسى عليه السلام .

<sup>(</sup>١) فى بذل المجهود: وإن قالوا: إن هذا القول إنما أشير به إلى شموائيل الذي ، لأنه قال « من سبط إخوتهم مثلك » وشموائيل كان مثل موسى ، لأنه من أولاد لاوى . يعنون من السبط الذي كان منه موسى . قلنا لهم : فإن كنتم صادقين . فأى حاجة إلى أن يوصيكم بشموائيل، وأنتم تقولون : لم يأت بزيادة ولا نسخ ؟ أأشفق من أن لاتطيعوه ، لأنه إنما أرسل ليقوى أيديكم على أهل فلسطين وليردكم إلى شرع التوراة . وبين صفته ؟ فأنتم أسبق الناس إلى الإيمان به ، لأنه إنما يخاف تكذيبكم لمن ينسح مذهبكم ، ويغير أوضاع دينكم . فالوصية بالإيمان به مما لايستغنى مثلكم عنه . وذلك لميكن بموسى حاجة إلى أن يوصيكم به كا لم يوصكم بالإيمان بنبوة أرميا وأشعيا وغيرها . وهذا دليل على أن التوراة أمرتهم فى هذا الفصل بالإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه .

#### المثال الثالث

قوله فى التوراة « جاء اللهُ تعالى من طور سيناء ، وأشرق نوره من سيعير ، واستعْلَنَ من جبال فاران ، ومعه رَبُوات المقدسين (١) » .

وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل ُ السَّراة ، الذي يسكنه بنو العيص ، الذين آمنوا بعيسي . و يعلمون أن هي هذا الجبل كان مقام المسيح . و يعلمون أن سيناء هو جبل الطور . وأما جبال فاران فهم يحملونها على جبال الشأم . وهذا من بَهتهم، وتحريف التأويل .

فإِن جبال فاران هي جبالُ مكة . و « فاران » اسم من أسماء مكة . وقد دل على هـذا نص التوراة : أن إسماعيل لما فارق أباه سكن بَرِ ية فاران . وهي جبال مكة . ولفظ التوراة « أن إسماعيل أقام في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر (٢) » .

فثبت بنصِّ التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل ، و إذا كانت التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال فاران ، لزم أنها تنزل على ولد إسماعيل لأنهم سكانها .

ومن المعلوم بالضرورة أنها لم تنزل على غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه السلام .

وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) نصها بالعبرية في بذل المجهود

<sup>(</sup>وامار أدونای أتـکلی و ریفو ریماریه سیمیر أنخری لانا أستخی بعبو ریته علی طور

اد فاران وعمه ربوان قد يشين ) .

<sup>(</sup>٢) نصه في بذل المجهود بالعبرية:

<sup>(</sup>ويثيب بمديار فاران وتقاح لواموا أشامنًا يرضي مصرايم).

<sup>(</sup>٣) قال فى بدل المجهود: إلا أن اليهود لجهلهم وضلالهم لايجوزون الجمع بين هاتين العبارتين ، بل يسلمون المقدمتين ، ويجحدون النتيجة الهرط جهلهم . وقد شهدت عليهم التوراة بالإفلاس فى الفطنة والرأى ذلك قوله (كى غوى أوباذ غيصون هيماواين ياهيم تسونا) تفسيره: إنهم لشعب عادم الرأى . وليس فيهم فطانة .

#### فص\_ل

ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة الغضبية وقلَّة فقههم ، وفساد رأيهم وعقولهم ، كما فى التوراة « أَنهم شعْبُ عادم الرأى . فليس فيهم فطانة » : أنهم سمعوا فى التوراة « يكون ثمارُ أرضك تُحملُ إلى بيت الله رَبِّك، ولا يُنْضَج الجَدْى ُ بلبن أُمِّة (١) » .

والمراد بذلك: أنهم أمروا عقيب افتراض الحج إلى بيت المقدس عليهم: أن يَسْتَصْحِبُوا معهم إذا حجوا أبكار أغنامهم ، وأبكار مُسْتَغَلاّتِ أرضهم . لأنه كان فرض عليهم قبل ذلك أن تبقى سُخولة الغنم والبقر و راء أمّها سبعة أيام ، وفى اليوم الثامن فصاعداً يصلُح أن تكون قرُ باناً . فأشار في هـذا النص بقوله « لاينُضَجُ الجدى بلبن أمّه » إلى أنهم لا يُبالغون في إطالة مُكث با كور أولاد البقر والغنم وراء أمّها ، بل يَسْتَصْحِبون أبكارهم اللّاتي قد عَبَرَتْ سبعة أيام منذ ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس ، ليتخذوا منها القرابين .

فتو هم المشايخ البُلُه أن الشرع يريد بالإنضاج إنضاج الطبيخ في القِدْر ، وأنهم نُهُوا أن يطبخوا لحم الجدى باللبن (٢).

ولم يكفهم هذا الغلط فى تفسير هذه اللفظة حتى حرموا أكل سائر اللَّحمان باللبن (٣) فألغوا لفظ « الجدى » وألغوا لفظ « أمه » وحملوا النص مالا يحتمله ، و إذا أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن أكلواكلا منهما على حِدة . والأمر فى هذا ونحوه قريب .

<sup>(</sup>١) نصه بالعبرية في بذل المجهود:

<sup>(</sup>ويثيب بكورى إِذْ ما ثخا تابى بيت أدوناى ألوهيني لو تبثيل كذى باحنيب أمو).

<sup>(</sup>٢) قال فى بذل المجهود : وهبهم صادقين فى هذا التفسير ، فلا يلزم من تحريم الطبيخ تحريم الأكل . إذ لو أراد المشرع تحريم الأكل لما منعه مانع من التصريح بذلك .

<sup>(</sup>٣) قال السموأل . وهذا مضاف إلى مايستدل به على جهل المفسرين والنقلة ، وكذبهم على الله تعالى وتشديد الأكل على طائفتهم . فأما الدليل على « شيل » بالانضاج الذي هو البلوغ . فهو قول رئيس السعاة ليوسف الصديق ، وهو في السجن ، إذ شرح له رؤياه ، فقال في جملة كلامه :

<sup>(</sup> و بَكَيَّفُنْ شلوشا سار نعيم وهي خفور أحب عالثا نصاه هَلَبَشَّيَلُوا شكلو أثيها غنايم ) .

تفسيره: وفى السكرمة ثلاثة عناقيد. وهي كأنها قد أثمرت وصعد نوارها، ونضجت عنا قيدها عنبا .

#### فصل

ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال ، واتفاقهم على أنواع الضلال . فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها ، وأخذها ، انطمست معالم دينها ، واندرست آثارها .

فإن الدولة إنما يكون زوالها بتتابع الغارات والمصافّات ، وإخراب البلاد وإحراقها ، ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علمها جهلا ، وعزُّها ذلا ، وكثرتها قلة وكلما كانت الأمة أقدم ، واختلفت عليها الدول للتناولة لها بالذل والصغار ، كان حَشُّلها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر .

وهذه الأمة أوفر الأمم حظا من هذا الأمر (١) . الأنها من أقدم الأمم ، ولكثرة الأمم التي استولت عليها : من الكُلدانيين ، والبابليين ، والفرس ، واليونان ، والنصارى . وآخر ذلك المسامون .

وما من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم ، وبالغ فى إحراق بلادهم وكتبهم ، وقطع آثارهم ، إلا المسلمين ، فإنهم أعدل الأمم فيهم ، وفى غيرهم ، حفظاً لوصية الله تعالى بهم حيث قال ( « ٤ : ١٣٥ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهِدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ قَال ( « ٤ : ١٣٥ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهِدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ قَال ( « ٤ : ١٣٥ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فَقَيرًا فَاللهُ أَوْ لَى بِهِما فَلاَ تَتَبِعُوا الهُوَى أَنْ تَعْدَلُوا وَإِنْ تَلُو وَالْمَوْنَ خَيرًا وَلِللهُ أَوْ لَى بِهِما فَلاَ تَتَبِعُوا الهُوَى أَنْ تَعْدَلُوا وَإِنْ تَلُو وَا قَوْا مِينَ لِلهِ شُهِدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدِلُوا هُوَ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهِدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدِلُوا هُوَ لَوْرَتُ لِللهَ مُن لِللهِ شُهْدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدِلُوا هُوَ أَوْرَتُ لِللهِ مُنْهَا لَا لَهُ مُنْهَا لَا لَا لَهُ مُ كَانَ بَعْهِ مِنْ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدَلُوا هُوَ أَوْرَا قَوْامِينَ لِلهِ شُهُدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدَلُوا هُوَ الْمُؤْتِ فَوْ آمِينَ لِللهِ شُهُدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمُ مَ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدَلُوا هُوَ الْمُؤْتَ فَوْ أَلَوْلُوا قَوْالُهُ مُولَ اللهُ عَلَى أَنْ لاَتَعْدَلُوا . اعْدَلُوا هُو الْمُؤْتُ لَا لَاللّٰهُ اللهُ المُ اللهُ ال

وصادف الاسلام هذه الأمة تحت ذِمَّة الفُرُس ، وذمة النصارى ، بحيث لم يبق لهم مدينة ولا جيش

وأعزُّما صادفه الإسلام من هذه الأمة يهودُ خيْبَر والمدينة وما جاورها .

<sup>(</sup>١) في بذل المجهود: وهذه الطائفة بلا شك أعظم الطوائف حظا مما ذكرنا .

فإنهم إنما قصدوا تلك الناحية لما كانوا و عدوا به من ظهور رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وكانوا يقاتلون المشركين من العرب ، فيستنصرون عليهم بالإيمان برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل ظهوره ، و يَعِدُونهم بأنه سيخرج نبيُ نَتَّبعه، و نقتل معه قتل عاد و إرم (١) .

فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبقهم إليه من كانوا يحار بونهم من العرب ، فحملهم الحسد والبغى على الكفر به ، وتكذيبه (٢).

وأشد ماعلى هذه الأمة الغضبية من ذلك مانالهم من ملوك العصاة ، وغيرهم من ملوك الإسرائيليين (٣) الذين قتلوا الأنبياء ، وبالغوا في تطلبهم ، وعبدوا الأصنام ، وأحضروا من البلاد سَدَنتها ليعلموا رسومها في العبادة ، و بنوا لها البيك والهيا كل ، وعكفوا على عبادتها وتركوا أحكام التوراة أعصاراً متصلة .

فَإِذَا كَانَ هَذَا تُواتُر الآفات على دينهم من قبل ملوكهم ومن قبل أنفسهم ، فما الظن بالآفات التي نالتهم من غير ملوكهم ، وقتلهم أعمتهم ، وإحراقهم كتبهم ، ومنعهم من القيام بدينهم ؟! فإن الفرس كثيرا مامنعوهم عن الختان . وكثيرا مامنعوهم من الصلاة ، لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الأمم بالبوار ، وعلى العالم بالخراب [ سوى بلادهم التي

(٣) في بذل المجهود: ملوكهم العصابي . أجابو ، وأخربا ، وأمصيا ، ويهورام ، وبريعام بن نباط ، وغيرهم من الملوك الاسرائيليين الذين قتلوا الأنبياء .

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى في سورة البقرة ( ۲ : ۱۸ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) قال مجد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم قال « فينا والله وفيهم – يعنى في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جبرانهم – نزلث هذه القصة يعنى ( ولما جاءهم كتاب من عند الله – الآية ) قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا في الجاهلية ، ونحن أهل شرك . وهم أهل الكتاب ، وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه، قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » ثم ذكر عن ابن عباس «أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن مسلمة قالوا لهم : يامعشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم علينا ونحن أهل شرك ، وتحبروننا بأنه مبعوث ، وتصفونه بصفته . فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ماجاءنا بشيء نعرفه . وما هو بالذي كنا نذكر لكم » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق في سبب إسلام النفر الستة من الخزرج الذين لفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، حين كان يعرض نفسه على القبائل ... : «وكان مما صنع الله بهم في الإسلام : أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم . وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان . وكانوا قد غزوهم ببلادهم . فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا : إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه نقتل عده قتل عاد وإرم . فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفرودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : ياقوم ، تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به يهود ، فلا يسبقنكم اليه ، فأجابوه فيا دعاهم إليه » .

هي أرض كنعان ](١) .

فلما رأت هذه الأمة الجدّ من الفرس في منعهم من الصلاة ، اخترعوا أدعية [ زعموا أنها فصول من صلاتهم ] (١) سموها الحزانة ، وصاغوا لها ألحاناً عديدة، وصاروا يجتمعون في أوقات صلاتهم على تلحينها وتلاوتها . وسموا القائم بها الحزان (٢) .

والفرق بينها و بين الصلاة : أن الصلاة بغير لحن ، والمصلى يتلو الصلاة وحده ، ولا يجهر معه غيره . والحزان يشاركه غيره في الجهر بالحزانة ، و يعاونونه في الألحان .

فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم ، قالت اليهود : إنا نَنْمِي أحياناً ، وننوح على أنفسنا . فيتركونهم وذلك .

فلما قام الاسلام وأقَرَّهم على صلاتهم استصحبوا تلك الحزانة ، ولم يعطلوها (٣) .

فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة ، يعرف بها المسلم الحنيف قدر نعمة الله تعالى عز وجل عليه ، وما من به عليه من نعمة العلم والإيمان ، و يهتدى بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة .

ومن الله التوفيق والارشاد إلى سواء الطريق. والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ، خصوصاً من بينهم محمداً وآله بفضل الصلاة والتسليم .

اللهم صلّ وسلم عَلَى سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. وصلّ وسلم على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وهدانا الله لهدايته . وحشرنافي زمرته ، تحت لوائه . وأوردنا حَوْضَه ، الذي لايظمأ من شرب منه . وأوفَرَ نصيبنا من شفاعته . إنه جواد كريم .

<sup>(</sup>١) زيادة من بذل المجهود .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة من إغاثة اللهفان « الحزانة » بالخاء المعجمة . وفي بذل المجهود بالحاء المهملة . ويظهر والله أعلم أنها بالحاء المهملة من الحزن ، لأن ذلك هو الذي يناسب حال أولئك المنكوبين المحزونين المغضوب عليهم من الله ومن خلقه . وهذا والله أعلم \_ هو الذي يصنعونه عـند حائط المبكى في بيت المقدس، وهو الجدار الذي يزعمون أنه على آثار هيكل سليان ويحلمون بأنهم ستعود لهم دولة يقوم فيها أمرهم ، ويجددون مجد إسرائيل وخابوا وخسروا . فإن الله قد حكم عليهم حكما مبرمالا يقدر أحد من الحلق أن ينقضه مهما بلغ من عظمة الأسباب وآلات الحرب والفتال ذلك قول الله تعالى ( ١٦٧١٧ وإذ تأذن ربك ليبعثن عايهم إلى يوم الفيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) وقوله ( ١١٢٠٣ ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ) .

<sup>(</sup>٣) قال فى بذل المجهود: ومن العجيب: أن دولة الإسلام لما جاءت مقرة لأهل الذمة على دياناتهم ، وصارت الصلاة مباحة لهم، صارة الحرانة عنداليهو دمن السنن المستحبة في الأعياد والمواسم والأفراح يجعلونها عوضا عن الصلاة، ويستغنون بها عنها من غير ضرورة تبعثهم على ذلك .

# خاتمـة الطبع

# بنِ لِللهِ ٱلرَّجِمُ الْإِلْرَجِيمَ مِنْ الْرَحِيمَ مِنْ الْرَحِيمَ مِنْ الْرَحِيمَ مِنْ الْرَحِيمَ مِنْ

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين . سيدنًا محمد وعَلَى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد يقول الفقير إلى عفو الله تعالى ومغفرته: محمد حامد الفقي أحد علماء الأزهرالشريف، ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقطر المصرى: قد فرغت من تصحيح (كتاب إغاثة اللهفان) والتعليق عليه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المكرم من السنة الثامنة والحسين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه. والسفير بينه و بين عباده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعه، وسلم تسليما كثيرا

وتم طبعه بمطبعة السادة أولاد المرحوم السيد مصطفى البابى الحلبى التى هى خير مطبعة عرفتها بالشرق العربى . قد حازت كل صفات الكال، واستكملت كل أسباب الرقى والاتقان فى صناعة الطباعة . من أدواتها وعمالها ، وعلى رأسهم أمين أفندى عمران . والحاج أمين على صبح

وذلك لمبلغ مامنح الله أولئك السادة أولاد الحلبي من فطانة ونباهة ، ومن إخلاص في خدمة العلم والدين ورثوه عن أبيهم رحمه الله . فهم بهذا لايدخرون وسعا في السير بمطبعتهم ومكتبتهم دائمًا إلى الأمام .

زادهم الله توفيقا وتسديدا ، وكلل أعمالهم بالنجاح والرقى الدائم . وأعظم رجحهم وحظهم من الدنيا ومتاعها ، ومن الآخرة وثوابها وأجرها .

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عن القاهرة المحروسة في { ٢٩ رمضان سنة ١٣٥٨ هـ عن القاهرة المحروسة في { ١١ نوفبر سنة ١٩٣٩ م

وكتبه الفقير إلى عفو الله ومغفرته محمد حامد الفقي

## فہ شرست

### الجزء الثاني من إغاثة اللهفان

محيفة

الشال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه

٧ تأجبرعمر (رض) حديقة أسيدبن الحضير لوفاء دين عليه

إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة
 الأرض لمغلها

الجواب على من فرق بينهما بأن المغل
 من البذر وهو ملك المستأجر ، والثمرة
 من الشجرة وهى ملك المؤجر

المثال الثالث عشر : إذا اشترى دارا أوأرضا وخاف أن تخرج وقفا أومستحقة

الأمة المستراة إذا وطئها ثم استحقت لم
 يازمه المهر

إذا غرم المودع أوالمتهب قيمة العين رجع
 على الغار بهما

الثال الرابع عشر : إذا خاف الموكل فى الزواج وشراء الجارية أن يتزوّج الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه

١٠ المثال الخامس عشر : إذا وكله في إبيع جارية ووكله آخر في شرائها

١٠ المثال السادس عشر: لا يملك خلع ابنته بصداقها . والحيلة إذا ظهرت مصلحتها في ذلك

١٠ المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل منضان طعام لمن وكله بشرائه إذا هلك

۱۱ المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لاتتلف عليه صحيفة

٣ أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره

م المثال الأوّل: إن استأجر للدّة سنين ثم خاف غدر المؤجر

الثال الثانى : أن يخاف غيبة المستأجر فلايقدر على طلب الأجرة

٣ المثال الثالث: أن يخاف المستأجرأن يزاد عليه في الأجرة أو يفسخ العقد

٤ المثال الرابع: أن يُخاف أن يؤجره مالاعلك

المثال الخامس : أن يخاف المؤجر فلس
 المستأجر ولاضامن

٤ المثال السادس: إذا خاف المستأجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من الأجرة

ه المثال السابع: إذا خاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدّة الإجارة

ه المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا

المثال التاسع: إذا أراد أن يستأجر الدابة
 إلى مكان بأجرة معاومة فان لم يبلغه
 فالأجرة كذا

المثال العاشر : تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم

الشال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على المستأجر.
 و إجارة الدابة بعلفها

٧ إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه

٢٤ \_ إِفَاتُهُ اللَّهِ فَانْ \_ كَانَ

مفق

- ۱۹ المثال التاسع والعشرون : تصحیح شرکة العنان . والروایات فیها
- ۱۸ المثال الشالاتون : النكاح على الشرط جائز والشرط لازم ، خلافا لأبى حنيفة ومالك والشافى
- ۲۱ المثال الحادى والثلاثون: خاف أن ترث
   ابنته جزءا من عبده الذى هو زوجها
   فينفسخ النكاح بينهما
- ۲۱ المثال الثانی والثلاثون: أراد التوثق لدینه
   المحال به علی آخر
- ٢١ المثال الثالث والثلاثون : رهنه عبدا خاف أن يموت فيسقط دينه
- ٢١ المثال الرابع والثلاثون: خاف أن يستحق
   الرهن فتبطل الوثيقة بالدين
- ۲۲ المثال الخامس والثلاثون : إذا جحده القدر الذي بالوثيقة من الدين
- ۲۲ المثال السادس والثلاثون : أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من دين لبعض الورثة
- ۲۲ المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترق ولدهمنها
- ۲۳ المثال الثامن والثـ الأنون : قال الامرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق ثلاثا إن لم أخلعـك . وقالت هي له : إن لم أسألك الحلع فـ كل مماوك لي حر"
- ۲۳ المثال التاسع والثلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى ولم يعاما إلا بعد الوطء
- ۲۳ المثال الأر بعون: مدين أراد أن يجعل عقاره في يد دائنه لستغله

عفيه

- ۱۱ المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه خلا
- ١١ المثال العشرون: الوضع من الدين المؤجل المال التعجيل. ومذاهم العاماء فيه
- ١٢ الآثار في الوضع من الدين المؤجل لتعجيله
  - ١٢ من منع من جوازه من جهة المعنى
- ۱۳ حجج من جوّز الوضع من الدين لتعجيله من الآثار والمعنى
  - ١٤ تلخص في المسألة أر بعة مذاهب
- 12 المثال الحادى والعشرون: صالحه عن دينه الألف عمائة في وقت كذا و إلافعليه مائتان
- 12 المثال الثاني والعشرون: كاتب عبده على ألف في سنتين . و إلا فألفين
- 12 المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه أو بعضه
- 10 المثال الرابع والعشرون: إذا صالح المشترى الشفيع على نصف الدار بنصف الثمن
- ١٥ المثال الحامس والعشرون: بجوز تعليق الوكالة والولاية والامارة على الشرط
- ۱۹ المثال السادس والعشرون: تعليق الإبراء بالشرط. وحديث وعد النبي (ص) جابرا من مال البحرين. وصحة تعليق الهبة بالشرط
  - ١٧ تعليق الوصية بالشرط، والمذاهب فيه
- ۱۸ المثال السابع والعشرون : إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج
- 19 المثال الثامن والعشرون: خوف المضارب تضمين المالك عما لايملكه بعقد المضاربة

محنفة

. به المثال الثاني والخسون : كفل اثنان واحدا ، فسلمه أحدها برى الآخر

٣١ المثال الثالث والخسـون : يصح ضمان الدرك المجهول وما لم يجب كصحة ضمان الدرك

المثال الرابع والخسون: خاف أحد شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره

المثال الخامس والخسون: تزوّج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من الألف التي لهما عليها ، فهل يضمن للدّائن الآخر ؟

۳۲ المثال السادس والخسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية أن تكون بينهما

۳۲ المثال السابع والخسون: أراد المشترى أن يصالح أحدصاحي العرض من جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شريكه أو يردّ عليه جميع الثمن من شريكه أو يردّ عليه جميع الثمن الثال الثامن والخسون: أراد كل من

الموسرين عتق نصيبه من العبدالذي بينهما . . المثال التاسع والخسون : أراد أن يزوّج

عبده الأمة التي حلف أن لايزوجه إياها

٠٠ المثال الستون : خاف أن تكتم الورثة ماله وهو يريد أن يبرى من له عليه دين يخرج من الثلث

٣٤ وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبدا يخرج من الثلث وخاف من الورثة

ع المثال الحادى والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان

وم المثال الثانى والستون : إذا خاف الوصى من محاسبة الحاكم . وحديث محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم ابن للتبية عامل الصدقة

عيفة

۲۳ المثال الحادى والأر بعون : خاف أن يطأ جاريته فتحبل وتصير أم ولد

۲۶ المثال الثانى والأر بعون: خاف إن جدّد نكاح من بانت منه أن لاتقبل العود إليه، وله في ذلك عدّة حيل

حديث الهزل فى الطلاق والنكاح والرجعة
 والكلام عليه

 المثال الثالث والأر بعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف

۲۲ المثال الرابع والأر بعون : الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور بالكتاب والسنة والقياس

۲۷ المثال الخامس والأر بعون: ادّعى عليه أرضا أو دارا في يده فصالحه على بعض الدار والأرض

• • المثال السادس والأر بعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدّة معينـة فأراد الوارث أن يشترى ما أوصى به

٢٨ المثال السابع والأر بعون: الصلح عن الشجة

 المثال الثامن والأر بعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها

٢٩ صلح الزوجة عن الدين في التركة

• • المثال التاسع والأر بعون : إذا تصدق المدين بالدين بأمر الدائن ، هل تبرأ ذمّته؟

٠٠ إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز

• • المثال الخسون • استئجار الأجير بالطعام والكسوة ، وعلف الدابة ، و بطعام المرضع

. المثال الحادى والخسون : للستأجر أن يؤجر ما استأجره لغيره وللؤجر

- ١٤ حديث قفيز الطحان
- ٤٢ مذاهب العاماء في الإجارة عـلى بعض ما يعمل الأجبر
- کانوا یستأجرون فی الغزو البعیر ببعض ماینالون من الغنیمة
- النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها
  - عع حديث قفيز الطحان موضوع
- وع المثال الثانى والسبعون : ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون لذلك الهارب
- . المثال الثالث والسبعون : للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على حجته
- ٤٦ المثال الرابع والسمعون : إذا جحد الغاصب في العلن وأقر" في السر"
- ٧٤ المثال الخامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين
- ٤٨ لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة
- الثال السادس والسبعون : إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين ولم يكتبه . فالقول قول المرتهن مالم يدع أكثر من قيمته
- مافى آية الدين (٢٨١) من سورة البقرة من العلم والفوائد . أرشد الله بها إلى حفظ الحقوق ، وإلى نصاب الشهادة الذي لا يحتاج معه إلى يمين
- ٤٩ أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود

- س المثال الثالث والستون : خاف من إبطال الوقف على نفسه المثال الرابع والستون : صالحه على أن
- ٣٦ المثال الرابع والستون : صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بأقل عما اشتراها به
- . المثال الخامس والستون : لاتبرأ ذمّة المضمون بمجرر الضمان ، حيا كان المضمون أو ميتا
  - ٣٧ الحيلة في تصحيح الضمان المعلق
- • المثال السادس والستون : الحوالة تنقل الحق إلى دمّة الحال عليه ، إلا أن يشترط غنى الحال عليه فيتبين مفلسا
- . . المثال السابع والستون : لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه
- ٣٨ المثال الثامن والستون: إذا حلف لاتقول له: له امرأته شيئا إلاقال لها مثله. فقالت له: أنت طالق ثلاثا
- ٣٩ المثال التاسع والستون: يجوز استئجار الشاة وتحوها مدّة معينة للبنها، بعلفها أو بدراهم
- • و يجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنها ، وأن يمنحها مدّة معاومة لأجل لبنها
- ولا السبعون : إذا قاله له : بع ثوبى هذا بعشرة فما زاد فلك
- المثال الحادى والسبعون : حصد الزرع بجزء منه ، و إجارة الدابة ببعض ما يخرج من أجربها ، وأجرة خياطة الشوب وحياكته بجزء منه

محنفة

٥٧ سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقبح القبائع ومن شر" ما يجرى النساء على الرجال

٥٨ ليس من السينة إلزام الزوج بالنفقة
 الماضية ولاحبسه في نفقة ومافي ذلك
 من الضرر

٥٩ من شر" الفساد أن يمكن الحاكم المرأة
 من الولاية على زوجها فى النفقة وغيرها
 مع أنها سفيهة

٦٠ للرجل ولاية على امرأته في مالها

جعل الشرع المرأة عانية \_ أى أسيرة \_
 عند زوجها

٦١ مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ الستفاد من البراءة الأصلية ، أو من الإقرار أو البينة

البينة اسم لـكل ما يبين وجه الحقيقة .
 وما اكتفت به الأمةمن ذلك

٣٣ شواهد من السنة وعمل السلف على أن البينة كل مايبين الحق

٦٤ الإقرار مقدّم على الشهود . لأنّ وازعه طبيعي ووازع الشهود شرعي

٥٥ الظنون لاتقع إلا بأسباب تثيرها

٠٠ تعارض أسباب الظنون

٠٠ مراتب اليد في القوّة والضعف

٦٦ تنازع الزوجين في متاع البيت

٠٠ شاهد يوسف الصـديق من أهل امرأة العزيز

. . حكم نبى الله سليان فى المرأتين المتنازعتين على الولد . وكل واحدة تدّعيه ابنها

٤٩ نهيه تعالى أن يضار الكاتب والشهيد .
 وأنواع الضرر

٠٠ ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود

٠٠ الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود

المثال السابع والسبعون : إذا خاف أن
 يجحد المرتهن الدين ويقول : إنّ هذا
 الرهن هوله ولكنه وديعة عندى أوعارية

المثال الشامن والسبعون : إذا باعه ، أو آجره ، أو زوّجه ، ولم يتسلم ما وقع عليه التمان عليه التمان أو الأجرة أوالمهر، فاف إن أنكر أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة الخ

١٥ تعليق الإقرار بالشرط المقدّم أوالمؤخر

٢٥ إذا أقر بدين وادعى قضاءه

. المثال التاسع والسبعون: يجبر البائع على تسليم المبيع، والمشترى على دفع الثمن

٥٣ الصحيح: أن للبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن

٠٠ فاذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضى المشترى فالحيلة له

وهن المبيع بيد البائع على الثمن وحكمه إذا تلف

٥٥ الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة

وه المثال الثمانون : إذا ادّعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة مقامها معه والعرف يكذبها لم يحل سماع دعواها

معيفة

٧٠ حق الضيف في قراه إذا منعوه إياه

٧٦ حديث ﴿ أيما ضيف نزل بقوم الخ »

٠٠ حديث « من نزل بقوم فعليه-م أن يقروه »

٠٠ إن كانسب الحق خفيا بحيث يتهم بأخذه

٧٧ حديث « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » وشواهده

حجة الدين جوّزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه . وجوابهم عن حجج المانعين منه . وقول الشافعي

٧٩ أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام
 الآخرة مرتبة على السرائر

٧٩ حديث «إنكم تختصمون إلى"، وإنما أنا بشر \_ الخ»

۷۹ من رأى عين أمته وزوجته عندالغاصب
 ايس كمن رأى ماله

٨٠ فصل : القسم الخامس من الحيل .
 ماقصد به تحليل ماحرة م الشارع
 أو إسقاط ما أوجب

هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى
 العبث والى شرع ما لافائدة فيه.
 وغايته إباحة ماحر"مه الله ورسوله

٨١ إخراج الجهمية وغيرهم من المبطلين باطلهم في قوال مستحسنة ترويجا له

مهو حرام في الحال ، أوحل ما العقد ما العقد ما العقد سبب تحريمه ، أو إسقاط ماهو واجب في الحال ، أو إلى العقد سبب في الحال ، أو إسهاط ما العقد سبب وجو به ، أو الاحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة ، ولهذا الأخير صور كثيرة

عيفة

٧٧ طرق تخلص الزوج المظاوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة

79 فصل . المقصود أن الله أغنانا بماشرعه من الحنيفية السمحة عن طرق المكر والخداع وعن كل باطل ومحر"م وضار"، بالحق والمباح النافع ، وسياق أمشلة كثيرة على ذلك

النبي (ص) شيئا يقر بنا إلى الجنة إلادلنا عليه . ولاشيئا يبعدنا عن النار إلا دلنا عليه

٧١ لوكان في الحيل فائدة لنا لجاءت بها سنة
 رسول الله صلى الله عليه وسلم

٧١ لوكان مقصود الشارع إباحة الحرّمات
 بالحيل لما حرمها أوّلا

فصل: الطرق التي تدفع الظلم، وتذب
 عن الدين وتدحض الباطل: من أنفع
 الطرق وأجلها علما وعملا وتعلما

۷۲ الحيلأقسام. مايتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه

٧٣ وهدد النوع من الحيل إما أن يظهر مقصود صاحبه من الشر"، كاللصوص والظامة، أو لايظهر مثل إقرار المريض لوارث اضرارا بالورثة ونحوه

٧٣ الثاني مالايظهر ذلك فيه

٧٤ القسم الثالث: ماهو مباح في نفسه لكن صار محرما بقصد الحرام

• • القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل ، والطريق إلى ذلك محرّمة

و اقوال الفقهاء فيمن ظفر بحقه عندمن عنعه منه أو يظلمه إياه

عيفة

٩٣ ليس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من كناباته

عدمة

- ع اليمين بالطلاق مخالف للإيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ
  - ٠٠ طويقة من يزيل المقصود باليمين
- الطريق السادسة: أن يزول المعنى الذي
   كانت الىمين لأحله
  - وه اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد
- ۹۶ فتوى ابن عقيل وغـبره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية تبين له كذبها: أنه لايقع عليه الطلاق
- وهذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحياون بها على عدم الحنث. وهي: التسريح ، أو الخلع ، أو التحيل لفساد النكاح ، أو الاحتيال على فعل المحاوف عليه
- ٩٧ فصل . يحتجون لجواز الحيل بقصة أيوب ، ولا يقولون بمقتضى القصة فيما لوحلف ليضر بنه مائة سوط فجمعها وضر به بها حر"ة لم يبر"
  - ٩٨ مافي قصة أبوب من الفقه الدقيق
- قصة المخدج الذي زنا بجارية في عهد النبي (ص) وكيف أقيم عليه الحد
- 99 فصل . حديث بلال «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» لادلالة فيه على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه
- . . أحدها : أن أمر النبي (ص) لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح

- ۸۳ فصل . الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والعدوان والتي يحتال بها على إباحة الحرام و إسقاط الواجبات
  - ٠٠ الحيلة على الربا بالعينة
  - · · « على إبطال الزكاة
  - · · « على إسقاط الشفعة
    - على إيطال الجمعة » ٨٤
- • وأما المانعون من الحيل مرة واحدة فيجيبون عن ذلك بأجو بة
- ۸۷ فصل في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربن الخر أوليقتلنّ هذا الرجل
- ٨٨ من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين
- ۸۹ مذهب طاوس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق ليس شيئا . وتصحيح الرواية عنهما بذلك
- القياس والآثارعبي أن الحلف بالطلاق ليسشيئا ، و إنخالفه الناس والسلطان
- . و مذهب أشهب المالكي : أنه لا يقع عليه الطلاق بفعلها و يقع عليه بفعل غيرها
- ٩١ الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام
- ٩٢ الترام التطليق لايوجب وقوع الطلاق
- • فصل وعمن ذكر الفرق بين الطلاق: أبو الوليد هشام بن عبد الله القرطبي من أعمة الأندلس في كتابه «مفيد الحكام»
  - ٣٠ الطلاق حل". واليمين عقد

صحيفة

- ۱۰۵ فصل . وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل
- ... المعرض يقصد باللفظ ماجعل دالا عليه ومثبتا له في الجملة
  - ١٠٦ الفروق بين المعرض والمحتال
- . . . المعرض قاصد دفع الشرّ والمحتال قاصد دفع الحق
- ۱۰۷ قول سلمان للرأتين: ائتونى بالسكين أشقه منكما
- ... قول النبي (ص) لعمر حين لبس الحلة « لم أعطكها لتلبسها »
  - ١٠٧ أنواع من التعريض
- ... فصل . وأما احتجاجهم بقصة يوسف
- ١٠٩ فصل . كان وضع يوسف الصواع في رحل أخيه بمواطأة الأخ و إذنه
- رود ما فى تأذينهم فى العير بصوت عال وتفتيش متاع الإخوة من لطائف الكمد
- ۱۱۱ تسميتهم سارقين من المعاريض أو أن المنادى هو الذى قال ذلك من غير أمر يوسف
  - ١١٢ ليس بكاذب من أصلح بين الناس
- ۱۱۲ قول حذيفة « إنى أشترى ديني بعضه ببعض مخافة أن أقدم على ماهو أعظم»
- ببعض محافه ان اقدم على ماهو اعظم السلام احتج بعضهم بالقصة لجوار توصل الإنسان إلى حقه بما يمكنه . وهي حجة ضعيفة

محيفة

- مرا الوجه الثانى: أن الحديث ليس فيه عموم . والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها
- معلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستازم عدم الأجزاء
- ۱۰۱ لامعنى للاحتجاج بحديث بلال على نفي شرط مخصوص، ولاسائر الشروط
- ٠٠٠ وكذلك الاستدلال بقوله تعالى (وأنكحوا الله البيع الأيامى منكم) وقوله (وأحل الله البيع وحرام الربا)
- ... حديث « من استطاع منكم الباءة فليتزوّج »
- ۱۰۲ بطلان الاحتجاج بحدیث بلال علی جواز بیع العینة ومثله إذا قال: بع هذا القطن واشتر بثمنه ثیاب قطن و نحو
- ۱۰۳ الوجه الثالث: أن قوله « بع الجمع بالدراهم » إنما يفهم منه البيع المقصود ، لاالبيع الذي لايقصد
- ٠٠٠ الوجه الرابع: أن النبي (ص) نهى عن بيعتين في بيعة
- ۱۰۳ الوجه الخامس: اقتضاء قوله (ص) « بع الجمع بالدراهم » بيعا ينشئه و يبتدئه بعد البيع الأوّل
- ••• الوجه السادس: لوفرض أنّ فى الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لاتعدّ
- ١٠٤ فصل . الردّ على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الحيل
- . . . معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على إخفائها

محنفة

١١٤ نسبة الكيد إلى الله تعالى

٠٠٠ فصل. يوسف أكيد من إخوته من وجوه عدّة

٠٠٠ كيد امرأة العزيز ليوسف

١١٥ كيد النسوة ليوسف

... وجوه مكرالنسوة بامرأة العزيز وكيدها لهنّ

۱۱۷ كاد الله ليوسف في مقابلة كيد إخوته له مد فصل وكيد الله لايخرج عن نوعين . أحدها: أن يفعل الله فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له ، فيكون الكيد من باب القدر المحض لامن باب الشرع

۱۱۸ استرقاق الدائن للدين في دينه وحديث بيع النبي (ص) سرتق في دينه

. . أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهـم لأخذ أخيه

١١٩ في قصة يوسف تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود

... المواضع التي يعمل فيها باللوث

... أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام

... ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل

... النوع الثانى من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمم المباحا أومستحبا أوواجبا يوصله إلى المقصود الحسن ، كاألهم يوسف وضع الصواع في رحل أخيه

۱۲۰ الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص

... خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام

عيفة

۱۲۰ بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في المحال والمسفسطين والمقرمطين في الأقوال

۱۲۱ فصل . ومن مكايد الشيطان : مافتن به عشاق الصور

۱۲۲ مايلقي عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة

۱۲۳ فصل . الحب والإرادة مبدأ لجميع الأفعال والحركات . كما أن الكره والبغض مبدأ كل كف وترك

... الترك نوعان: وجودى ، وعدمى

... الإنسان لايترك محبو با إلا إلى أحب منه ، ولا يرتكب مبغوضا إلا ليتخلص عما هو أبغض منه

... خاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوب والمكروه

... النفس إنما تسعى دائما إلى تحصيل محبوب، أو للتخلص من مكروه

١٣٤ المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس

... كال الإيمان: أن يكون الحب والبغض والفعل والترك لله لالفيره

۱۲۵ فصل . كل حركة فى العالم العاوى والسفلى سببها المحبة والإرادة . وغايتها المحبة والإرادة

... الحركات ثلاثة: طبيعية، وقسرية، وإرادية

... كل حركة فى السموات والأرض فهى ناشئة عن الملائكة الذين وكلهم الله بالسموات والأرض وما فيهما عنفة

۱۳۲ فصل . المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له

... كل المحاب باطلة مضمحلة سوى محبة الله وما والاها

... معنى قوله تعالى (إذ تبرّ أالذين اتبعوا من الذين اتبعوا)

۱۳۳ فصل . أصل المحبة المحمودة : هي محبة الله وحده المتضمنة لعبادته دون ماسواه

... العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل

... إنما يطلق في حق الله الحب والعبادة والإنابة والإخبات . ولايطلق العشق ولا الغرام ، ولا الصابابة ، ولا الشغف ولا الموى

... مداركتب الله كامها على الأمر بهذه المحمة ، والنهبي عما يضادّها

. . . حديث «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان \_ الحديث »

... حدیث « والندی نفسی بیده لایؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين »

۱۳۶ أصل العبادة وكالهاهوالمحبــة ، و إفراد الرّب سيحانه مها

... الكامة المتضمنة لهذين الأصلين « لا إله إلا الله »

... حديث « أفضل الذكر لا إله إلا الله » ... سورة (قل هو الله أحد) تعدل ثلث

القرآن

... حديث دعوة المكروب « لا إله إلا الله الله الله الله الله العظيم الحليم - الحديث »

عدفة

١٢٦ معنى المرسلات والنازعات

١٢٧ الملائكة إعا تنفذ أمرالله الواحدالقهار

. . . الصافات صفا

... رؤساء الملائكة

... دعاء النبي (ص) « اللهم رب جبريل و إسرافيل فاطر السموات والأرض \_ الحديث »

۱۲۸ جبریل وأمانته و کرمه علی ربه ، وقوّته وطاعة أهل الساء له

١٢٩ معنى قوله تعالى ( دوميّة فاستوى )

... عداوة اليهود لجبريل

... حديث «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى »

١٣٠ يضيف الله التدبير لللائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير

... الله المدبر أمرا و إذنا ومشيئة . والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا

... الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره

... هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة

۱۳۱ ملفى السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد .

و يدخل البيت المعموركل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إليه آخر ماعليهم

... القرآن مماوء بذكر الملائكة وأعمالهم ومراتبهم

٠٠٠ ذكرهم في الأحاديث أكثرمن أن يذكر

. . . الإيمان بالملائكة أحدار كان الإيمان الستة . . . منشأ الحركات الإرادية والطبيعية

عدفة

١٣٤ دعوة ذى النون «لاإله إلاأنت سبحانك إنى كنت من الظالمين »

حدیث «کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا راعه أمر قال: الله ربی لاأشرك به \_ الحدیث »

۱۳۵ تعلیم رسول الله (ص) أسماء بنت عمیس کلمات تقولها عند الـ کرب

. . . دعوة ذى النون لم يدع بها مسلم فىشىء إلا استحب له

، ، ، « دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو، فلا تكانى إلى نفسى \_ الحديث » . . . التوحيد ملجأ الهاربين ، وغياث الملهو فبن

. . فصل . لابد للنفس من محبوب مراد لنفسه . و إلا لزم الدور والتسلسل في العلل والغايات

... لا يحب لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الإ له إلا له

١٣٦ فصل . كل حى فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرّك فله غاية يتحرك إليها ، ولاصلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية مطلبه

... تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة باعتبار متعلقها

. . . فصل . الحى العالم الناصح لنفسه لايؤثر عبة مايضر" و إلا من فساد تصوّره ومعرفته بالجهل، أوفسادقصده و إرادته بالظلم

۱۳۷ أصل كل خير هوالعلم والعدل . وأصل كل الشر هو الجهل والظلم

معنفة

۱۳۷ قد قيل: إن فساد القصد من فسادالعلم ١٣٨ فصل . العبد أحوج شيء إلى معرفة مايضر"ه ليجتنبه ، وماينفعه ليحرص عليه و يفعله

. . . و إلى ذلك طريقان : العقل ، والشرع والشرع أصدق من العقل

١٣٩ أهل الشبهات والأهواء المخالفون للسنة علما وعملا

... فصل . من المحبة النافعة : محبة الزوجة وماملكت اليمين

١٤٠ سئل النبي (ص) «من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة وأبوها»

... عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق المبرأة من فوق سبع سموات

... حديث «حبب إلى من ديناكم ثلاث: النساء والطيب \_ الحديث »

... لاعيب على الرجل في عشق زوجته إلا إذا شغله عن محبة الله ورسوله

... ماكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... المحبة النافعة ثلاثة أنواع: حبة الله ، وحبة لله . والضارة ثلاثة أنواع: حبة مع الله ، وحبة ما ينه أنواع: حبة مع الله ، وحبة ما يبغض الله ، وحبة ما يقطع محبته عن الله أصل الشرك

... محبة الصور المحرّمة من موجبات الشرك ... نجاة يوسف الصديق من عشق الصور الدى وقعت فيه امرأة العزيز المشركة ... فصل . ومن أعظم كيد الشيطان: مافتن به بعض المتصوّفة : أنه يحب الأمرد أوالمرأة و يقول : إنه لله

عنفة

١٤٤ جمع الله لقوملوط من العداب مالم بجمعه لأمة غيرهم

١٤٥ شبهة من أسقط فيه الحدّ : أن فحشه مركوز فى الفطر

جواب الجمهور الموجبين الحدّ على هذه الشبهة

٠٠ حدّ اللوطي القتل بكل حال

و. طن كشير من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالمماوك

رفع إلى عمر امرأة تزوّجت عبدها متأولة قوله تعالى (أوماملكت أيمانهم) ففرق عمر بينهما وأدّبها

. من تأوّل هـ ذه الآية على وطء المماوك فهو كافر قطعا

من تأوّل منهم ( ولعبد مؤمن خير من مشرك) على ذلك

 ومنهم من بجعل حل ذلك مسألة خلاف و يقول : الاختلاف شبهة . وهـذا
 كذب وجهل

١٤٦ ومنهم من يقول : هو مباح للضرورة

ليس عدم تقدير الحدّ في الجريمة دليلا على حلها ، أو الخلاف فيها

١٤٦ تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة والظنون الكاذبة ، والأهواء الغالبة

كان بعض المماليك يتمدح بأنه لا يعرف عاشقا له غير سيده ، كا تتمدّح المرأة والجارية

. . ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصي على فعل الفاحشة

. . استهزاء النصير الطوسي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود

صيفة

١٤١ اعتقادهم أن هذا قربة لله: من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين

۱٤٢ قديبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاونا على الخبر والبرس. وحديث «من نفس عن مؤمن كربة .. الخ»

... فصل . ثم هم بعد هذا الضلال أر بعة أقسام : قوم يعتقدون أن هذا لله . وهذا كثير في المتصوّفة

... وقوم يعلمون فيالباطن أنه لغير الله . . ولكن يظهرون ذلك خداعا

... والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى

۱۶۳ تسميتهم اللواطة زواجا استهزاء بآيات الله ودينه

... حديث ﴿ إِذَا أَحِبُ اللهُ عبدا \_ الحديث ﴾

. . . ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان

... قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثة أقسام

١٤٤ صنف بعضهم كتابا في إتيان المردان ، ونسبتهم ذلك كذبا إلى مذهب مالك

... سبب الغلط في نسبة هذا إلى مالك ما نسب العلم من إباحة وطء الزوج امرأته في دم ها

... قول كثير من الفسقة إنه صغيرة في مذهب أبي حنيفة . وهذا من أعظم الكذب على الأثمة

... الشبهة التي أوقعتهم في هذا الكتاب من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه الحدّ صحيفة

١٥٠ العشق المحرم من أعظم الغي"

... أصحاب السماع الشعرى الشيطاني غاوون

... إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة

ألف مرة

١٥١ الإصرارعلى الصغيرة قديساوى الكبيرة

... إذا تمكن العشق من القلب عز التخلص منه بخلاف المعصية

... سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات

. . أصل الغيّ من الحب لغير الله

... أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولى الشيطان والإشراك به نقدر ذلك

.. حب غير الله يضعف الإخلاص و يقوى

... كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: انه عبده ، ويذكره أكثر من ذكره لله ويقدم رضاه على رضا ربه ، و يجعل الفضلة من وقته \_ إن كانت \_ لربه

۱۵۲ لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مع معشوقه ، وجسمه إلى القبلة ، ووجه قلبه إلى العشوق ، لذلك ينقر الصلاة و يحب طول الوقوف مع معشوقه

و يحب طول الوقوف مع معشوقه العشق الشيطاني يجمع المحرس مات الأربع الفواحش الظاهرة والباطنة ، والإثم و والبغى بغير الحق ، والشرك ، والقول على الله مالا يعلم

محيفة

١٤٧ استباحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق

٠٠ استباحتهم الخمر للتداوي

٠٠ الكفر والفسوق والعصيان درجات

مع اتخاذ الاخدان من النساء والرجال أقل شرا من المسافحات والمسافحين

٠٠ حديث «كل أمتى معافى إلا المجاهرين \_ الحديث»

. . حديث « من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر الخ »

۱٤٨ حديث « إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر الا صاحبها الخ »

الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازى أعظم إثما من الزنا بغيرهن الغازى المنازي الم

اختـ الخـ الزمان والمـ الزمان والمـ كان والفاعل

. . حديث «ثلاثة لايكامهمالله يومالقيامة \_ الشيخ الزانى الخ »

١٤٩ فصل · ينبغى أن يعلم أنه يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما فوقه

د. قد يقترن بالفاحشة من العشق مايشغل القلب بتعظيم المعشوق وتأليهه وتقديم طاعته على طاعة الله ورسوله

. . قد أثبت الشارع في المحبوبات لغير الله الله المحبد

٠٠٠ حديث « تعس عبد الدينار . . الخ »

٠٠٠ إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك

١٥٠ مرات الحب

. . القرآن إنما حكى عشق الصور عن المشركين

عيفة

۱۰۰ انقلاب مابين أهـل المعاصى والفسوق إلى عداوة و بغضاء فى الدنيا والآخرة . . . عداوة المتخذين أوثانا يوم القيامة لمن

اتخذوهم ولعنهم لهم

. . . كل المعاصى توجب العدواة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة

١٥٥ الحمر والميسر من أواخر المحرّمات

... كم وقع بين الناس من العداوة بسبب عشق والصور

... فصل . فى بيان أن أصل الفواحش محبة غير الله ، لأنها فى المشركين أكثر منها فى المؤمنين

... آیات سورة الأعراف (۲۷ ـ ۳۳) فی تحذیر بنی آدم من الشیطان

١٥٦ تحذير الله في سورة الكهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذر "يته أولياء من دونه وهم لهم عدو

روا أولياء الشيطان يحتجون للفاحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم بها ... كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكامين والعامة يستحاون الفواحش تقليدا للائسلاف، وظنا أن الله أباحها، و يجعلون العشق دينا يتقرّبون به إلى الله . ولهذا يجتمعون على السماع الشيطاني الذي يهيج هذا العشق

ain#

١٥٧ كثيرا مايوجد من هـذا العشق قتـل النفوس وأخذ المال بالباطل والكذب والظلم

. ، . أصل كل هذا الشر" من خلق القلب من عبية الله والإخلاص له

... عشاق الصور المتيمون تنطبق عليهم آية (أفرأيت من اتخذ إله هواه الآية)

. . . ليس شيء يستوعب محبة القلب إلاحب الله ، أومحبة بشر مثلك

١٥٣ لايعرف في محبة شيء مايزيل العقل إلا محمة المشر

. . . قد يبذل العاشق نفسه للقتل والتلف . . . حديث « شارب الخر كعابد وثن »

... قول على رضى الله عنه للاعبى الشطرنج «ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون»

. . . قرن الله بين الخمر والأنصاب التي تعبد من دون الله

... سكرة العشق أشد من سكرة الخر

. . . العاشق لايستفيق إلاعند الموت

... سكرة قوم لوط حتى فاجأهم عذاب الله معداب الله عداب ا

. . . العاشق أشبه بعابد الوثن من شارب الخر

يوقعه بالخر والميسر

... جميع المعاصى يجتمع فيها العداوة والبغضاء والصدة عن ذكر الله وعن الصلاة

... ما يجعل الله من الودّ بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات

عيفة

٥٥ ١٦٠ قو

عيفه

۱۹۰ قول ابن مسعود «أيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن »

... معنى قوله تعالى (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة)

. . . امتحان الله الرسل وورثنهم والمرسلين إليهم بعضهم ببعض

۱۲۱ امتحان العلماء والماوك والرعية والأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء والرجال والنساء ببعضهم

. . . قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع الرسل (لوكان خيرا ماسبقونا اليه)

. . . قول قوم نوح (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)

. . . حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوى الفقير

۱۹۲ قول الكفار (لن نؤمن حتى نؤتى مثل مأوتى رسل الله)

. . . افتتان المشركين بفقراء المهاجرين

. . . قرن الله الفتنة بالصبر في آية سورة الفرقان وفي آية (١١٠) من سورة النمل

۱۹۲ بالفتنة يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والطيب من الخييث

١٦٢ الفتنة رحمة في حق الصابرين

. . . الفتنة لابدّ منها في الدنيا والآخرة

١٦٣ من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار

. . . جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين . . . وماحاء في شجرة الزقوم

107 إذا وجد القلب حلاوة الإيمان بالله أغناه ذلك عن اتخاذ الأمداد

۱۵۷ فطر الله القاوب على حبه واخلاص العمادة له

. . . حدیث «کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه ـ الحدیث »

١٥٨ إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر الفطر التي تفسدها الشياطين

. . . فصل . الفتنة بعشق الصور تنافى أن يكون الدين كله لله

. . . فتنــة القاوب إما من الشرك أو من أسبابه من الشبهات والشهوات

... فتنة الذين عبدوا العجل

وسلم (الذن لى ولا تفتنى) فى غزوة رائدن لى ولا تفتنى) فى غزوة تبوك ، ومعنى ذلك

109 زعم الجد أنه يفر من فتنة النساء فوقع في فتنـة الشرك والكفر في الدنيا والعداب في الآخرة

معنى الفتنة: الامتحان الذي خلص صاحبه من الافتتان، كقوله تعالى لموسى (وفتناك فتونا) والامتحان الذي حصل معه افتتان كقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لاتكون فينة)

وفي قول موسى (إن هي إلافتنتك) وفي قول موسى (إن هي الافتنتك) المعنى قوله تعالى (إنماأموالكم وأولادكم

، . . نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر واحتماله الحسن والحسين

محنفة

١٦٦ فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق

. . . احذر من فتنه هواه ومن أعمته دنياه

١٦٧ احذر العالم الفاجر ، والعابد الجاهل

. . . أصل كل فتنة تقديم الرأى على الشرع وتقديم الهوى على العقل

۱۹۷ الشبهات تدفع باليقين ، والشهوات تدفع بالصبر

. . . بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين

... جمع الله بينهـما في آية (٤٥) من سورة ص

. . . معنى قوله (أولى الأيدى والأبصار)

17۸ فصل . الهدى والرحمة اللذين بهما سعادة العبد وفلاحه إنما يحصلان بسلامته من الشهوات والشبهات

۱۹۸ جمع الله للخضر في الآية (٦٥) من سورة الكهف بين الرحمة والعلم، كاجمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد، ومعنى الرشد

. . . قد يقابل الرشد بالضرّ والشر ، كما في سورة الجنّ

. . . الغى سبب حصول الضر والشر . . . مقابلة الهدى بالضلال ، بالعذاب

١٦٨ يجمع الله بين الضلال والعذاب ، كا في قوله ( إن المجرمين في ضلال وسعر ) وكما في آية (١٣٤) من سورة طه

١٦٩ دعاء أولياء الله ربهمأن لايز يخ قاو بهم بعد إذ هداها

١٦٩ جمع الله بين الهدى والرحمة في عدّة آيات

عسفة

۱۹۳ جعل الله عدة ملائكة النارتسعة عشر فتنة لأهلها ، وماورد من قول أبى جهل في ذلك

١٦٤ قول المؤمنيين (ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا)

... قول أصحاب موسى (رِ بنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)

. . . فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم

... أنواع مأ في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمارة والشيطان والقرناء وغـير ذلك ، ولا نجاة منها إلا بتوفيق الله ومعونته

170 فصل . الفتنة نوعان : فتنة الشبهات وفتنة الشهوات

... فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، وفساد القصد وغلبة الهوى

١٦٥ اتباع الهوى يضل عن سبيل الله

... ما ل هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق

... جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات

... لاينجى من هـده الفتنة إلا تجريد انباع الرسول وتحكيمه فى العـقائد والأعمال وفى الدين كله

۱۹۳ قد تنشأ فتنة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذب، أو اخفاء حق ثابت، أو غرض فاسد، أو انباع هوى

١٦٦ فصل . النوع الثاني : فتنة الشهوات

١٦٦ جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآبة (٦٩) من سورة التو بة

صحيفه ۱۷۲ معنی قوله تعالی فی سورة یونس (قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا) . . . قوله تعالى (قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا - الآية) . . . الرحمة تكون على حسب ماعند العبد من الهدى . . . الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الرحمة ... جمع الله للومنين بين الرحمة والهدى والصلاة في آية (١٥٧) من سورة البقرة ١٧٣ قول عمر «نعم العدلان و نعمت العلاوة» أكمل المؤمنين إعانا أعظمهم نصيبا من الرحمة ... حديث ﴿ أَرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر \_ الحديث » ... وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما ... أعلم الصحابة أبو بكر ١٧٤ العبد بجهله يسعى في مضار نفسه وحرمانها من كرامتها وثوابها . . . فصل . الرحمة صفة تقتضي إيصال الخبر إلى العبد وإن كره ذلك ... رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ... من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليحصه ١٧٥ في الأثر « إن المبتلى إذا دعى له: اللهم ارحمه قال الله : كيف أرحمه من شيء (19 da ) a

٢٥ \_ إغاثة الليفان \_ ثان

ععمه ١٦٩ الهدى العام والهدى الخاص بأهل اليقين والتقين ... القرآن بصائر لجميع الناس . . . البصائر جمع بصيرة ، وهي فعيلة - بعني ٠٠٠ قوله ( وآتينا عود الناقة مبصرة) ١٧٠ الإبصار يستعمل لازما ومتعديا . . . القرآن تبصرة و بصيرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص . . . القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى و بالقوّة لن لم يهتد ... الأثر « من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا » ... الله الهادي ، وكتابه الهدي ، وقلب العبد القابل للهداية ١٧١ المحل القابل للهدى هو قلب العبد المتقى المنيب إلى ربه ... إذا لم يكن المحل قابلا لم يؤثر فيه الهدى كا لا وثر الغذاء في غير عله ... القرآن لايزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد المنافقين إلا مرضا . . . لا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الفاعل والقابل والآلة ... معنى قوله (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهمعرضون) ١٧٢ اتصال الهدى بالرحمة في حق المؤمنين . . . الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة

عيفة

- ١٧٥ في الأثر «إذا أحب الله عبدا حماه طيبات الدنيا»
- ... من رحمته تعالى بالمؤمنين ابتــــلاؤهم بالأوام والنواهى ، وأن نغص عليهم الدنيا لئلا يسكنوا إليها ، وأن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به
- ... فصل . ضد الهدى والرحمة : الضلال والغضب ، ولذلك أمرنا الله أن نسأله كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنع عليهم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين
- ١٧٦ فصل . كل حيّ إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته
- ... الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها دينا أو لا ، والدين إما حق و إما باطل ، والنعيم التام: في الدين الحق علما وعملا
- مايصيب كثيرا من المؤمنين من المصائب وكثيرا من الكفار والفساق من الرياسة والمال وغير ذلك
- . . . ظنّ بعض الناس أن ماوعد الله من العزة والنصرة والفلاح للؤمنين هو في الآخرة فقط
- ۱۷۷ من يعلل ماينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لايعلل
- . . . من هؤلاء من يتهم الرب سبحانه بما لايصدر إلا من عدق
- . . . ما كان يقول الجهم بن صفوان عما ينفي به الحكمة والرحمة عن الله

محيفة

- ۱۷۸ قول بعض كبار الضلال « ماعلى الخلق أضر من الحالق »
- ... قولهم: إذا أطعته وتبت إليه نكد على عيشي
- . . . وهذا ناشي من حسن ظن العبد بنفسه ومن اعتقاد أنّ الله لايؤيد صاحب الحق ولا ينصره
- ۱۷۹ العبدو إن آمن بالآخرة لابد له من الدنيا . . . حديث « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ـ الحديث »
- . . . إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد الدنيالم يقدم على طلبه
- . . . أصل هذه الفتنة ناشي عمن جهل حقيقة الدين ، وجهل حقيقة النعيم
- . . . كال العبد إنما يحصل بمعرفة النعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه
- ۱۸۰ ما یکون من جهل العبد بأمر الله ودینه و بوعده ووعیده من الفتنة
- . . . كثيرا مايترك العبد وأجبات لتقصيره في العلم
- . . . قد يترك واجبات القاوب التي هي آكد من واجبات البدن
- عليه وهذا من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه وهذا من أمقت خلق الله إلى الله ١٨١ ماأ كثر من يتعبد الله بما حرّمه عليه و يعتقد أنه طاعة ، وهو شرّ ممن يعتقده معصمة و يفعله
- . . . ما أكثر من يعتقد أنه مظلوم ومحق من كل وجه ، ولا يكون في الحقيقة كذلك

عيفة

١٨٤ قول عبدالله بن أبي النافق (لئن رجعنا إلى المدينة \_ الآية)

... قوله تعالى فى سورة فاطر (من كان يريد العزّة فانّ العزة لله جميعا)

ووله (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ـ الآية )

۱۸۵ قوله في سورة الصف (ياأيهاالذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم \_ الآيات)

... قوله تعالى للسيح في سورة آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى" \_ الآية )

... لما كان للنصارى نصيب من عيسى كانوا فوق الهود

... قوله تعالى للمؤمنيين في سورة الفتح (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار \_ الآية)

. . . قوله ( العاقبة للتقين )

۱۸۶ قوله فی سورة آل عمران (بلی إن تصبروا وتتقوا)

 ٠٠٠ قوله إخبارا عن يوسف (إنه من يتق و يصبر \_ الآية)

... قوله فى سـورة الأنفال (ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لـكم فرقانا)

... قوله في سورة الطلاق (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ـ الآيات )

... قول النبي صلى الله عليه وسلم « لوعمل الله عليه وسلم « لوعمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم » • • •

. . . الآيات الواردة في المقام الثاني ، وهوأن كل مصيبة تصيب العبد بذنو به

عفيف

١٨١ أكثر ديانات الحلق إنما هي عادات أخذوها عن الآباء والأجداد

علما ضمن الله نصر وليه القائم بدينه علما وعملا. ولم يضمن نصر الباطل وإن اعتقد صاحبه أنه حق

١٨٢ مذهب أهل السنة: أن الاعمان يزيد و ينقص

... ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل

... و بما تقدم يزول الاشكال الوارد في قوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)

... والتحقيق أن المنفي هوالسبيل الكامل عن أهل الإيمان الكامل

الما فصل المقام الثانى الذى وقع فيه الغلط ظن كثير من الناس أن أهل الدين والحق يكونون في الدنيا أذلاء ، وهذا من عدم الوثوق بوعد الله ، ومن سوء الفهم لكتابه

... الله قد بين في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنما والآخرة

. . . ما أصاب العبد من مصيبة فبذنو به

۱۸٤ قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنيين ، بقوله في سورة المائدة (ياأيها الذين آمنوا لاتتخدوا البهود والنصاري أولياء) الآيات

... ونظيره قوله في سورة النساء (و بشر المنافقين بأن لهـم عذابا أليما) وما

اعلما

عحمقة

۱۸٦ قوله تعالى فى قصة أحد فى سورة آل عمران (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها \_ الآية)

۱۸٦ قوله فی سورة آل عمران (إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان)

... قوله فى سورة الشورى (وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم)

... قوله فى سورة الروم (ظهر الفساد فى البرّ والبحر بما كسبت أيدى الناس) ... قوله فى سورة الشورى (و إنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ـ الآية)

۱۸۷ قوله فی سورة الروم (و إذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها ـ الآیة)

. . . قوله فى سورة الشورى ( أو يو بقهنّ بما كسبوا ـ الآية )

فوله في سورة النساء (ماأصابك من حسنة فمن الله وماأصابك سيئة فمن نفسك)
م ولهـذا أم الله رسوله وأتباعه باتباع ماأت الله وماك مرد التارة الأرا

ماأنزل إليه وطاعته ، وهو المقدمة الأولى وأمر بانتظار وعده ، وهو المقدّمة الثانية وأمر بالاستغفار والصبر

... قدذ كرالله قصص أنبيائه وكيف نجاهم بالصبر والطاعة ، وجعل فيهم العبرة

. . . فصل في أصول نافعة يتبين بهاهذا المقام

. . . الأوّل: الواقع شاهدأن ما يصيب المؤمنين من الحن دون ما يصيب الكفار

. . . الثانى : مايصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب . والكفار لارضا عندهم ولا احتساب

عدفة

١٨٨ الثالث : أذى المؤمن محمول عنه بحسب مافى قلبه من حقائق الإيمان

. . . الرابع : كلما تمكنت المحبة في القلب كانأذى المحب في رضا محبو به مستحلى . . . الخامس : باطن ماينال الكافر والمنافق من العز والجاه : ذل وهوان

. . . قول الحسن « إنهم و إن هملجت بهم البعال الخ » البراذين وطقطقت بهم البعال الخ »

. . . الأصلالسادس: ابتلاء المؤمن كالدواء له المراد حديث « لايقضى الله للؤمن قضاء

إلا كان خيراله \_ الحديث »

... الأصل السابع: ما يصيب المؤمن أمر لابد منه كالحر" والبرد لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدارحتي الاطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين لوتجرد الخير في هذا العالم عن الشر"،

لكان عالما غير هذا العالم عن الشر . . . الأصل الثامن : في ابتلاء المؤمن

 الأصل الثامن: في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهموقهرهم: حكم عظيمة منها: استخراج عبوديتهم لله بالذل والانكسار والسؤال

۱۹۰ ومنها: لوكانوا دائما منصور بن لدخل معهم من ليس قصده الدين

. ومنها: أن الله يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء في العافية والبلاء

. . . ومنها : أن امتحانهم بمحصهم و يهذبهم ، كاحصل يوم أحد وماجاء فيها من الآيات (١٣٩ – ١٤٤ من سورة آل عمران)

عيفة

۱۹۳ الأصل الحادى عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله إما في نفسه أو في ماله ، أو في عرضه ، أو في أهله ومن يحب

١٩٤ أشد هذه الأقسام: المصيبة في النفس . وغاية ذلك الاستشهاد في سبيل الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها وأفضلها عقبى . . . قول الله (قللن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ـ الآية )

... (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة)

١٩٤ إذا كان هـذا في مصيبة النفس فمصيبة اللال والعرض كذلك

... من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله أنعبه الله أضعاف ذلك

١٩٥ قول أبي حازم «لما يلقي العبد الذي لا يتقى الله من معالجة الحلق الخ

... امتنع إبليس عن ذل سـجدة فصار خادما لأهل الفسوق والعصيان

. . . أنف عباد الأصنام أن يعبدوا إلها واحدا ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار

. . . كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته لابد أن يذل للحقير و يبذل

ماله في مرضاته

... فصل: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى عنه و به: أصل الدين ، كما أن معرفته بأسمائه وصفانه أجل علوم الدين

... قول الله لرسوله (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا)

عنفة

١٩١ بيان مافي هذه الآيات من مقاصد . . . الأصل التاسع : إنما خلق الله السموات

والأرض والموت والحياة لابتلاء عباده

... قوله تعالى في سورة هود (وهو الذي خلق السموات الأرض في ستة أيام الخ)

۱۹۲ قوله في سورة الكهف ( لنباوهم أيهم أيهم أحسن عملا)

. . . قوله فى سورة الملك (ليباوكم أيكم أحسن عملا)

... قوله فى سورة الأنبياء (ونبلوكم بالشرّ الخير فتنة)

... قوله فى سورة محمد (ولنباونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونباو أخباركم)

. . . قوله في سورة العنكبوت (ولقد فتنا الذين من قبلهم) \_ الآية ومعناها

... قوله فى سـورة الأحزاب ( ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هـذا ماوعدنا الله ورسوله)

٠٠٠ امتحان الكافر في الآخرة بالعذاب

... المؤمنون أخف فتنـة من الـكافر والفاجر

١٩٣ لابد من حصول الألم والمحنة لكل نفس

... الأصل العاشر: الإنسان مدنى بالطبع لابد له من مخالطة الناس وموافقتهم أو مخالفتهم في أهوائهم واعتقاداتهم ولابد في ذلك من ألم وعذاب

... اعتبر هذا بمن يطلبون موافقته على الظلم والزور

٠٠٠ ألم يسير يعقب لذة عظيمة أولى بالاحتمال

عدفة

۱۹۸ فی القلب فقر ذاتی إلی ربه من حیث هو هو معبوده و محبو به ، ومن حیث هو ر به و خالقه و رازقه

. . . من لم يحقق المحبة لله على أنم معاينها ، لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله

. . . من لم يستعن بالله و يتوكل عليــه فلا طريق له إلى هذه المحبة

١٩٩ لذّة العصية وشهوتها تستر لذّة الحلاوة الإيمانية ، أو تنقصها أو تذهبها

. . . حدیث « لایزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن \_ الحدیث »

. . . المؤمن يرى استبداله بلدّة المعصية من لندّة حبّ الله كاستبدال البعر الحسيس بالجوهر النفيس

. . . فى الناس الحسيس الذى لايحب إلا الحسيس ، كا أن فيهم من لايحب إلا الصنائع الحسيسة

. . . من حصل له حلاوة الإيمان عدم اقتضاء الذنب . وهو صاحب النفس المطمئنة

. . من عنده إيمان وتصديق بوعد الله ووعيده يترك الذنب خوفا ورجاء

٢٠٠ قول الله تعالى فى النفس المطمئنة :
 (ياأيتها النفس المطمئنة الخ)

. . . قول الله تعالى فى النفس المجاهدة (ثم إنّ ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ـ الآبة)

. . . النفوس ثلاثة : مطمئنة ، أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات .

. . فصل فى بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين

محنفة

۱۹٦ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند الصباح «أصبحنا على فطرة الإسلام \_ الحديث » وهي حقيقة شهادة أن لاإله إلا الله

. . . محبة الرسول تابعة لحبة الله . ولا يكون الإيمان إلا بها ، فما الظنّ بمحبة الله

· · · ماخلقت الجنّ والإنس ، ولا أرسلت الرسل ، ولا أسست الجنـة والنار ، إلا لأجل محبته

... الله سيحانه كليا خفته أنست به بخلاف المخلوق

. . . محبة المخاوق إذا لم تـكن لله فهي عذاب للحب وو بال

۱۹۷ شأن محبة الله غير شأن محبة المخلوق . فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح

. . الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبتــ ه الله فوق كل حلاوة

• • • قول بعضهم « إنه ليمر" بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا الخ »

• • • قول آخر ﴿ إِنه لَيْمِر بِالقَلْبِ أُوقَاتَ بِهِتَرْ " فيها طربا بأنسه بالله »

. . . قول آخر « مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب مافيها »

. . . قول آخر «لوعلم الملوك وأبناؤهم مانحن فيه لجالدونا بالسيوف عليه »

. . . وجدان ذلك بحسب قوّة المعرفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته

۱۹۸ القلب لايفلح ولا ينعم ولا يسكن إلا بعيادة ربه وحده وحيه صحيفة

٢٠٠ كان في امتثال الشيطان أمر ربه سعادته وعزه

... إيما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة ، وحسده لآدم على ما أكرمه الله به من أنواع الكرامة

٢٠١ كان الشيطان يطيف با دم وهو صلصال فيقول : المن سلط على لأعصينه ، والمن سلطت عليه لأهلكنه

. . . معارضة الشيطان وحز به للنصوص بالمعقول والرأى الفاسـد ، وفي ذلك اعتراض على العليم الحكيم

حجته الداحضة في تفضيل مادّته وأصله على مادة آدم وأصله .

. . . أهان الشيطان نفسه وأذلها بجهله . ومن كان غشه لنفسه كذلك كيف يسمع منه عاقل ؟

٢٠٢ فصل : وأما كيده للأبوين فمناها بالخلود في الجنة ، وحلف أنه ناصح ، فِرت عليهما المحنة ثم تداركهما الله، فعلمهما (ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) . . . ظنّ اللعمن أن الله يتخلى عن صفيه

٢٠٠٠ بلي العدو بالذنب فاصر وعارض ، ولم يسأل الإقالة ولا ندم . و بلى الحبيب بالذن فاعترف وندم ، وتضرع ، وفزع إلى التوحيد والاستغفار

فصل : ثم كاد أحد ولدى آدم حتى قتل أخاه

٢٠٣ حديث « مامن نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها » . . . فصل : ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد . . . قول الله تعالى (وماكان الناس إلا أمّة . . . قول قتادة : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى الخ ٢٠٤ قول ابن عباس : كانوا على الإسلام

... قول الحسن وعطاء : كانوا على ملة واحدة هي الكفر. وهو ضعيف

وهو الصحيح

... قراءة أي بن كعب (فاختلفوا فبعث الله (linni)

. . . المقصود أن العدق كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا إلى مؤمن وكافر

٢٠٥ أوّل ما كاد به عبادالأصنام من العكوف على القبور وتصوير المقبورين . . . قول الله (ولا تذرن ودّا ولا سواعا ـ الآلة).

. . . رواية البخاري عن ابن عباس « هذه أسماء رجال صالحين الخ»

... رواية ابن جرير عن محمد بن قيس « كانوا قوما صالحين الخ »

... ماروى الكلى أن أولاد شيث كانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي دفنوه فيها من أرض الهند و يعظمونه . وأن رجلا من بني قابيل نحت صنا لبني قابيل

- و يعوق ونسرا . وأن أوّل من صوّرهم رجل من بني قابيل
- ۲۰۶ كانت هذه الأصنام عملت على عهد برد ابن مهلائيل . ثم بعد القرن الثالث عظمت وعبدت فبعث الله إليهم
- . . . بعث الله نوحا وهو ابن أر بعمائة وثمانين سنة
- . . . الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدّة فوارتها الرمال على كر" الأيام
- . . . عمرو بن لحي كان كاهنا وكان له رئى من الجنّ
- ۲۰۷ عمرو بن لحى أوّل من كشف عن هذه الأصنام با رشاد رئيه من الجنّ
- . . . عمرو بن لحى أوّل من فرق هذه الأصنام فى الجزيرة ودعا الناس إلى عبادتها
- ... كان أهل الجاهلية يبعثون باللبن إلى ود
  - . . . هدم خالد بن الوليد صنم ود
- . . . كان ود على صورة رجل عظيم عليه حلتان تقلد سيفا وتنكب قوسا
- ۲۰۸ دفع عمرو بن لحى سواعا إلى الحرث ابن تميم المضرى . فكان بأرض وهاط من بطن نخلة
- . . . دفع عمرو بن لحى يغوث إلى مذحج فكان باكمة باليمن
- ب دفع عمرو بن لحى يعوق إلى مالك ابن مرثد الهمداني . فكان بخيوان من البمن

- ۲۰۸ دفع عمرو بن لحی نسرا إلی معدیکرب الرعینی . فکان بسبأ تعبده حمیر حتی هوّدهم ذو نواس
- ٢٠٩ حديث « رأيت عمرو بن لحى الخزاعى يجر قصبه فى النار . كان أوّل من سيب السوائب وغير دين إبراهيم »
- . . . كان أكثم بن الجون الخزاعي يشه عمرو بن لحي ولا يضره شهه
- . . . قول ابن هشام : إن عمرو بن لحى أتى بهبل من الشام من أرض البلقاء
- الماعيل يظعن من مكة إلا حمل معه السماعيل يظعن من مكة إلا حمل معه حجرا من الحرم يعظمه و يطوف به حيث كان ، مع تعظيمهم للبيت وحجه ثم عبدوا مااستحسنوا من الأوثان ونسوا دين إبراهيم ، واستخرجوا ماكان يعبد قوم نوح
- . . . تلبية نزار : لبيك لاشريك إلاشريك هو لك تملكه وما ملك
- . . . قول الله (وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون)
  - ٢١١ تلبية عك"
- ... كان عمرو بن لحى أوّل من سيب السوائب و بحر البحيرة وحمى الحامى ، وهو الذى انتزع الكعبة من جرهم ونفاهم عن مكة
- . . . مرض عمرو بن لحى واستشفاؤه بأرض الشام ، وجلبه الأصنام إلى مكة منها
- . . . أقدم ما آنحذت العرب من الأصنام مناة كان على ساحل البحر من ناحية المشلل مقديد

عسفة

٢١٥ كان اقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها . أعظمها هبل . وكان من عقيق أحمر

٠٠٠ أوّل من نصب هبل خزيمة بن مدركة

. . كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل

.. كانوا يستقسمون بالأزلام عنده

. . قول أبى سفيان يوم أحد : أعل هبل

.. وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرأة فسقا في الكعبة فسيخا. فعبدتهما

خزاعة ومن حج البيت من العرب

. كان من الأصنام ذو الخلصة ، حجرا أبيض منقوشا عليه كهيئة التاج على سبع ليال من مكة إلى اليمن

٢١٦ كانت خشعم و بجيلة تعظم ذا الخلصة

.. قول النبي (ص) لجرير بن عبد الله البجلي «ألاتكفيني ذا الخلصة ؟ » فهدمه وأحرقه

.. حديث « لانذهب الدنيا حتى تصطك أليات نساء من دوس على ذي الخلصة»

. صنم ذى الكفين لدوس حرقه الطفيل ابن عمرو

. . صنم ذو الشرى لبنى الحارث بن يشكر

.. صنم نهم لمزينة

.. صنم عائم لأزد السراة

۲۱۷ صنم سمعير لعنزة ، والفلس لطي . . هدمه على بن أبي طالب

صعفة

۲۱۱ كانت الأوس والخزرج أكثر الناس تعظما لمناة

٢١٢ كانت الأوس والخزرج لايرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة والإقامة عنده وتعظيمه

... كانت مناة لهذيل وخزاعة . فهدمت عام الفتح

... ثم اتخفوا اللات بالطائف . وكانت صخرة مربعة . وكان يهودى يلت عندها السويق

. . . كانت قريش وجميع العرب تعظم اللات و يسمون تيم اللات

... وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسري

٢١٣ بعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات وحرقها

. . شم اتخذوا العزى ، اتخذها ظالم بن أسعد بواد من نخلة فوق ذات عرق

. . كانوا يسمعون الصوت من بيت العزى

. كانوا يسمون عبد العزى . وكانت أعظم الأصنام عند قريش

. . کان سدنتها بنو شیبان بن جابر من

بنی سلیم

عدم العزى شيطانة تأتى ثلاث سمرات فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا فعضدها. ثمرأى عند قطع الشجرة الثالثة حبشية نافشة شعرها. ففلق رأسها بالسيف فإذا هي حمة . وقتل سادنها

.. قول النبيّ صلى الله عليه وسلم «تلك العزى ولا عزى بعدها »

äe se

. . . كان لأهل كل دار بمكة صنم فى دارهم يتبر كون به كلما أرادوا الخروج إلى سفر أو عادوا منه

. . . صنم عم أنس لخولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم بينه و بين الله

... قول الله (وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا \_ الآية)

۲۱۸ صنم سعد لبنى ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة . كانوا يهرقون عليها الدماء كانوا يهرقون عليها الدماء كانوا يقفون عليه الإبل . فنفرت إبل واحد منهم . فقال فيه شعرا يسبه

منم من خشب اسمه مناة . كان يذهب سم من خشب اسمه مناة . كان يذهب به بنوه إلى الحفر و يلطخونه بالعذرات فكان ذلك سبب إسلام عمرو وهدايته

٢١٩ شعر عمرو بن الجموح في ذم صنمه مناة وشكر الله على هدايته للإسلام

... اتخذت العرب بيو تا تعظمها مع الكعبة و تهدى لها و تسدنها ، و تطوف بها ، كا تصنع بالكعبة وكان بعضهم يسميها كعبة

فاتخذ أحسنها ربا والثلاثة أسافي لقدره فاتخذ أحسنها ربا والثلاثة أسافي لقدره . . . قول أبي رجاء العطاردي «كنا نعبد الأحجار في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن نلقي ذلك ونأخذه . فإذا لم

نجد حجرا جمعنا كشبة تراب ثم حلبنا عليها، ثم طفنا بها »

۲۲۱ قول أبي عثمان النهـدى نحو قـول أبي رجاء

محمقة

٢٢١ قول عمرو بن عبسة مثل ذلك

تكسير رسول الله (ص) الأصنام
 التى كانت فوق الكعبة وحولها يوم
 فتح مكة

۲۲۲ فصل . وسبب تلاعب الشيطان بعباد الأصنام

. . . طائفة دعاهم منجهة تعظيم الموتى كـقوم نوح

... لعن رسول الله (ص) المتخذين على القبور المساجد والسرج

. . حديث « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »

أبى المشركون إلاخلاف سنة رسول الله
 (ص) فى القبور

• خواص المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب . وجعاوا لها بيوتا وسدنة وححا

. . فمنها بیت علی رأس جبل باصبهان . و بیوت بصنعاء

 بیت الشمس بفرغانة بناه قابوس وخر به المعتصم

٠٠ وضع برهمن لشريعة الهند

۲۲۲ أعظم بيوت الأصنام بالهند بيت بالملتان من السند على صورة الهيولي الأكبر

٣٢٣ فتحت مدينة ملتان في أيام الحجاج

. . . لم يهدم السامون هـ ذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما يجتمع عنده من المال

. . . الهند تحج إليه من ألني فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة

سحيفة

محيفة ٢٢٣ أصل عبادة الكواكب من مشركي الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر

. . عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل

... اتخذ عباد الشمس لها صنما بيده جوهرة على لون النار ، وجعلوا له بيتا خاصا يقفون عليه الوقوف

. . . عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت ، وإذا غربت ، وإذا توسطت الفلك

۲۲۶ فصل . عباد القمر اتخذوا له صنما . وزعموا أن له تدبير العالم السفلي

... اتخدوا له صنا على شكل عجل يجره أربعة ، وبيده جوهرة ، وكيفية عبادتهم له

ومن عبدها وهياكلها فانظركتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم للفخر الرازى

... اتخاذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما على صورتها

. . . الأصل في الصنم أنه على شكل معبود غائب لينوب منابه

. . . من أسباب عبادتها أن الشيطان يكامهم من جوفها ، و يخبرهم ببعض المغيبات . . . قولهم : إن الذين يسمعونه هو روحانيات

أصحاب هذه الأصنام، أو الملائكة الموكلة بخدمته

٢٢٥ أكثر أهل الأرض مفتون بالأوثان لم يتخلص منها إلا الحنفاء

... قول إبراهيم (واجنبني و بني أن نعبد الأصنام)

... حديث « إن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون »

... قول الله (و إن تطع أكثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله) ونحوها

... الدليل على عظم الفتنة بالأصنام أن عابديها يبذلون نفوسهم وأموالهم دونها ... الفتنة بالأصنام أشد من فتنة عشق

الصور والفجور بها ۲۲۹ تأله القاوب للأصنام أشــد من تألمها

للصور

... القرآن وسائر الكتب الإلهية مصرحة ببطلان عبادة الأوثان ، وأن أهله أعداء الله ورسله ، وأنهم أولياء الشيطان ألم الله ما أمالهم أولياء الشيطان ألم الله الله الله الله ما أمالهم أمالهم ألمالهم الله ما أمالهم ألمالهم الله ما أمالهم ألمالهم اللهم ألمالهم اللهم ألمالهم اللهم الم

... أباح الله لرسوله وأتباعه دماءهم وأموالهم ورالهم وأبناءهم

... فصل. من أسباب عبادة الأصنام: الغاوفي المخاوق

. الله تعالى ينهى أن يجعل غيره ندا له ومثلا ، لا أن يشبه هو بغيره

۷۲۷ كل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه، وان لم يشبه به من كل وجه . . . وصف البهود الله سبحانه بالنقائص

والعيوب

صيفة

وشئت: أجعلتني لله ندا؟ » ٢٢٩ معنى الند: المثل والشديه

... قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى (لاتجعاوا لله أندادا) «لاتجعاوا لله أندادا) «لاتجعاوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصمة الله »

. . . قول الله (ثم الدينَ كيفروا برجهم يعدلون) ومعناها

۲۳۰ قول ابن عباس « برید عدلوا بی من خلق الحجارة والأصنام الخ »

. . . قول الزجاج ومجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل

. . . قول الله تعالى ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين ، إذ نسو يكم برب العالمين )

. . . اعترفوا بضلالهم البين إذ جعاوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم

. . . قوله تعالى (هل تعلم له سميا)

. . . لم يقل تعالى : هل تعامه سميا لغيره ؟

. . . قوله تعالى ( فلا تضر بوا لله الأمثال )

. . . لم يكن أحد من الأمم يضرب الله مثلا لخلقه

۲۳۱ المشبه الله بغيره انقصد التعظيم لم يكن تعظما

٠٠٠ اثبات صفات الكال لا يتضمن التشبيه والتمثيل

... الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحا وجعلوا صفات الكال تشبيها

عنفه

۲۲۷ قول اليهود ( إن الله فقير ) و ( يد الله مغاولة )

وأن له صاحبة وولدا من أبطل الباطل وأن له صاحبة وولدا من أبطل الباطل . . . الذين يقولون من أهل الكلام : إنه لايقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عن الله لايقدرون على الرد على من اتخذ له الصاحبة والولد ، فاستروح بعضهم إلى دليل الإجماع ، وأدلته عندهم ظنية

۲۲۸ أهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب لذاته كا أن صفات الحمد والكمال واجبة لذاته

نفى أهل الـكلام ما أثبتته الرسل من صفات الله ، وزعموا أنه يستازم التجسيم وجاءوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلى من تنزيه الله عن النقص فقالوا ليس فى أدلة العقل ما ينفيه

. . . لم يكن في الأمم من جعل المخاوق أصلا ثم شبه الله به

. أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام وهو تشبيه أوثانهم بالله في الإلهية

. وهذا موضع مهم تعرف به مانز"ه الرب نفسه عنه ، و بين ماينفيه الجهمية المعطلة

. . . إنما قصد القرآن إلى إبطال ماعليه المشركون العادلون بالله غيره

. . . الآيات في ذلك

٢٢٩ قول النبي (ص) لمن قال له « ماشاء الله

۲۳۱ قوله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد)

۱۰۰ الثناء على الله ليس بكونه سيجانه لايماثل المخاوق، وإنما يكون بنن الند والعدل عن الله، وإثبات صفات الكمالله

۱۰۰ قوله (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) لم يقصد به نني صفات كاله وعاوه على خلقه ونحوها، وإنما قصد به نني شريك يستحق العبادة معه

۲۳۲ سياق الآيات (٢ - ١١) من سورة الشورى لبيان موقع (ليس كمثله شيء) منها وأنه تقرير لتوحيد الإلهية

، ، ، نهى النبى (ص) أن يسجد أحد لخاوق أو يحلف به ، أو يصلى إلى قبره ، أو يتخذ قبره مسجدا ، أو يعلق عليه قنديل

المشبهة هم الذين يشبهون المخاوق بالخالق في العبادة والنعظيم والخضوع والحلف والندر والعكوف عند قبره وتحوها، لا أهل التوحيد المثبتون لله ما أثبته لنفسه، النافون عنه مانفاه عن نفسه الذين لا يجعلون له ندا من خلقه

... فصل . ومن كيده ما كاد به عباد النار ... قيل ان عبادة النار من عهد قابيل ، ورواية ابن جرير الطبرى لذلك ٢٣٤ عباد النار يفضاونها على التراب

... بشار بن برد الشاعر كان برمى بتعظيم النيار

... أصناف عباد النار ، وعبادتهم وتعظيمهم لها

٠٠٠ منهم من كان يتقرّب بالقاء نفسه فيها ،

وهم أكثر ماوك الهند، وكيفية ذلك ٢٣٥ فصل ومن كيده وتلاعبه ، تلاعبه بعباد الماء، وكيفية عبادتهم ... فصل ومن كيده وتلاعبه ، تلاعبه بعباد الحيوان ، الخيل والبقر بعباد الحيوان ، الخيل والشجر والجن عباد الإنسان حيا وميتا والشجر والجن ... الآيات في عبدة الجن واستمتاعهم بالانس

٢٣٧ قول ابن عباس ومجاهد والحسن في معنى استمتاع كل من الجن والإنس بالآخر

. . . هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين يحسبهم الجهال أولياء الرحمن ، فوالى أعداء الله وعادى أولياء الله

... الذي نوّر الله بصيرته بالعلم والإيمان لايروج عليه زغلهم

... الفاسق يستمتع بالشيطان والشيطان يستمتع به

۲۳۸ المشرك يستمتع بالشيطان ، ويستمتع الشيطان مه

... معنى قوله (و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا) ... فصل . ومن تلاعبه بهم أن زين لهم

عبادة الملائكة

... الآیات فی ذلک من سورة سبأ ومن سورة الفرقان

۲۳۹ قوله تعالى (ويوم يحشرهم وما يعبدن من دون الله) عام فى كل عابد ومن عبده من دون الله

٢٣٩ قوله ( فيقول : أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم همضاوا السبيل)خطاب لعيسى تقولون) وعز ر والملائكة في قول مجاهد

... قال عكرمة والضحاك والكلى: هو عام في الأوثان وعبدتها

. . . قول مقاتل في معنى ( أأنتم أضلاتم عبادى ھۇلاء؟)

... جواب المعبودين (سيحانك ، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) إنما يحسن من الملائكة والسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله . . . قول ابن جرير في ذلك

. ٢٤ القرآآت في قوله (نتخذ) بالبناء للفاعل و بالبناء للفعول ، وما ورد على كل من القراءتينمن إشكال والجواب عن ذلك

. . . جواب من قرأها بالبناء للفاعل من

٢٤١ قول الزجاج: قراءة ( نتخذ ) \_ بضم النون وفتح الخاء \_ خطأ

« من » لا تدخل إلا على مفعول لامفعول دونه

٢٤٧ قرأ « نتخذ » بضم النون - زيد بن ثابت وأبو الدرداء وجماعة ذكرهم ابن جني

قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى القصود

. . . وعلى القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين عبدوا من دون الله لامن كل الأصنام

٢٤٣ ذكر المعبودين السبب الذي أشرك به

العابدون بقوله (ولكن متعتهم الخ) ٢٤٣ قول الله للعابدين ( فقد كذبوكم عا

٠٠٠ ينادي مناد يوم القيامة (مالكم لاتناصرون ؟ بل هم اليوم مستسلمون)

٢٤٤ فصل كيد الشيطان للثنوية ، القائلين ان الصانع اثنان: إله الخير نور، و إله الشر ظامة

٠٠٠ اختلفوا في نسبة النور إلى الظامة ، هل هو فوقها أو يحانها ؟

... مذاهبهم وأقوالهم السخيفة

٧٤٥ مدار مذهبهم يدورعلى أن خبرالموجودات كف الشرها وأخشها وضد له ومناوى له ، وأن النور لايصدر منه الشر نم جعاوه منبع الشر

٠٠٠ قول الديصانية من المجوس

٧٤٦ شناعاتهم في سبب خلق النور والظلمة والشيطان

. . . أصل مذاهبهم اثبات القدماء الخسة: البارى ، والزمان ، والخلاء ، والهيولى ، وإبليس

. . . كان محمد بن زكريا الرازى على هذا المذهب ، أخذ من كل دين شر مافيه ، وصنف كتابا في إبطال النبوات

. . . شناعته في قوله في سب حدوث العالم . . . حكامة هـ ذه السخافات ليعرف المؤمن

قدر نعمة الله عليه

٧٤٧ فصل ، المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبوة زرادشت ٧٤٧ المزدكية ، والخرمية لا يقولون محلال عيفة

٢٥٢ قولهم: الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا

۲۵۳ ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الولى أفضل من النبي

... كفرهم بأصلى الدين الذي جاءت به الرسل، وهما عبادة الله وحده، واتباع رسله فيما جاءوا به من عند الله

... رد إمام الحنفاء ابراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب ومحاجته لهم

۲۰۶ تخويفهم له أن تصيبه آلهتهم بسوء ، كا يخوف المشرك الموحد أن يتصرف فيه معبوده ومعتقده من الموتى

من الله والشرك به مالم ينزل به عليهم مالم ينزل به عليهم سلطانا

۲۵۰ قول ابن حزم: كان الذي ينتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر

مم فصل فى تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطاوا المصنوعات عن صانعها

. . . فرقة منهم قالت : ان الأفلاك أحرقت إلى المهم بسبب سرعة حركتها وعدم قدرته على ضبطها

۲۰۲ سرى داءهؤلاء الدهرية في أكثرالناس ولم ينج منه إلا أتباع الرسل

... فصل في طوائف الفلاسفة ، ومعنى الفلسفة

۲۵۷ الحكمة التي جاء بها الرسل ... أصل معنى الفلسفة محبة الحكمة

صيفة

ولا حرام ولا نبوات ولا معاد ٢٤٨ ومن هؤلاء القرامطة والاسماعيلية والنصيرية ، وسائر فروع العبيديين الذين كانوا يسمون الفاطميين

٢٤٩ تلاعب الشيطان بالصابقة ، وأصل دينهم ، وفرقهم

الصابئة الحنفاء ، والصابئة المشركون
 الصابئة المشركون يعظمون الكواكب
 السبعة والبروج الاثناعشر ، و يتخدون
 لها الصور والهياكل ، وأنواعا من

العبادات المخصوصة

... من الصابئة من يوافق السامين في صوم رمضان واستقبال الكعبة والحج وغير ذلك

٢٥١ هلال بن الحسن الصابيء

. . . أصلدينهم زعمهم أنهم يأخذون بمحاسن كل دين

... معنى الصابى ، وقول المشركين للنبي ... (ص) ومن تبعه: صأة

... أكثر الصبأ فلاسفة

۲۵۲ فرق الصابئة و بيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة

... قول المشركين منهم لا وصول لنا إلى الله لله وعظمته \_ إلا بالوسا تطالر وحانية القريبة منه ، فهم آلهتنا وأر بابنا ، وهو إله هم وربهم ، وما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلني

... قالوا لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هـذه الروحانيات ، بالتضرع وأنواع العبادات والقربات والبخور لها

Tiens

۲۹۰ الفیلسوف عند هؤلاء لابد أن یکون کافرا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر ، و إلانسبوه إلى الجهل . . . الزندقة والإلحاد عندهم جزء من مسمى الفضيلة أو شرط فها

. . . ابن سينا يقول ويقرّر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة ثبوتية تقوم به

٢٦١ الله عندهم خيال لاحقيقة له

... أرسطو لم يثبت إلا وجودا من جهـة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائيـة لحركة الفلك

. . . ابن سينا قرآب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام بجهده

. . . الملائكة عندهم مايتصوّره النبيّ (ص) في نفسه من أشكال نورانية هي العقول المجردة

• ور بماتقرّب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنهاالقوى الخيرة الفاضلة، والشياطين هي القوى الشريرة

۲۹۲ كفر الفلاسفة بكتب الله ، لأنه ليس له كلام، ولاينبغى أن يتكام ، ومن تقرّب منهم إلى الإسلام قال : إنها فيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية

٢٦٢ النبوة عندهم كسبية ، ومن تحققت فيه قوة الحدس ، وقوة التخيل والتخييل ، وقوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم ، فهو نبي

٦٢٢ قولهم: الفلسفة نبوّة الخاصة ، والنبوّة فلسفة العامة

äers

. . . ثم صار فى عرف الناس مختصا بمن خرج عن الديانات السماوية

. . . بل خص باتباع أرسطو المشائين الذين هذب ابن سينا طريقتهم

. . . أرسطو وشيعته أوّل من قال بقدم العالم

. . . الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم و إثبات الصانع وعلق، على خلقه

٢٥٨ قول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالى عقلا ونقلا

٢٥٩ كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنبياء ولايتكامون في الإلهيات

. . . كان أرسطو مشركا يعبد الأصنام

كلام أرسطو فى الإلحميات كله خطأ
 تعقبه بالرد عليه كل طوائف المسلمين
 حتى الجهمية

٠٠٠ أنكر أرسطو علم الله الأشياء

... حقيقة ما كان عليه أرسطو الكفر بالله ورسله واليوم الآخر

. . . أتباعه يعظمونه أكثر من تعظيمهم للرسل ، ويسمونه المعلم الأوّل ، لأنه أول من وضع المنطق

۲۲۰ فساد ميزان المنطق وعوجه وتعويجه للعقول

. . . صنف شيخ الإسلام ابن تمية كتابين في الردّ على المنطق يبين تناقضه وتهافته

٢٦٠ صنف أبوسعيد السيرافي في الردّ على المنطق

۲۲۰ الفارابی وضع التعالیمالصوتیة، و بسط فلسفة أرسطو وهذبها

aine

۲۲۹ كان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدى من القرامطة الذين لايؤمنون بمبدإ ولا بمعاد ولا رب ولا رسول

۲۲۶ كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض و يبطنون الإلحاد المحض

٢٦٧ كان العبيديون يقتلون أهل العلم والإيمان و يدعون أهل الشرك والكفران

... فى زمن العبيــديين وضـعت رسائل إخوان الصفا

... النصير الطوسى وزير هولا كو نصير الشرك والكفر

... بمشورته فعل هولا كو ببغداد وعلمائها والخليفة الأفاعيل الشنيعة

... نقل النصير الطوسى الأوقاف الإسلامية وجعلها في المنجمين والسحرة والطبائعيين

... نصر في كتبه قدم العالم و بطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحانه

. . اتخذ لللاحدة مدارس ، ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن

. . . فال النصير الطوسى : القرآن للعوام والإشارات قرآن الخواص

... كان النصير الطوسى ساحرا يعبد الأصنام ... ألف الشهرستهانى كتاب (المصارعة) في الردّ على ابن سينا ، فألف نصير الإلحاد كتاب (مصارعة المصارعة) في نقض كلام الشهرستانى ننى فيه أن يكون الله خالقا ولاعلما ولافاعلا محتارا

٢٦ \_ إغاثة اللهفان \_ ثان

عيفة

٢٦٢ كفرهم باليوم الآخر

... هم أشد كفرا من اليهود والنصارى ... أشد الناس خدلانا من يحسن الظن بالفلاسفة ويقلدهم

٣٦٧ جهلهم وضلالهم في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس

٢٦٣ إرسطو معطل مشرك جاحد للنبوّات

. . . الرازى وشيعته لايعرفون من الفلسفة إلا قول إرسطو

. . . ابن رشد یحکی مذهب إرسطوعلی غیر مایحکیه ابن سینا

. . . الفلاسفة موجودون فى كل أمة

. . . فلاسفة اليونان

. . . الاسكندر بن فيلبس ليس هوذاالقرنين، ذاك مشرك ملحد، وهذا مؤمن موحد

٢٦٤ كان إرسطو وزيرا للإسكندرالقدوني مداليطالسة ،

و كان اليونان والروم يعبدون الأصنام وكان اليونان والروم يعبدون الأصنام

٢٦٤ سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذي كان من عبادهم وخالفهم في عبادة الأصنام . . . مذهب سقراط في الصفات كان قريبا

> من مذهب أهل الإثبات ٢٦ حكاية بعض أقوال ســقرا

۲۹۵ حكاية بعض أقوال سقراط وحكمه ،
 ومذهبه في صفات الله تعالى

٢٦٦ أفلاطون كان معروفابالتوحيد وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث العالم

٢٦٦ خالف إرسطو أستاذه أفلاطون، وتبعه على تلك المخالفة ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل حتى انتهت النو بة إلى ابن سينا

https://archive.org/details/@user082170

محنفة

۲۷۰ ثم كان للنصارى عدّة مجامع يتفرّقون
 منها على الاختلاف والتلاعن

٢٧١ جمع قسطنطين ثلاثمائة من البطاركة
 والأساقفة لبحث مقالة أريوس فى الأب
 والابن والكامة

۲۷۲ مناظرة أريوس مع بطرك الاسكندرية فى المجمع الثانى ، وكانوا ألفين وثمانية وأر بعين أسقفا و بطركا

۲۷۳ الخيانة الكبرى \_ التي يسميهاالنصارى الأمانة \_ التي وضعها مجمع قسطنطين وجعاوها شعار النصرانية

٢٧٤ المجمع الثالث للعن أريوس ، وكانوا مائة وخمسين أسقفا

۲۷۶ مقالة أريوس : أن روح القــــدس مخلوق مصنوع ليس با ٍ له

٢٧٤ مناظرة بطرك الاسكندرية لأريوس، وتفرّق المجمع على لعن بعضهم بعضا

۲۷٥ زيادتهم في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة
 والثمانية عشر أسقفا

... قولهم: إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثةخواص وحدة في تثليث وتثليث في وحدة

. . زیادتهـم ونقصهم وتحلیلهم ما کان محرّما

مناظرة نسطورس ، وتفر قهم على لعن بعضهم بعضا بعضا النصارى المشارقة نسطورية

عدفة

۲۹۸ الفلسفة التي يقرؤها الناس اليوم مأخوذة عن النصير الطوسي و إمامه ابن سينا ، و بعضها عن الفاراني

... دين مشركى العرب خير من خير أقوال هؤلاء

. . . الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون فى المقالات منهم اثنتى عشرة فرقة

۲٦٨ لاتكاد تجد من الفلاسفة اثنين متفقين على رأى واحد

. . . سرى منهم التعطيل في الأمم . . . فرعون كان إمام المعطلة

٢٦٩ كل جهمي فهو مقتد بفرعون

... بعد موت موسى رفع التعطيل رأسه وقدموا عاوم عطاة على نصوص التوراة

۲۹۹ انتقام الله من بنی اسرائیل بتسلیط من قتلهم ، کما هی سنته فی کل أمة تعرض عن الوحی

۲۹۹ سلط الله النصارى على السلمين ببلاد المفرق المغرب، والتتار عليهم ببلاد المشرق لما اشتغاوا بالفلسفة والمنطق

خدد عيسى لبنى إسرائيل دينهم وكذبوه وعادوه، وراموا قتله فطهره الله من أيديهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثمائة سنة

الفلسفة وعبادة الصور والقول بالاتحاد، الفلسفة وعبادة الصور والقول بالاتحاد، ثم تناسخت الشريعة فاستحاوا الخر والحنزير وعبدوا الصليب، وتعبدوا بالنجاسات وغيروا و بدلوا كشيرا

محيفة

۲۸۱ قول بعض ماوك الهند: الحكم العقلى يوجب محار به النصارى . لأنهم قصدوا إلى مضادة العقل ، وحلوا ببيت الاستحالات

۲۸۲ قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن اصطمر البابلي: إن النصاري غيروا فغير بهم وأطاعوا جهال ماوكهم خلطوا عليهم، فأعطوا البشرمن التعظيم بما هو للخالق وحده

. . . النصارى غاوا فى الخاوق وتنقصوا الحالق بأنواع العيب والنقائص

۲۸۳ النصارى سبوا الله بما لم يسبه به أحد من البشر

... حديث « شتمنى ابن آدم وما ينبغى الله ذلك \_ الحديث »

. . . قول عمر فى النصارى « أهينوهم ولا تظاموهم ، فلقدسبوا اللهعز وجل إلخ»

. . . عقيدة النصارى في الفداء ومافيها من الشناعات التي تأباها كل العقول

۲۸۶ قول بعض الماوك : إن النصارى عار على على بني آدم

٢٨٥ تركهم لشريعة عيسي ودينه

. . . استقبالهم المشرق وتركهم استقبال ست المقدس

... لايستنجون من بول ولاغائط

... صلاتهم تصليب ومهزلة بما هو من أقبح الأعمال

... في التوراة : « ملعون من تعلق بالصليب »

äers

۲۷۹ ثم كان لهـم مجمع خامس على مناظرة أوطيوس في مقالته: إن جسد المسيح ليس مع أجسادنا في الطبيعـة ، وهي مقالة اليعقو بية

۱۰۰۰ محان لهم مجمع سادس فی دولة مرقبون، وأبطاوامقالة أوطيوس وثبتوا أن للسيح طبيعتان وأقنوم واحد، ولعنوا نسطورس و بطرك الاسكندرية مكان لهم مجمع سابع في أيام أنسطاس اللك على مناظرة سورس القسطنطني

اللك على مناظرة سورس القسطنطين . . . غضب بطرك بيت المقدس ورهبانه على انسطاس وسورس ولعنهم لهما

بعث الملك أنسطاس بو حنا بطركاعلى بيت المقدس ، فانضم إلى بطرك بيت المقدس . . . مقالة يعقوب المراذعي

۲۷۹ قتل بولس اللكانى فى أيام قسطنطين . . . ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة أساقفة منبج والرها والمصيصة فى مقالتهم : إن حسد المسيح خيال

ابن أبى سفيان، وفي هذا المجمع لعنوا كل من تقدّم من القديسين والبطاركة واحدا واحدا ، وزادوا في الأمانة ونقصوا ، ووضعوا أمانة أخرى

٢٨١ ثم كان لهم مجمع عاشر

... اختلاف النصارى وتضار بهم واضطرابهم في آلهتهم ، هو الذي أوجب لللاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه من الإلحاد

معنفة

٢٨٥ مافى تعظيمهم الصليب من تناقض ،
 ومخالفة للعقول والفطر

٢٨٦ لوعقاوا لكان الصليب أبغض شي اليهم . . . قولهم : إن تعظيم الصليب كتعظيم قبور الأنبياء

۲۸۷ تبديلهم دين عيسى في الصيام اختراءه، أنواعا من الصيام و

. . . اختراعهم أنواعا من الصيام وتحريم أكل اللحم

۲۸۸ فصل و رهبان النصارى أشد الناس احتيالا على عقول العامة والبسطاء

وماحكاه الطرطوشي عمار آه ببيت المقدس الترس من الما الطرطوشي عمار آه ببيت المقدس

. . . حيلتهم في إدرار اللبن من ثدى تمثال لريم كان بأرض الروم

٢٨٩ واجب ماوك السامين أن يمنعوهم من هذا الدحل والاحتيال

. . . فصل . دين الأمة الصليبية مبنى على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله رب العالمن

. . . دين النصارى من تأسيس تلك المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد

• ٢٩ عقيدة اتحاد اللاهوت بالناس وتمثيلها والرد علمها

. . . قصيده بديعة للؤلف في الردّ على النصاري ، وتقبيح ما هم عليه من العقدة السخيفة

۲۹۲ فصل . تلاعب الشيطان بالنصارى في شأن المعبود ، وفي عيسى وفي الصليب وعبادته ، وتصوير الصور في الكنائس وعبادتها

عيفة

۲۹۲ احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها

۲۹۳ فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك ، عبيد الملك عايمامل به الملك ، فكيف من فعل ذلك بأعداء الملك ؟

. . . زيادتهم فى الصيام الكبير جمعة يصومونها لمرقل الذى استرد بيت المقدس من الفرس كفارة له إذ نقض عهده مع اليهودوقتلهم

٢٩٤ نقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام

. . . تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم

... عيد ميكائيل بالاسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد اصنم

وقصة هيلانة أم قسطنطين في دعوى استخراجها الصليب من المكان الذي كان مدفونا به ببيت المقدس بدلالة يهودي لها

۲۹۲ من ميلاد السيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة

... تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والردّ عليهم من عدة وجوه

٧٩٧ وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه

۲۹۸ تغطية المطارنة والأساقفة فساد هدا الدين بما اخترعوا من الحيل والصور في الحيطان بالألوان الجميلة - والأعياد، وأنواع الموسيق، وساعدهم على ترويجه غلظة اليهود وقسوتهم

... لما رأى النصارى الصحابة وماهم عليه آمن أكثرهم وقالوا: ما الذين صحبوا عيسى بأفضل من هؤلاء

عيفة

۳۰۷ معنی قول موسی (لو شئت أهلکتهم من قبل و إیای) وقوله (أتهلکنا بما فعل السفهاء منا ؟)

٣٠٨ فصل . من تلاعبه بهم حين قيل لهم (ادخاوا الباب سـجدا وقولوا حطة)

٣٠٩ حديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « فقدموا فدخاوا يزحفون على أستاههم »

... الطاعون بالرصد لكل من بدّل دين الله

. . فصل . ومن تلاعبه بهم : طلبهم البصل والثوم والعدس ، واستبدالهم الذي هو خير هو أدنى بالذي هو خير

... كانوا مع ذلك يتفجر لهـم من الحجر اثنا عشر عينا من الماء

۳۱۱ فصل . ومن تلاعبه بهم : أنهم لم يقباوا التوراة حتى رفع الجبل فوق رءوسهم . . . رواية ابن زيد والسدى في هذه القصة

۳۱۲ فصل . ومن تلاعبه بهـم حين أمرهم الله أن يدخاوا القرية التي كتب الله لهم و بشرهم بها قالوا لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)

... مافى خطاب موسى لهـم من التلطف والتذكير بنعم الله ، وما فى قولهم من المعصية والامتناع والجبن

۳۱۳ الرجلان اللذان أنع الله عليهما ، وممن كانا؟ أمن قوم موسى ، أم من الجبارين؟

عيفة

۲۹۸ فصل . في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود

٢٩٩ الآيات والأحاديث في غضب الله على اليهود

... حديث « اليهود مغضوب عليه-م والنصارى ضالون »

... تلاعب الشيطان بهم فى حياة موسى إذ قالوا له ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) بعد مجاوزتهم البحر و إغراق فرعون وقومه

« قلتم كما قال قوم موسى لموسى الخ » « قلتم كما قال قوم موسى لموسى الخ » . . . مافى عبادتهم العجل من لعب الشيطان بهم بعد أن رأوا ماحل بالمشركين ، ومافى العجل من المحقرات التي تجعل عابده أحقر خلق الله

معنى قول الله فىقصة العجل والسامى « « ۲۰ : ۸۸ هذا إلى موسى فنسى » « دواية ابن جرير فى سبب اتخاذ السامى » العجل

۳۰۳ روایة السدّی فی اتخاذ العجل وسببه س.۳ معنی قوله تعالی ( فقبضت قبضة من أثر الرسول)

ع. م رواية ابن استحق في قصة العجل والسامري"

و ٠٠٠ لم يعتب الله على موسى فى إلقاء الألواح لأن الذي حمله عليه الغضب لله

... فصل . تلاعب الشيطان بهم فى قولهم لموسى ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) وتفسير ابن جرير لها ٢٠٠٣ رواية ابن اسحق فى هذه القصة

محيفة

سرس قول الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر « لانقول لك كا قال قوم موسى لموسى (اذهب أنت ور بك فقائلا إنا ههنا قاعدون)، ولكنا نقائل عن يمينك وعن شمالك و بين يديك ومن خلفك »

۱۱٤ فصل . ومن تلاعبه بهم قصة القتيل الذي تدارأوا فيه والبقرة ومافى هـده القصة من أنواع العبر

۳۱۰ لاينبغى مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة الأسئلة

... لوأنهم ذبحوا أى بقرة لكانت إياها ، ولكن شدّدوا فشدّد عليهم

... مقابلة أمر الله بالإنكار: نوع من الكف

... بحث للإمام ابن جرير فيما يستفاد من قصة البقرة ، وحال بني إسرائيل

٣١٦ من أقبح ظامهم وجهلهم قولهم لموسى ( الآن جئت بالحق )

٣١٧ فصل . ومن العبر فى قصة البقرة الإخبار عن قساوة قاو بهم وغلظها

. . . الظاهرأن هذه القصة بعد قصة العجل

... فصل . ومن تلاعبه بهم ماقص" الله من صيد السمك

... من قصة أصحاب السبت الدين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال ماحر مالله

١٨ الحرص على الشيء يوجب الحرمان منه

... فصل . ومن تلاعبه بهم : إذا بتهم الشحوم و بيعها وأكل ثمنها . وقد حرسمها الله عليهم

٣١٩ اتخاذهم قبورأنبيائهم مساجد ، ولعنهم على ذلك

... كانوا يقتـــاون الأنبيــاء ويتخذون أحبارهم أربابا من دون الله

... حدیث عدی بن حاتم فی معنی قوله تعالی ( اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله )

. . . قتلهم زكريا و يحيى حتى سلط الله عليهم نختنصر وسنجاريب

ورميهما بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول
 الله ، ثم محاولتهم قتله وصلبه

. . . لم يزل أمرهم في سفال حتى قطعهم الله في الأرض أمما ومن قهم كل ممزق . . . لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به ، فأتم الله عليهم غضبه ،

دفروا به ، فاعم الله عليهم عصيبه ، وألزمهم الذل والصفار حتى ينزل عيسى آخر الزمان فيطهر الأرض منهم

. . . فصل . ومن تلاعب الشيطان بهم : دعواهم أن الله محجور عليه النسخ في الشرائع ، وأن يفعل مايشاء و يحكم مار بد

۳۲۱ جعلهم هذه الضلالة ترسا لهم في جحد نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم

... قد أكذبهم الله في نص التوراة ، كا أكذبهم في القرآن

... آیات (کل الطعام کان حلا لبنی إسرائیال الخ) تضمنت بیان کذبهم صریحا فی إبطال النسخ

äine

٢٩ كتابا المشنا والتامود

... التامود ألف في عدّة عصور من فتاوى الأحبار ، وهو مقدار حمل بغل

... تحريمهم فى هـذين الكتابين بعض مطاعم غير اليهود وذبائحهم ومنا كحتهم حتى لايختلطوا بالأمم الآخرين

• ٣٣٠ اختلاق الأحبار في الدبائح كتابا سموه « هلكت شحيطا » ومافيه من شروط الديمة

. إن كانت رئة الذبيحة مثقو بة ، أوقلبها ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو بعرق دقيق كانت عندهم طريفا ، أي نجسة

٣٣١ الطريفا في التوراة هي مايفترسه السبع والدليل على ذلك من التوراة

... سبب تحريم الفريسة على بنى إسرائيل فتعدّى مشايخهم فى هذه الطريفا إلى هذيانات تتعلق بالقلب والرئة ونحوها ... اليهودالقراءون يبرأون من المشناوالتامود ويصفون مؤلفيهم بأنهم كذابون أهـل حماقات ودعاوى كاذبة يدعون أنهم يوحى إليهم ، وأن الوحى يوقفهم على الحق و يسمعونه

سهم اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم ونسبوه إلى التوراة

الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القياس، وفيهم الحاخاميم الكذابون المفترون وهم أشد اليهود عداوة لفيرهم على بث الحاخاميم في نفوسهم من الكراهية للأمم

عنفة

۳۲۱ الاستدلال بهذه الآیات علی إبطال دعوی الیهود فی النسخ لم یحم حوله أکثر النسخ بن

٣٢٧ التوراة نسخت ماقبلها من الشرائع ، في يمنع أن ينسخها غيرها بعدها ؟

۳۲۳ إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بماهم عليه من أحكام في الطهارة والنجاسة خالفوا بها ما كان عليه موسى وخلفاؤه

٣٧٤ فصل . قالت الأمة الغضبية : لم تأت التوراة بإباحة محظور ، والنسخ الذي ننكره هو ما أباح محظورا ، وجوابهم على ذلك

مه نسخ التحريم للصلحة كنسخ التحليل للصلحة سواء

... إلزامهم نبوة المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام

۳۲۹ لوكان الشيء يحرم لعينه لحرم على جميع الأنبياء والأم ، وليس السبت ونحوه محرّما على نوح و إبراهيم

٣٧٧ من العجب أن تحجر هذه الأمة الغضبية النسخ على الله ، ثم أباحوا لأحبارهم أن يبطلوا من شرائع التوراة مايشاءون . . . أمثلة مما غيره الأحبار من شرائع التوراة . . . .

في الصلاة والصيام

۳۲۸ ومن تلاعب الشيطان بهم: زعمهم أن الفقهاء إذا أحاوا الشيء صار حلالا ، و إذا حرسموه صار حراما

٣٢٩ فصل . ومن تلاعب الشيطان بهم : ماشـدوه على أنفسهم فى باب الذبائع وغيرها مما ليس فى التوراة

عيفة

سهم و إيما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك

... كلما كان الحاخام أكثر تكلفا وأشد إصرا قالوا: هذا العالم الرباني

من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مبددون في شرق الأرض وغربها ، فاذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة والمبالغة في الدين ، لينال الكرامة والمنزلة عندهم

عسم هم أبدا يعتقدون الصواب والحق مع من يشدد ويضيق

ومن تلاعب الشيطان بهم : أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل مما يأمرهم الله به و ينهاهم عنه

الزامهم الأخ أن يتزوّج امرأة أخيه الميت عنها بلا عقب ، ثم احتيالهم على الخروج من ذلك بما هو أشنع الحيل وأقبحها

۳۳۳ احتیالهم ومکرهم بالنبی صلی الله علیه وسلم ، والله یحفظه و یقیه شرهم ۳۳۷ مکر الیهود ، وخیانهم للنبی (ص)

ولأتباعه

. . . اليهود أجبن الناس وأذلهم

. . . تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك

رسم انتظارهم قائمًا يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود

... هم في الحقيقة إنما ينتظرون السيح الدجال

عيفة

۳۳۸ الأمم الثلاثة تنتظر منتظرا یخرج فی آخر الزمان ، والمسلمون ینتظرون عیسی ابن مریم علیه السلام یقتل الیهود والخنزیر و یکسر الصلیب

... فصل ، قولهم لله : كم تنام يارب ، استيقظ من رقدتك

مهم نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى

... قولهم: إنّ الله استنشق رائحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنــة الأرض

... قولهم : إنّ الله استراح بعد خلق السموات والأرض

• ٣٤٠ قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم نحوذلك وقول الله له (فاصبر على ما يقولون)

. . . قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء ، و يد الله مغاولة غلت أيديهم

... صلاتهم فى العشر الأول من الشهر الأول ، يقولون فيها : لايكون الملك لله إلا إذا عادت الدولة لبنى اسرائيل

٣٤١ فصل . ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم في الأنبياء وأذيتهم لهم

... أذيتهم لموسى في حياته وشتمه بأنه آدر وحديث البخارى في قصة اغتساله وعدو الحجر بثو به حتى قام على بني إسرائيل عربانا فبرأه الله

بى إسرائيل عربي فبراه الله ٢٤٣ أذيتهم لعيسى عليه السلام ولأمه . . . نسبتهم لوطا إلى شرب الحمر والزنا

بابنتيه

صحيفة

۳۵۲ معنی التآویل والتحریف ، وما قال ابن القیم فی هدایة الحیاری

٣٥٣ قول طائفة : إن التحريف كان بالتأويل لافي التنزيل ، وأدلة ذلك

٣٥٤ والحق انه وقع كلا التحريفين

... قول الطائفة الثالثة : إن التوراة زيد فيها ، وغير ألفاط يسيرة ، مثـل كلة «اسحاق» في قول الله «اذبح ولدك بكرك وحيدك »

وه التحقيق أن الدبيخ اسماعيسل من عشرة وجوه

۳۵۷ حديث « أنا ابن الذبيعين »

٣٥٨ أحبار اليهود معتقدون أن مابأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك

... قولهم : إن موسى منع بنى إسرائيل التوراة ولم يعطها إلا لأولاد لاوى

وه ضياع التوراة بقتــل بختنْصر للائمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس

٣٥٩ عنرا هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته ومحفوظات الكهنة

۳۹۰ التوراة فى الواقع كتاب عزرا وفيها كشير من التوراة المنزلة على موسى . . . لحق التوراة الزيادة والنقصان ، واختلاف الترجمة ، واختلاف التأويل وسياق أمثلة على ذلك

٣٦١ المثال الأوّل: تحريفهـم نص « لحم فريسة في الصحراء الخ »

٢٧ \_ إغاثة الليفان \_ ثان

معيفة

٣٤٧ نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده

٣٤٤ بهتانهم بجعل ألاود السامين أولاد زنى ... بهتانهم بدعوى أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبي (ص)

۳٤٥ نسبتهم إلى يوسف أنه حل نكة سرواله وجلس من زليخا مجلس الرجل من المرأة، حتى ظهرله يعقوب فى الحائط . . . . زعمهم أن عيسى كان عالما أو طبيبا

و إقامته الحجة عليهم في السبت

٣٤٦ إلزامهم أن عيسى ابن مريم هو النبي المنتظر

۳٤٧ لايمكن ليهودى ولا نصرانى أن يؤمن بنبيه حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم

۳٤٨ لم يشاهدوا شيئا من معجزات موسى ولا عيسى ولا يعرفون ذلك إلا من القرآن

٣٤٩ تقليد اليهود والنصارى لآبائهم تقليدا أعمى لايفيدهم شيئا ، لا يجعل آباءهم أصدق من غيرهم ، وكل منهم يكفر الآخر

٠٥٠ نقض ما استداوا به من التواتر

. . . نبوّة محمد (ص) هي التي تثبت نبوّة موسى وعيسى

٣٥١ فصل . وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم ، هل هي مبدلة ، أو مؤوّلة ؟ على ثلاثة أقوال

صحيفة

٢٨٧ فاماها جرالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم ماعرفوه من آياته كفروا به وسبقهم الأوس والخزرج إلى الإيمان به ... أشد ما كان على اليهود من ماوكهم العصاة الذين كانوا يقتسلون الأنبياء ويعبدون الأصنام . . . استعبد الفرس البهود ومنعوهم عن أعمال دينهم كالحتان وغيره منع الفرس اليهود عن الصلاة ، لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار والخراب ٣٦٧ ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة

الحزانة ينوحون فيها ويبكون على أنفسهم ويوقعونها عملي الموسيقي و يجتمعون لها جماعة يترنمون بها ١٢٨ خاتمة الطبع

٣٦١ المثال الثاني تحريفهم نص « نبيا أقيم لهم الخ » الذي فيه البشارة بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم

٣٦٣ المثال الثالث: تحريفهم نص « جاء الله من طور سيناء وأشرق نوره من سيعير واستعلا من جبال فاران »

٣٦٤ فصل . ويما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبيخ لحم الجدى بلبن أمه ، لعدم فهمهم للنص

٥٣٥ فصل . ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على الحال ، لأن دولتهم انقرضت ، وتتابعت عليهم الغارات

لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة مالقوا من السامين

. . . أعز ما كان اليهود في خيبر والمدينة

٢٦٦ كان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج

عمد الله تعالى قد تم طبع كتاب [ إغاثة اللهفان . من مصايد الشيطان ] تأليف الإمام الحافظ « أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية » بتحقيق ومراجعة وتعليق الشيخ « محمد حامد الفق » من عاماء الأزهر الشريف مصححا بمعرفتي ، وئيس التصحيح رئيس التصحيح أحمد سمعد على أحمد سمعد على من عاماء الأزهرالشريف

[ القاهرة في يوم الاثنين ٢٦ شوّال سنة ١٣٥٨ ه / الموافق ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٩ م ]

مدبر الطبعة رستم مصطفى الحلبي ملاحظ المطبعة محمد أمين عمر ان اجر ما تحريه مكنة صطفى البابل لحابئ ولادة جمر المتنادة الشافعية في المتنافعية في المتنافعية في المتنافعية واعد وف روع فق المثنافعية بيوم جمول لدين علام من المتنافعية المتنافعية المتنافعية المتنافعية المتناذة عامد الفين على المتناذة المت